















المنتان في في المنتان المنتان

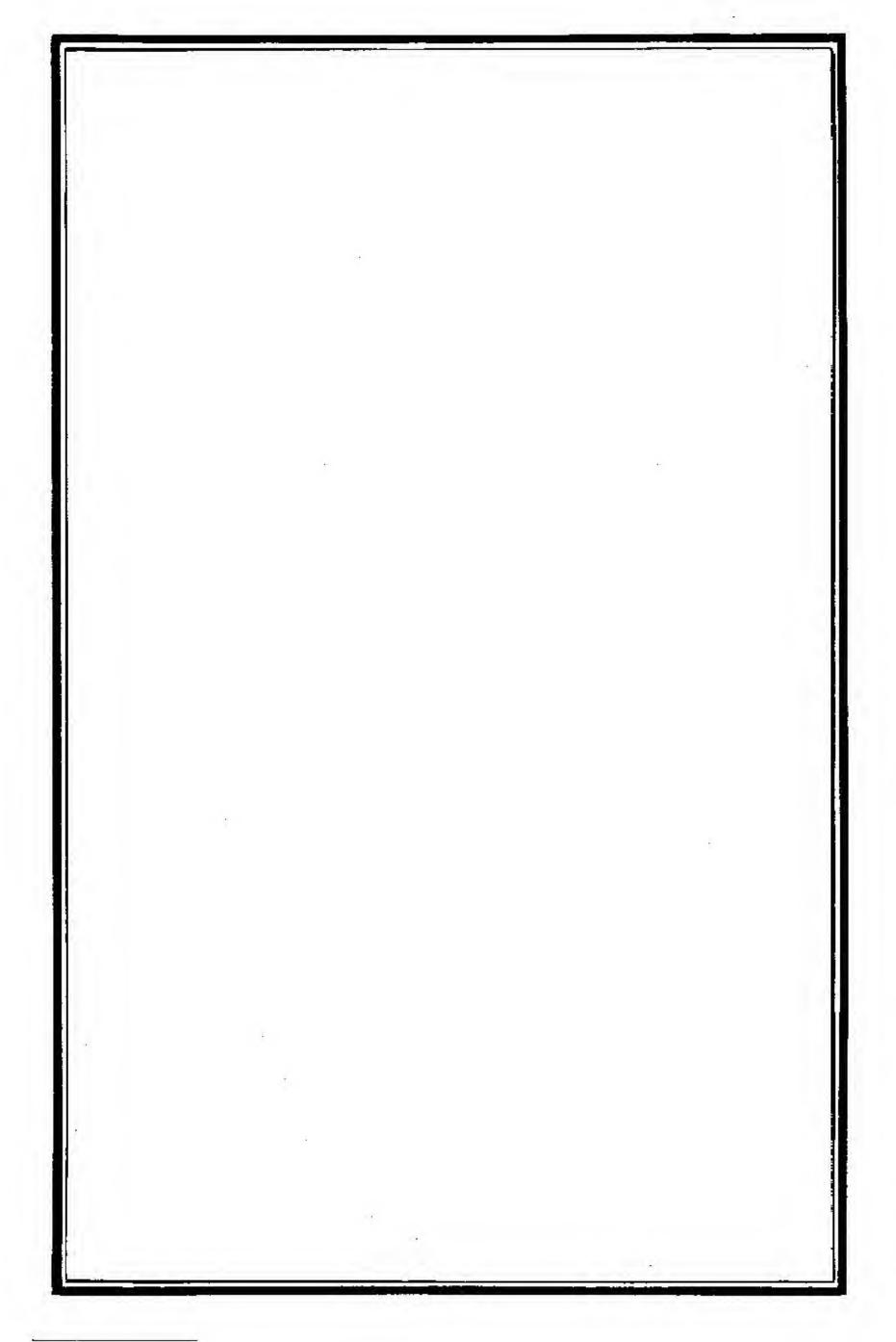

المنازان

كتاب علمي فني ، فلسفي ، أدبي ، أدبي ، تاريخي ، دواني ، اجتماعي ، حديث المتماعي ، حديث القرآن بالقرآن

تأليف:

العلامة اليت يدمح ويسين لطباطبا

料地位

منشورات مؤمت الأعلى للطبوعات بعبرون - بعثنان معاب: ٢١٢٠

## الطبعة الأولى المحققة حقوق الطبع والتقليد محفوظة ومسجلة للناشر ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧مم

تمتاز هذه الطبعة عن غيرها بالتحقيق والتصحيح الكامل وإضافات وتغييرات هامة من قبل المؤلف والناشر

# مؤسَّسة الأعنائي للمطبوعات:

بَيروت - سَثَارِع المطسَار - قربِ كلية الهسَندسَة ، ملك الاعلى رص.ب، ٢١٢٠ الهاتف : ٨٣٣٤٥٣ - تلفاكس : ٨٣٣٤٤٧ .

# بِمُ لِسُّالِكُ ﴿ السِّمْ السَّالِ السَّلِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّال

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّى الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِبَالِ وَآللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱۲۱) إِذْ هَمَّتْ طَآئِفُتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ وَآللَّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَىٰ آللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ آلْمُؤْمِنُونَ (۱۲۲) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ آللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَآتَقُواْ آللَّهُ لَكُمْ مِثَلَّكُمْ مَشْكُرُونَ (۱۲۳) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلْتُهِ آلَافٍ مِنَ آلْمَلَئِكَةِ مُنْزَلِيْن (۱۲۶) بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُواْ رَبِّكُمْ بِثَلْتُهِ آلَافٍ مِنَ آلْمَلَئِكَةِ مُنْزَلِيْن (۱۲۶) بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُواْ وَيَقُولُوهُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ آلْمَلَئِكَةِ مُنْزَلِيْن (۱۲۵) بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافِ مِنَ آلْمَلَئِكَةِ مُنْوَلِيْن (۱۲۵) بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا اللَّهُ عِنَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا أَلْدُيْنَ مُسَوِّمِينَ (۱۲۵) لِيقَطْعَ طَرَفا مِنَ آلَّذِيْنَ كَفُرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُواْ خَآئِينِ (۱۲۷) لَيْسَ لَكَ مِنَ آلْمُو شَيْءً أَوْ يَكُبِتَهُمْ فَانِقُلِبُواْ خَآئِينِ (۱۲۷) لَيْسَ لَكَ مِنَ آلْمُو شَيْءً أَوْ يَعْدَلِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (۱۲۸) لِيقَطْعَ طَرَفا فِي ٱلشَّمُونَ يَشَاء فَو اللَّهُ غَفُورُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاء وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاء وَ آللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ (۱۲۹).

## (بیان)

رجوع إلى ما بدأت به السورة من تنبيه المؤمنين بما هم عليه من الموقف

الصعب، وتذكيرهم بنعم الله عليهم من إيمان ونصر وكفاية، وتعليمهم ما يسبقون به إلى شريف مقصدهم، وهدايتهم إلى ما يسعدون به في حياتهم وبعد مماتهم.

وفيها قصة غزوة أُحد؛ وأما الآيات المشيرة إلى غزوة بدر فإنما هي من قبيل الضميمة المتممة ومحلها محل شاهد القصة وليست مقصودة بالأصالة على ما سيجيء.

قوله تعالى: ﴿وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال﴾ إذ ظرف متعلق بمحذوف كاذكر ونحوه؛ وغدوت من الغدو وهو الخروج غداة، والتبوئة تهيئة المكان للغير أو إسكانه وإيطانه المكان؛ والمقاعد جمع؛ وأهل الرجل \_ كما ذكره الراغب \_ من يجمعه وإياهم نسب أو بيت أو غيرهما كدين أو بلد أو صناعة؛ يقال: أهل الرجل لزوجته ولمن في بيته من زوجة وولد وخادم وغيرهم، وللمنتسبين إليه من عشيرته وعترته، ويقال: أهل بلد كذا لقاطنيه؛ وأهل دين كذا لمنتحليه؛ وأهل صناعة كذا لصناعها وأساتيذها، ويستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع، ويختص استعماله بالإنسان، فأهل الشيء خاصته من الإنسان.

وسياق الأيات مبني على خطاب الجمع وهو خطاب المؤمنين على ما تدل عليه الآيات السابقة واللاحقة ففي قوله: ﴿ وَإِذْ غَدُوت مِنْ أَهْلُكُ تَبُوى الْمؤمنين ﴾ التفات من خطابهم إلى خطاب رسول الله وسني وكأن الوجه فيه ما يلوح من آيات القصة من لحن العتاب فإنها لا تخلو من شائبة اللوم والعتاب والأسف على ما جرى وظهر من المؤمنين من الفشل والوهن في العزيمة والقتال ، ولذلك أعرض عن مخاطبتهم في تضاعيف القصة وعدل إلى خطاب النبي والمرابقة فيما يخص به فقال: ﴿ وَإِذْ عَدُوت مِنْ أَهْلُكُ ﴾ ، وقال ﴿ إِذْ تَقُول للمؤمنين أَلن يكفيكم ﴾ ، وقال: ﴿ وليس لك من الأمر شي الله وقال: ﴿ وقال الأمر كله بيد الله ﴾ ، وقال: ﴿ وقال رحمة من الله من الأمر شي المؤمنين ألن يكفيكم ﴾ ، وقال: ﴿ وقال الله من الله من الأمر شي المؤمنين ألن يكفيكم ﴾ ، وقال الأمر كله بيد الله ﴾ ، وقال: ﴿ وقال إِنْ الأمر كله بيد الله ﴾ ، وقال: ﴿ وقال الله من الله من الأمر شي المؤمنين ألن يكفيكم ﴾ ، وقال الأمر كله بيد الله ﴾ ، وقال الأمر شي من الله الله من الأمر شي المؤمنين ألن يكفيكم الله من الأمر شي الله الله من الأمر شي المؤمنين ألن يكفيكم الله من الله من الأمر شي المؤمنين أله المؤمنين أله الأمر شي المؤمنين أله الأمر شي المؤمنين أله الأمر شي المؤمنين أله المؤمنين أله الأمر شي المؤمنين أله المؤم

لنت لهم ولوكنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم ﴾ ، وقال: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ﴾ الآية .

فغير خطاب الجمع في هذه الموارد إلى خطاب المفرد، وهي موارد تحبس المتكلم الجاري في كلامه عن الجري فيه لما تغيظه وتهيج وجده، بخلاف مثل قوله في ضمن الايات: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم﴾، وقوله: ﴿والرسول يدعوكم في أخراكم﴾، لأن العتاب فيهما بخطاب الجمع أوقع دون خطاب المفرد، وبخلاف مثل قوله في ضمن الآيات: ﴿ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم ﴾ الآية؛ لأن الامتنان ببعثة النبي على الخذه غائباً أوقع وأشد تأثيراً في النفوس، وأبعد من الوهم والخطور، فتدبر في الآيات تجد صحة ما ذكرناه.

ومعنى الآية: واذكر إذ حرجت من أهلك تهيى المؤمنين مقاعد للقتال أو تسكنهم وتوقفهم فيها والله سميع لما قيل هناك، عليم بما أضمرته قلوبهم، والمستفاد من قوله: ﴿ وَإِذْ غدوت من أهلك ﴾، قرب المعركة من داره والمرابي فيتعين بذلك أن الآيتين ناظرتان إلى غزوة أحد فتتصل الآيتان بالآيات الآتية النازلة في شأن أحد لانطباق المضامين على وقائع هذه الغزوة، وبه يظهر ضعف ما قيل: إن الآيتين في غزوة بدر؛ وكذا ما قيل: إنهما في غزوة الأحزاب، والوجه ظاهر.

قوله تعالى: ﴿والله سميع عليم﴾ أي سميع يسمع ما قيل هناك، عليم يعلم ما كان مضمراً في قلوبكم، وفيه دلالة على كلام جرى هناك بينهم، وامور أضمروها في قلوبهم، والظاهر أن قوله: إذ همت، متعلق بالوصفين.

قوله تعالى: ﴿إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ﴾ الهم ما هممت به في نفسك وهو القصد، والفشل ضعف مع الجبن.

وقوله: ﴿والله وليهما﴾ ، حال والعامل فيه قوله: همت ، والكلام مسوق للعتاب واللوم ؛ وكذا قوله: ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ ، والمعنى : أنها همتا بالفشل مع أن الله وليهما ولا ينبغي لمؤمن أن يفشل وهو يرى أن الله وليه ، ومع أن المؤمنين ينبغي أن يكلوا أمرهم إلى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه .

ومن ذلك يظهر ضعف ما قيل: إن هذا الهم هم خطرة لا هم عزيمة لأن الله تعالى مدحهما، وأخبر أنه وليهما، ولو كان هم عزيمة وقصد لكان ذمهم أولى الى مدحهم.

وما أدري ماذا يريد بقوله: إنه هم خطرة، أمجرد الخطور بالبال وتصور مفهوم الفشل؟ فجميع من هناك كان يخطر ببالهم ذلك، ولا معنى لذكر مثل ذلك في القصة قطعاً، ولا يسمى ذلك هماً في اللغة، أم تصوراً معه شيء من التصديق، وأخطوراً فيه شوب قصد؟ كما يدل عليه ظهور حالهما عند غيرهما، ولو كان مجرد خطور من غير أي أثر لم يظهر أنهما همتا بالفشل، على أن ذكر ولاية الله لهم ووجوب التوكل على المؤمن إنما يلائم هذا الهم دون مجرد الخطور، على أن قوله: ﴿والله وليهما﴾، ليس مدحاً بل لوم وعظة على ما يعطيه السياق كما مر.

ولعل منشأ هذا الكلام ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: فينا نزلت، وما احب أنها لم تكن، لقوله: ﴿والله وليهما ﴾ ففهم من الرواية أن إجابراً فهم من الأية المدح.

ولو صحت الرواية فإنما يريد جابـر أن الله تعالى قبـل إيمانهم وصـدق كونهم مؤمنين حيث عـدٌ نفسه وليـاً لهم، والله ولي الـذين آمنـوا والـذين كفـروا أوليـاؤهم الطاغوت؛ لا أن الجملة واقعة موقع المدح في هذا السياق الظاهر في العتاب.

قوله تعالى: ﴿ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله ﴾ إلى آخر الآية ظاهر السياق أن تكون الآية مسوقة سوق الشاهد لتتميم العتاب وتأكيده فتكون تؤدي معنى الحال كقوله: والله وليهما، والمعنى: وما كان ينبغي أن يظهر منكم الهم بالقشل وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وليس من البعيد أن يكون كلاماً مستقلًا سيق مساق الامتنان بذكر نصر عجيب من الله بإنزال الملائكة لإمدادهم ونصرهم يوم بدر.

ولما ذكر تعالى نصوه إياهم يوم بدر وقابل ذلك بما هم عليه من الحال ـ ومن المعلوم أن كل من اعتز فإنما يعتز بنصر الله وعونه فليس لـ الإنسان من قبـل نفسه إلا الفقر والذلة ـ ولذلك قال: وأنتم أذلة.

ومن هنا يعلم أن قوله: ﴿وأنتم أذلة﴾ لا ينافي أمثال قوله تعالى: ﴿ولله العزة

ولرسوله وللمؤمنين (١) فإن عزتهم إنما هي بعزة الله، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ الْعَزَةُ للهُ جَمِيعاً ﴾ (٢) وذلك بنصر الله المؤمنين كما قال تعالى: ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين (٣) فإذا كان الحال هذا الحال فلو اعتبر حال المؤمنين من حيث أنفسهم لم يكن لهم إلا الذلة.

على أن واجهة حال المؤمنين أيضاً يوم بدر كانت تقضي بكونهم أذلة قبال ما كان عليه المشركون من القوة والشوكة والزينة، ولا ضير في إضافة الذلة النسبية إلى الأعزة وقد أضافها الله سبحانه إلى قوم مدحهم كل المدح حيث قال: ﴿فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين﴾(1).

قوله تعالى: ﴿إِذْ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ﴾ ، الإمداد من المد وهو إيصال المدد على نعت الاتصال.

قوله تعالى: ﴿بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هـذا﴾، بلى كلمة تصديق والفور والفوران: الغليان يقال: فار القدر إذا غلا وجاش، ثم استعير للسرعة والعجلة فاستعمل في الأمر الذي لا ريث فيه ولا مهلة من فورهم هـذا من ساعتهم هذه.

والظاهر أن مصداق الآية هو يوم بدر، وإنما هو وعد على الشرط وهو ما يتضمنه قوله : ﴿إِنْ تَصِبرُوا وَتَقُوا وِيأْتُوكُم مِنْ فَوَرَهُمْ هَذَا﴾.

وأما ما يظهر من بعض المفسرين أنه وعد بإنزال الملائكة إن جاؤوهم بعد فورهم هذا يعني يوم بدر بأن يكون المراد من فورهم هذا هو يوم بدر لا في يوم بدر، وكذا ما يظهر من بعض آخر أنه وعد بإنزالهم في سائر الغزوات بعد بدر كأحد وحنين والأحزاب فمما لا دليل عليه من لفظ الآية.

أما يوم أُحد فلا محل لاستفادة نزول الملائكة فيه من الآيات وهو ظاهر، وأما يوم الأحزاب ويوم حنين فالقرآن وإن كان يصرح بنزول الملائكة فيهما فقد قبال في

(٣) الروم: ٧٤.

<sup>(</sup>١) المنافقون: ٨.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٣٩. (٤) المائدة: ١٥٥.

قصة الأحزاب: ﴿إِذْ جَاءَتُكُمْ جَنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رَيْحًا وَجِنُودًا لَمْ تَـرُوهَا﴾(١) وقـال ﴿ويوم حَنِينَ﴾ وإلى أن قال؛ ﴿وأنـزل جِنُودًا لَمْ تَـرُوهَا﴾(١) إلاّ أن لفظ هـذه الآية : ﴿بِلَىٰ إِنْ تَصِبْرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرَهُمْ هَذَا﴾، قاصِر عَنْ إفادة عَمُومُ الوعد .

وأما نزول ثلاثة آلاف ينوم بدر فبلا ينافي قبوله تعالى في سنورة الأنفال: ﴿فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين﴾(٣) لمكان قبوله: مردفين أي متبعين لآخرين وهم الألفان الباقيان المكملان للعدد على ما ذكر في هذه الآيات.

قوله تعالى: ﴿وما جعله الله إلا بشرى لكم﴾، الضمير راجع إلى الإمداد، ولفظة عند ظرف يفيد معنى الحضور، وقد كان أولاً مستعملاً في القرب والحضور المكاني المختص بالأجسام ثم توسع فاستعمل في القرب الزماني ثم في مطلق القرب والحضور المعنوي كيفما كان، وقد استعمل في القرآن في مختلف الفنون.

والذي يفيده في هذا المقام أعني قوله: ﴿وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴾ بالنظر إلى ما سبقه من قوله: ﴿وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ﴾، هو المقام الربوبي الذي ينتهي اليه كل أمر وحكم، ولا يكفي عنه ولا يستقل دونه شيء من الأسباب؛ فالمعنى: أن الملائكة الممدين ليس لهم من أمر النصر شيء بل هم أسباب ظاهرية يجلبون لكم البشرى وطمأنينة القلب، وإنما حقيقة النصر من الله سبحانه لا يغني عنه شيء، وهو الله الذي ينتهي اليه كل أمر، العزيز الذي لا يُغلب، الحكيم الذي لا يجهل.

قوله تعالى: ﴿ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم ﴾ إلى آخر الآيات، اللام متعلق بقوله: ﴿ولقد نصركم الله ﴾ ، وقطع الطرف كناية عن تقليل عدتهم وتضعيف قوتهم بالقتل والأسر كما وقع يـوم بدر فقتل من المشركين سبعـون واسر سبعـون، والكبت هو الإخزاء والإغاظة.

وقوله: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ ، معترضة وفائدتها بيان أن الأمر في القطع والكبت لله ، وليس للنبي المرابع فيه صنع حق يمدحوه ويستحسنوا تدبيره إذا ظفروا على عدوهم ونالوا منه ، ويلوموه ويوبخوه إذا دارت الدائرة عليهم ويهنوا ويحزنوا كما

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٩.

كان ذلك منهم يوم أحد على ما حكاه الله تعالى .

وقوله: ﴿ وَوله ما في السموات وما في الأرض ﴾ ، بيان لرجوع أمر التوبة والمغفرة إلى الله تعالى ؛ والمعنى: أن هذا التدبير المتقن منه تعالى إنما هو ليقطع طرفاً من المشركين بالقتل والأسر أو ليخزيهم ويخيبهم في سعيهم أو ليتوب عليهم أو ليعذبهم ، أما القطع والكبت فلأن الأمر اليه لا إليك حتى تمدح أو تذم ؛ وأما التوبة والعذاب فلأن الله لكل شيء فيغفر لمن يشاء ، ويعذب من يشاء ، ومع ذلك فإن مغفرته ورحمته تسبقان عذابه وغضبه فهو الغفور الرحيم .

وإنما أخذنا قوله: ﴿ولله ما في السموات والأرض﴾، في موضع التعليل للفقرتين الأخيرتين أعني قوله: أو يتوب «الخ»، لما في ذيله من اختصاص البيان بهما أعني قوله: ﴿يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾.

وقد ذكر المفسرون وجوها أخر في اتصال قوله: ﴿ليقطع طرفاً ﴾، وفي معنى العطف في قوله: ﴿أو يتوب عليهم أو يعذبهم ﴾ ، وكذا في ما يعلله قوله: ﴿ليس لك من الأمرشيء ﴾ ، وما يعلله قوله: ﴿ولله ما في السموات والأرض ﴾ ، أغمضنا عن التعرض لها والبحث عنها لقلة الجدوى فيها لمخالفتها ما يفيده ظاهر الآيات بسياقها الجاري ؛ فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع مطولات التفاسير.

## (بحث روائي)

في المجمع: عن الصادق عليه أنه قال: كان سبب غزوة أحد أن قريساً لما رجعت من بدر إلى مكة \_ وقد أصابهم ما أصابهم من القتل والأسر، لأنه قتل منهم سبعون وأسر سبعون \_ قال أبو سفيان : يا معشر قريش لا تدعوا نساءكم تبكين على قتلاكم فإن الدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن والعداوة لمحمد، فلما غزوا رسول الله على يوم أحد أذنوا لنسائهم في البكاء والنوح ، وخرجوا من مكة في ثلاثة آلاف فارس وألفي راجل وأخرجوا معهم النساء .

 الرجل الضعيف والمرأة والعبد والامة على أفواه السكك وعلى السطوح فما أرادنا قوم قط فظفروا بنا ونحن في حصوننا ودورنا، وما خرجنا إلى عدو لنا قط إلا كان الظفر لهم علينا.

فقام سعد بن معاذ وغيره من الأوس فقالوا: يا رسول الله ما طمع فينا أحد من العرب ونحن مشركون نعبد الأصنام فكيف يطمعون فينا وأنت فينا؟ لا حتى نخرج إليهم فنقاتلهم فمن قتل مناكان شهيداً، ومن نجا مناكان قد جاهد في سبيل الله.

فقبل رسول الله والله وا

ووافت قريش إلى أحد وكان رسول الله عبأ اصحابه \_ وكانوا سبعمائة رجل \_ ووضع عبد الله بن جبير في خمسين من الرماة على باب الشعب، وأشفق أن يأتي كمينهم من ذلك المكان، فقال لعبد الله بن جبير وأصحابه: إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكان، وإن رأيتموهم هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا وألزموا مراكزكم.

ووضع أبو سفيان خالد بن الوليد في مائتي فارس كميناً، وقال: إذا رأيتمونا قد اختلطنا فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتى تكونوا وراءهم.

وعباً رسول الله إمريس أصحابه ودفع المراية إلى أمير المؤمنين على وحمل الأنصار على مشركي قريش فانهزموا هزيمة قبيحة، ووضع أصحاب رسول الله وأله وسلم في سوادهم وانحط خالد بن الوليد في مائتي فارس على عبد الله بن جبير فاستقبلوهم بالسهام فرجع، ونظر أصحاب عبد الله بن جبير إلى أصحاب رسول الله والله والله والله والله بن عبير: قد غنم أصحابنا ونبقى نحن بلا غنيمة؟ فقال لهم عبدالله بن جبير: اتقوا الله فإن رسول الله قد تقدم إلينا أن لا نبرح، فلم يقبلوا منه، وأقبلوا ينسل رجل فرجل حتى أخلوا مراكزهم، وبقي عبد الله بن جبير في اثني عشر رجلاً.

وكانت راية قريش مع طلحة بن أبي طلحة العبدي من بني عبد الـدار فقتله علي، وأخذ الراية أبو سعيد بن أبي طلحة فقتله علي وسقطت الراية فأخذها مسافع بن أبي طلحة فقتله على حتى قتل تسعة نفر من بني عبد الدار حتى صار لوائهم إلى عبد لهم أسود يقال له: صواب فانتهى اليه على فقطع يده اليمنى فأخذ اللواء باليسرى فضرب يسراه فقطعها فاعتنقها بالجذم اوين الى صدره، ثم التفت إلى أبي سفيان فقال: هل عذرت في بني عبد الدار؟ فضربه على على رأسه فقتله، وسقط اللواء فأحذتها غمرة بنت علقمة الكنائية فرفعتها.

وانحط خالد بن الوليد على عبد الله بن جبير - وقد فر أصحابه وبقي في نفر قليل - فقتلهم على باب الشعب ثم أتى المسلمين من أدبارهم، ونظرت قريش في هزيمتها إلى الراية قد رفعت فلاذوا بها، وانهزم أصحاب رسول الله والهور الله والهور الله والهور الله والهور الله والهور وال

فلما رأى رسول الله ومن الله وعن رسوله؟ وكانت هند بنت عنبة في وسط العسكر رسول الله إلى أين تفرون عن الله وعن رسوله؟ وكانت هند بنت عنبة في وسط العسكر فكلما انهزم رجل من قريش دفعت إليه ميلاً ومكحلة، وقالت: إنما أنت امرأة فاكتحل بهذا.

وكان حمزة بن عبد المطلب يحمل على القوم فإذا رأوه انهزموا ولم يثبت له أحد، وكانت هند قد أعطت وحشياً عهداً لئن قتلت محمداً أو علياً أو حمزة لاعطينك كذا وكذا، وكان وحشي عبداً لجبير بن مطعم حبشياً فقال وحشي: أما محمد فلم أقدر عليه، وأما على فرأيته حذراً كثير الالتفات فلا مطمع فيه، فكمنت لحمزة فرأيته يهد الناس هداً فمر بي فوطأ على جرف نهر فسقط، وأخذت حربتي فهززتها ورميته بها فوقعت في خاصرته وخرجت من ثنته فسقط فأتيته فشققت بطنه، وأخذت كبده، وجئت به إلى هند فقلت هذه كبد حمزة، فأخذتها في فمها فلاكتها فجعله الله في فمها مثل الداعضة - وهي عظم رأس الركبة - فلفظتها ورمت بها، فقال رسول الله في المها مثل الداعضة - وهي عظم رأس الركبة - فلفظتها ورمت بها، فقال رسول الله الذيبه، وقطعت يده ورجله ولم يبق مع رسول الله المؤرثة إلا أبو دجانة سماك بن خرشة وعلي، فكلما حملت طائفة على رسول الله والمناه ما المناه على فدفعهم عنه حتى تقطع سيفه، فذفع إليه رسول الله تشريب سيفه والناه ورجله وبطنه ورجليه سبعون فوقف فلم يزل على تنظير الما متى أصابه في رأسه ووجهه وبدنه وبطنه ورجليه سبعون

جراحة، - كذا أورده على بن إبراهيم في تفسيره - فقال جبرائيل: إن هذه لهي المواساة با محمد، فقال محمد الملك الله عني وأنا منه فقال جبرائيل: وأنا منكما.

قال أبو عبدالله: نظر رسول الله منذ الله الله الله على جبرائيل بين السماء والأرض على كرسي من ذهب وهو يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على .

وفي رواية القمي: ويقيت مع رسول الله المنافية نسبة بنت كعب المازنية وكانت تخرج مع رسول الله المنافية في غزواته تداوي الجرحى وكان ابنها معها فأراد أن ينهزم ويتراجع فحملت عليه وقالت: يابني إلى أين تفرعن الله وعن رسوله، فردته فحمل عليه رجل فقتله، فأخذت سيف ابنها فحملت على الرجل فضربته على فخذه فقتلته، فقال رسول الله المنافية بارك الله فيك يانسيسة، وكانت تقي رسول الله بصدرها وثديبها حتى أصابتها جراحات كثيرة.

أقول: وفي القصة روايات اخرربما تخالف هذه الرواية في بعض فقراتها.

منها : ما في هذه الرواية أن عدة المشركين كانت خمسة آلاف، فإن غالب الروايـات أنهم كانوا ثلاثة آلاف رجل.

ومنها: ما فيها أن علياً مُشْتُنفتل حاملي الواية وهم تسعة ويوافقها فيه روايات اخر، ورواه ابن الأثير في الكامل عن أبي رافع ، وبقية الروايات تنسب قتل بعضهم إلى غيره مُشْتُنُ والتدبر في القصة يؤيد ما في هذه الرواية .

ومنها: ما فيها أن هنداً أعطت وخشياً عهداً في قتل حمزة فإن ما روته أهل السنة أن الذي أعطاه العهد مولاه جبير بن مطعم وعده تحريره على الشرط، وإتيانه بكبد حمزة إلى هند دون جبير يؤيد ما في هذه الرواية.

ومنها: ما فيها أن الله بعث ملكاً فحمل كبد حمزة فرده إلى موضعه ؛ وليس في غالب الروايات، وفي بعضها كما في الدر المنثور عن ابن أبي شيبة وأحمد وابن المنذر عن ابن مسعود في حديث قال: ثم قال أبو سفيان: قد كان في القوم مثلة وإن كانت لعن غير ملاء منا ما أمرت ولا نهيت، ولا أحببت ولا كرهت، ولا ساءني ولا سرني، قال: فنظروا فإذا جمزة قد بقر بطنه، وأخذت هند كبده فلا كتها فلم تستطع أن تأكلها فقال رسول الله والديث الكلت شيئاً؟ قالوا: لا، قال: ما كان الله ليدخل شيئاً من حمزة النار، الحديث.

وفي الدر المنثور أخرج ابن إسحاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر عن ابن شهاب، ومحمد بن يحيى بن حيان، وعاصم بن عمرو بن قتادة، والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ، وغيرهم كل قد حدث بعض الحديث عن يوم أحد.

قالوا: لما اصيب قريش أومن ناله منهم يوم بدر من كفار قريش ورجع فلهم إلى مكة ، ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن امية في رجال من قريش ممن اصيب أباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا: يامعشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حوبه لعلنا ندرك منه ثأراً بمن أصاب ، ففعلوا فأجمعت قريش لحرب رسول الله من من الله من المناه وخرجت بجدتها وجديدها ، وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة ولئلا يفروا ، وخرج أبو صفيان وهو قائد الناس فأقبلوا حتى نزلوا بعينين جبل ببطن السنجة من قناة على شفير الوادي مما يلي المدينة .

فلما سمع بهم رسول الله على والمسلمون بالمشركين قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله والمسلمون بالمشركين قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله والمسلمون الله والميت بقراً تنحر، ورأيت في ذباب سيفي ثلماً، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأوّلتها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا المدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها .

ونزلت قريش منزلها أحداً يوم الاربعاء قأق اموا ذلك اليوم ويوم الخميس ويوم الجمعة، وراح رسول الله الله الله الله عين صلى الجمعة فأصبح بالشعب من احد فالتقوا يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث. وكان رأي عبد الله بن أبي مع رأي رسول الله من يرى رأيه في ذلك أن لا يخرج إليهم، وكان رسول الله بالشهادة يوم أحد وغيرهم ممن كان فاته يوم بدر المسلمين - ممن أكرمه الله بالشهادة يوم أحد وغيرهم ممن كان فاته يوم بدر وحضوره -: يا رسول الله اخرج بنا الى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا فقال عبد الله بن أبي: يا رسول الله أقم بالمدينة فلا تخرج اليهم، فوالله ما خرجنا منها الى عدو لنا قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منهم فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر، وإن دخلوا قاتلهم النساء والصبيان والرجال بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا، رجعوا خائبين كما جاؤوا، ولم يزل الناس برسول الله وأله بنا الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله والدين النس لامته، وذلك يوم الجمعة من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله والدين النس، وقالوا: استكرهنا رسول الله ولم يكن لنا ذلك فإن شئت فاقعد فقال رسول الله والدين عن ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل.

فخرج رسول الله في ألف رجل من أصحابه حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأُحد تحول عنه عبد الله بن أبي بثلث الناس، ومضى رسول الله بنش حتى سلك في حرة بني حارثة فذب فرس بذنبه فأصاب ذباب سيفه فاستله، فقال رسول الله بسلة والدرسة وكان يحب الفال ولا يعتاف له لصاحب السيف: شم سيفك فإني أرى السيوف ستستل اليوم، ومضى رسول الله بشر أله عتى نزل بالشعب من احد من عدوة الوادي إلى الجبل فجعل ظهره وعسكره الى احد، وتعبا رسول الله بالشيف لقتال وهو في سبعمائة رجل.

وأمّر رسول الله مُشْفَقَ على الرماة عبد الله بن جبير \_ والـرماة خمسـون رجلاً \_ فقال: انضح عنا الحبل بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كان علينا أو لنا فأنت مكانك لنؤتين من قبلك، وظاهر رسول الله مُشَلِّقُ بين درعين.

وفي الدر المنثور أيضاً عن ابن جرير عن السدي في حديث: وخرج رسول الله بن أبي أحد في ألف رجل، وقد وعدهم الفتح إن يصبروا فرجع عبد الله بن أبي في ثلاثمائة فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم فأعيوه، وقالوا له: ما نعلم قتالاً ولئن أطعتنا لترجعن معنا.

وقال: ﴿إِذْ هَمَتَ طَائَفَتَانَ مَنَكُمُ أَنْ تَفَشَّلًا﴾، وهم بنو سلمة وبنو حارثة هموا بـالـرجـوع حين رجـع عبــد الله بن أبي فعصمهم الله، وبقي رسـول الله ﷺ في سبعمائة.

أقول: بنو سلمة وبنو حارثة حيان من الأنصار فبنو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس.

وفي المجمع: روى ابن أبي إسحاق والسدي والواقدي وابن جرير وغيرهم قالوا: كان المشركون نزلوا باحد يوم الأربعاء في شوال سنة ثلاث من الهجرة، وخرج رسول الله بشرات اليهم يوم الجمعة، وكان القتال يوم السبت النصف من الشهر، وكسرت رباعية رسول الله بشرات وشج في وجهه ثم رجع المهاجرون والأنصار بعد الهزيمة وقد قتل من المسلمين سبعون، وشد رسول الله بمن معه حتى كشفهم، وكان المشركون مثلوا بجماعة، وكان حمزة أعظم مثلة.

اقول: والروايات في قصة أحد كثيرة جداً، ولم نرو من بينها فيما تقدم ويأتي إلا النزر اليسير الذي يتوقف عليها فهم معاني الآيات النازلة فيها؛ فالآيات في شأن القصة أقسام:

فمنها: ما تتعرض لفشل من فشل من القوم وتنازع أو هم أن يفشل يومئذٍ.

ومنها: ما نـزل ولحنه العنـاب واللوم على من انهزم وانكشف عن رسـول الله عن الله عن وسـول الله وقد كان الله حرم عليهم ذلك.

ومنها: ما يتضمن الثناء على من استشهد قبل انهزام الناس، ومن ثبت ولم ينهزم وقاتل حتى قتل.

ومنها: ما يشتمل على الثناء الجميل على من ثبت إلى آخر الغزوة وقاتل ولم يقتل.

\* \* \*

يَا أَيُّهَا آلَّذِيْنَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ آلْرِبَا أَضْعَافَاً مُضَاعَفَةً وَآتَّقُواْ آللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(١٣٠) وَاتَّقُوا النَّارَ ٱلتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ(١٣١) وَأَطِيعُوا اللَّه وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٣٢) وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٢) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِيْ الْسَرَّآءِ وَالْضَّرَآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ فِيْ الْسَرَّآءِ وَالْضَرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهُ وَالْمُونَ وَالْفُولَةُ وَالْمُولَ الْفُولَةُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُ والْعَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ فَاسَتَغْفَرُ وَالْلَهُ وَلَمْ يُصِرُّ والْعَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ فَاسَنَعْفَوْرَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَعْلَمُونَ (١٣٥) أُولِيْكَ جَزَآؤُهُمْ مَغْفِرةً مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ قَبْعِهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعُامِلِينَ (١٣٥) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُ الْمُكَدِّينَ (١٣٥) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي آلَارْضِ فَالْمُولُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّينَ (١٣٧) هَذَا بَيَانُ فَسِيرُواْ فِي آلَارْضِ فَانْظُولُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِينَ (١٣٧) هذَا بَيَانُ لَلْنَاسٍ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ (١٣٨).

#### (بيان)

آيات داعية إلى الخير، زاجرة عن الشر والسوء، وهي مع ذلك لا تفقد الاتصال بما قبلها ولا ما بعدها من الآيات الشارحة لقصة غزوة أُحد، وبيان ما كان في المؤمنين يومئذ من مساوىء الحالات والخصال المذمومة التي لا يرتضيها الله سبحانه، وهي الموجبة لما دب فيهم من الوهن والضعف ومعصية الله ورسوله؛ فالآيات من تتمة الآيات النازلة في غزوة أُحد.

ثم هدايتهم إلى ما يأمنون به الوقوع في هذه الورطات المهلكة، والعقبات المردية، ودعوتهم إلى تقوى الله والثقة به والثبات على طاعة الرسول، فهذه الآيات التسع خاصة فيها ترغيب وتحذير؛ فهي ترغب المؤمنين على المسارعة إلى الخير وهي الإنفاق في سبيل الله في السراء والضراء، وكظم الغيظ والعفو عن الناس، ويجمعها بث الإحسان والخير في المجتمع، والصبر على تحمل الأذى والسوء، والصفح عن الإساءة قبالة الإساءة، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تستحفظ بها حياة المجتمع ويشد بها عظمه فيقوم على ساق، ومن لوازم هذا الإنفاق والإحسان ترك

الربا ولذلك بدأ به، وهو كالتوطئة للدعوة إلى الإحسان والإنفاق؛ فقد مر في آيات الإنفاق والربا من سورة البقرة أن الإنفاق بجميع طرقه من أعظم ما يعتمد عليه بنية المجتمع، وأنه الذي ينفخ روح الوحدة في المجتمع الإنساني، فتتحد به قواه المتفرقة فتنال بذلك سعادته في الحياة، ويقوى به على دفع كل آفة مهلكة أو مؤذية تقصده، وأن الربا من أعظم ما يضاد الانفاق في خاصته هذه.

فهذا ما يرغبهم الله فيه ثم يرغبهم في أن لا ينقطعوا عن ربهم بقواطع الذنوب والمعاصي، فإن أتوا بما لا يرضاه لهم ربهم تداركوه بالتوبة والرجوع اليه ثانياً وثالثاً من غير أن يكسلوا أو يتوانوا، وبهذين الأمرين يستقيم سيرهم في صراط الحياة السعيدة فلا يضلون ولا يقفون فيهلكوا.

وهذا البيان كما ترى أحسن طريق يهدى به الإنسان إلى تكميل نفسه بعد ظهور النقص وأجود سبيل في علاج الرذائل النفسانية التي ربما دبت في النفوس المحلاة بالفضائل فأورثت السفال والسقوط وهددت بالهلكة والردى.

# (تعليم القرآن وقرانه العلم بالعمل)

وهذا من دأب القرآن في تعليمه الإلهي، إذ لم يزل يجعل في مدة نزولها \_ وهي ثلاث وعشرون سنة \_ لكليات تعاليمه مواد أولية حتى إذا عمل بشيء منها أخذ صورة العمل الواقع مادة لتعليمهم ثانياً، فألقاها اليهم بعد إصلاح الفاسد من أجزائه وتركيبه بالصحيح الباقي، وذم الفاسد، والثناء على الصحيح المستقيم، والوعد الجميل، والشكر الجزيل لفاعله؛ فكتاب الله العزيز كتاب علم وعمل لا كتاب فرض وتقدير، ولا كتاب تعمية وتقاليد.

فمثله مثل المعلم يلقي إلى تلامذته الكليات العلمية في أوجز بيان وأقصر لفظ، ويأمرهم بالعمل بها، ثم يأخذ ما عملوه ثانياً، ويحلله الى أوائل أجزائه من صحيح وفاسد، فيبين لهم وارد النقص والقصور مشفّعة بالعظة والوعيد، ويمدح موارد الاستقامة والصحة ويقارنها بالوعد والشكر ويأمرهم بالعمل ثانياً، وهذا فعاله حتى يكملوا في فنهم ويسعدوا في جدهم.

وهذا الذي ذكرناه من الحقائق القرآنية اللائحة للمتدبر الدقيق في بادىء الأمر

فتراه سبحانه ينزل كليات الجهاد مثلاً في آياته بادى، الأمر: ﴿كتب عليكم القتال﴾(١) . الآيات ويأمر المؤمنين به فيها، ثم يأخذ قصة بدر ثانياً، ويأمرهم بما يبين لهم فيها، ثم قصة أحد، ثم قصة اخرى وهكذا، وتراه سبحانه يقص قصص السابقين من الأنبياء واممهم ثم يجعلها بعد إصلاحها وبيان وجه الحق فيها عبرة للاحقين ودستوراً لعملهم وهكذا، وقد نزل في هذه الآيات من هذا القبيل قوله: ﴿فسيروا في الأرض﴾ الآية؛ وقوله: ﴿وكأين من نبي﴾ الآيات .

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبَا ﴾ إلى آخر الآيات الثلاث قد مر سابقاً وجه إطلاق الأكل وإرادة الأخذ، وقوله: ﴿ أَضْعَافًا مَضَاعَفَة ﴾ يشير الى الوصف الغالب في الرّبا، فإنه بحسب الطبع يتضاعف، فيصير المال أضعافاً مضاعفة بإنفاد مال الغير وضمه إلى رأس المال الربوي.

وفي قوله: ﴿ وَاتَقُوا النَّارِ الَّتِي أَعَدَتَ لَلْكَافَرِينَ ﴾ ، إشارة الى كفر آكل الـربا، كما مر في سورة البقرة في آيات الربا: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَحْبُ كُلُّ كُفَارِ أَثْيِمٍ ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة﴾ المسارعة هي الاشتداد في السرعة وهي ممدوحة في الخيرات، ومذمومة في الشرور.

وقد قورن في القرآن الكريم المغفرة بالجنة في غالب الموارد، وليس إلا لأن الجنة دار طهارة لا يدخل فيها قذارات المعاصي والذنوب وأدرانها، ولا من تقذر بها إلا بعد المغفرة والإزالة.

والمغفرة والجنة المذكورتان في هذه الآية تحاذيان ما في الآيتين التاليتين؛ أما المغفرة فتحاذي ما في المعفرة فتحاذي ما في قوله: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة﴾؛ وأما الجنة فتحاذي ما في قوله: ﴿الذين ينفقون في السراء والضراء﴾.

وأما قوله: ﴿ جنة عرضها السموات والأرض ﴾ فالمراد بالعرض السعة ، وهـ و استعمال شائع ، وكأن التعبير كناية عن بلوغها في السعة غايتها أو ما لا يحدها الوهم البشري ، وله معنى آخر سنشير اليه في البحث الروائي الأتي .

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٦.

وقوله: ﴿أعدت للمتقين﴾ كالتوطئة لذكر ما يذكره بعد من أوصاف المتقين؛ فإن الغرض: هو بيان الأوصاف التي ترتبط بحال المؤمنين في المقام، أعني عند نزول هذه الآيات، وقد نزلت بعد غزوة أحد، وقد جرى عليهم ومنهم ما جرى من الضعف والوهن والمخالفة، وهم مع ذلك مشرفون على غزوات أخر مثلها، وحوادث تشابهها، وبهم حاجة الى الاتحاد والاتفاق والتلاؤم.

قوله تعالى: ﴿الذين ينفقون في السراء والضراء ﴾ إلى آخر الآية ، السراء والضراء ما يسر الإنسان وما يسوؤه أو اليسر والعسر ، والكظم في الأصل ، هو شد رأس القربة بعد ملئها ، فاستعير للإنسان إذا امتلا حزناً أو غضباً ، والغيظ هيجان الطبع للانتقام بمشاهدة كثرة ما لا يرتضيه ، بخلاف الغضب فهو إرادة الانتقام أو المجازاة ، ولذلك يقال : غضب الله ولا يقال : اغتاظ .

وفي قوله: ﴿واللّه يحب المحسنين﴾ إشارة إلى أن ما ذكره من الأوصاف معرف لهم، وإنما هو معرف للمحسنين في جنب الناس بالإحسان اليهم، وأما في جنب الله فمعرفهم ما في قوله تعالى: ﴿وبشرى للمحسنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾(١) الآيات، بل هذا الإحسان المذكور في هذه الآيات هو المحتد للمذكور في قوله: ﴿الذين ينفقون في السراء والضراء﴾ الآية، فإن الإنفاق ونحوه إذا لم يكن لوجه الله لم يكن له منزلة عند الله سبحانه، على ما يدل عليه قوله تعالى فيما سبق من الآيات: ﴿مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا﴾ الآية، وغيرها.

ويدل على ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾ (٢) فإن هذا الجهاد هو بذل الجهد ولا يكون إلا فيما يخالف هوى النفس ومقتضى الطبع، ولا يكون إلا اذا كان عندهم ايمان بأمور يقتضي الجري على مقتضاها، والثبات عليها مقاومة بإزاء ما يحبه طبع الإنسان ويشتهيه نفسه، ولازمه بحسب القول والاعتقاد أن يكونوا قائلين ربنا الله وهم مستقيمون عليه، ويحسب العمل أن يقيموا هذا القول بالجهاد في عبادة الله فيما بينهم وبين الله، وبالإنفاق وحسن العشرة فيما بينهم وبين الناس، فتحصل مما ذكرنا أن الإحسان إتيان الأعمال

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ١٣.

على وجه الحسن من جهة الاستقامة والثبات على الإيمان بالله سبحانه.

قوله تعالى: ﴿الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ﴾ إلى قوله: ﴿ونعم أجر العاملين ﴾ الفاحشة ما تتضمن الفحش والقبيح من الأفعال، وشاع استعماله في الزنا، فالمراد بالظلم بقرينة المقابلة سائر المعاصي الكبيرة والصغيرة، أو خصوص الصغائر على تقدير أن يراد بالفاحشة المنكر من المعاصي وهي الكبائر، وفي قوله: ﴿ ذكروا الله ﴾ الخ دلالة على أن الملاك في الاستغفار أن يدعو إليه ذكر الله تعالى دون مجرد التلفظ باعتياد ونحوه، وقوله: ﴿ ومن يغفر الذنوب إلا الله ﴾ تشويق وإيقاظ لقريحة اللواذ والالتجاء في الإنسان.

وقوله: ﴿ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾ إنما قيد به الاستغفار لأنه يورث في النفس هيئة لا ينفع معه ذكر مقام الرب تعالى وهي الاستهانة بأمر الله، وعدم المبالاة بهتك حرماته، والاستكبار عليه تعالى، ولا تبقى معه عبودية ولا ينفع معه ذكر، ولذلك بعينه قيده بقوله: ﴿وهم يعلمون﴾ وهذه قرينة على كون الظلم في صدر الآية يشمل الصغائر أيضاً، وذلك أن الإصرار على الذنب يستوجب الاستهانة بأمر الله والتحقير لمقامه سواء كان الذنب المذكور من الصغائر أو الكبائر، فقوله: ﴿ما فعلوا﴾، أعم من الكبيرة، والمراد بما فعلوا هو الذي ذكر في صدر الآية، وإذ ليست الصغيرة فاحشة، فهو ظلم النفس لا محالة.

وقوله: ﴿ أُولئك جزاؤهم مغفرة ﴾ ، بيان الأجرهم الجزيل ، وما ذكره تعالى في هذه الآية هو عين ما أمر بالمسارعة إليه في قوله: ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ﴾ الخ ومن ذلك يعلم أن الأمر إنما كان بالمسارعة إلى الانفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس والاستغفار.

قوله تعالى: ﴿قد خلت من قبلكم سنن فسيروا﴾ ، السنن جمع سنة وهي الطريقة المسلوكة في المجتمع ، والأمر بالسير في الأرض لمكان الاعتبار بآثار الماضين من الامم الغابرة ، والملوك والفراعنة الطاغية حيث لم ينفعهم شواهق قصورهم ، ولا دخائر كنورهم ، ولا عروشهم ولا جموعهم ، وقد جعلهم الله أحاديث يعتبر بها المعتبرون ، ويتفكه بها المعقلون .

وأما حفظ آثارهم وكلاءة تماثيلهم والجهد في الكشف عن عظمتهم ومجدهم

الظاهر الدنيوي الذي في أيامهم فمما لا يعتني به القرآن، فإنما هي الوثنيـة التي لا تزال تظهر كل حين في لباس؛ وسنبحث إن شاء الله في هذا المعنى في بحث مستقل نحلل فيه معنى الوثنية.

قوله تعالى: ﴿هذا بيان للناس﴾ الآية التقسيم باعتبار التأثير، فهو بلاغ وإبانـة لبعض، وهدى وموعظة لأخرين.

# (بحث روائي)

في المجمع في قوله تعالى: ﴿ جنة عرضها السموات والأرض ﴾ ، عن النبي السموات والأرض ﴾ ، عن النبي الله الله سئل: إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض ، فأين تكون النار؟ فقال المؤرسة : سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل؟

أقول: ورواه السيوطي في الدر المنثور عن التنوخي في كتاب جاء به من هرقل إلى رسول الله المنطقة عن هذه الآية: فأجاب عنها بذلك، ورواه أيضاً بطريق آخر عن أبي هريرة: أن رجلًا سأله عن ذلك فأجاب بذلك.

وما فسر كلامه الله بأن المرادكون النار في علم الله تعالى . كما أن الليل عند مجيء النهار في علم الله تعالى . فإن اريد أن النار لا يعزب عن علمه تعالى ، فمن المعلوم أن هذا الجواب لا يدفع الإشكال ، فإن السؤال إنما هو عن مكان النار لا عن علم الله تعالى بها ؛ وإن اريد أن من الممكن أن يكون هناك مكان آخر وراء السموات والأرض تكون النار متمكنة فيها ، فهو وإن لم يكن مستبعداً في نفسه لكن مقايسة الجنة والنار بالنهار والليل حينئذ لا تكون في محلها ؛ فإن الليل لا يخرج عن حيطة السموات والأرض عند مجيء النهار ، فالحق أنه تفسير غير مرضي .

وأظن أن الرواية ناظرة إلى معنى آخر وتوضيحه: أن الآخرة بنعيمها وجحيمها وإن كانت مشابهة للدنيا ولذائذها وآلامها، وكذلك الإنسان الحال فيها، وإن كان هو الانسان الذي في الدنيا بعينه على ما هو مقتضى ظواهر الكتاب والسنة، غير أن النظام الحاكم في الآخرة غير النظام الحاكم في الدنيا، فإنما الآخرة دار أبدية وبقاء، والدنيا دار زوال وفناء، ولذلك كان الانسان يأكل ويشرب وينكح ويتمتع في الجنة فلا يعرضه ما يعرض هذه الأفعال في الدنيا، وكذلك الانسان يحترق بنار الجحيم، ويقاسي الآلام والمصائب في

مأكله ومشربه ومسكنه وقرينه في النار، ولا يطرأ عليه ما يطرأ عليه معها وهو في الدنيا، ويعمر عمر الأبد، ولا يؤثر فيه ذلك كهولة أو شيباً أو هرماً وهكذا، وليس إلا: أن العوارض والطوارىء المذكورة من لوازم النظام الدنيوي دون مطلق النظام الأعم منه ومن النظام الاخروي؛ فالدنيا دار التزاحم والتمانع دون الأخرة.

ومما يدل عليه أن الذي نجده في ظرف مشاهدتنا من الحوادث الواقعة ، يغيب عنا إذا شاهدنا غيره ثانياً كحوادث الأمس وحوادث اليوم ، والليل والنهار وغير ذلك ، وأما الله سبحانه فلا يغيب عنه هذا الذي نشاهده أولاً ويغيب عنا ثانياً ، ولا الذي نجده بعده ولا مزاحمة بينهما ، فالليل والنهار وكذا الحوادث المقارنة لهما متزاحمات متمانعات بحسب نظام المادة والحركة ، وهي بعينها لا تتزاحم ولا تتمانع بحسب نظام آخر ، ويستفاد ذلك من قوله تعالى: ﴿ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ﴾ (١) .

وإذا أمكن ذلك في مثل الليل والنهار، وهما متزاحمان جاز في السموات والأرض أن تسع ما يساويهما سعة، وتسع مع ذلك شيئاً آخر يساويه مقداراً كالجنة والنار مشلاً، لكن لا بحسب نظام هذه الدار بل بحسب نظام الآخرة، ولهذا نظائر في الأخبار كما ورد: أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وما ورد أن المؤمن يوسع له في قبره مد بصره.

فعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله ما الله الله الله إذا جاء النهار فأين الليل؟ لظهور أن لو كان المراد أن الله سبحانه لا يجهل الله لإذا علم بالنهار لم يرتبط بالسؤال، وكذا لو كان المراد أن الليل يبقى في الخارج مع مجيء النهار اعترض عليه السائل بأن الليل يبطل مع وجود النهار إذا قيسا إلى محل واحد من مناطق الأرض، وإن اعتبرا من حيث نفسهما فالليل بحسب الحقيقة ظل مخروط حادث من إنارة الشمس، وهو يدور حول الكرة الأرضية بحسب الحركة اليومية، فالليل والنهار سائر ان حول الأرض دائماً من غير بطلان ولا عينية.

وللرواية نظائر بين الروايات: كما ورد في تفسير قوله تعالى ﴿ليميز الله الخبيث من الطيب﴾(٢)، من قوله على المنبسط على

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٤٦.

الأرض؟ الحديث، وسيجيء البحث عنها.

وفي الدر المنثور في قوله تعالى: ﴿والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس﴾ الآية: أخرج البيهقي عن علي بن الحسين: إن جارية جعلت تسكب عليه الماء يتهيأ للصلاة فسقط الإسريق من يدها على وجهه فشجه فرفع رأسه اليها؛ فقالت: إن الله يقول: والكاظمين الغيظ؛ قال: قد كظمت غيظي؛ قالت: والعافين عن الناس؛ قال: قد عفا الله عنك؛ قالت: والله يحب المحسنين، قال: اذهبي فأنت حرة.

أقول: وهو مروي من طرق الشيعة أيضاً، وظاهر الرواية أنه منتسم يفسر الإحسان بما يزيد على هذه الصفات، وهو كذلك بحسب إطلاق مفهومه، غير أن الصفات المذكورة قبله من لوازم معناه، فمن الممكن أن يعرف بها الاحسان.

وأعلم أن هناك روايات كثيرة جداً في حسن الخلق وسائر الأخلاق القاضلة: كالإنفاق، والكظم، والعفو، ونحوها واردة عن النبي الناس وأثمة أهل البيت عليهم السلام أخرنا إيرادها إلى محل آخر أنسب لها.

وفي المجالس عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي أن قوله تعالى: ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة ﴾ والخرج نزل في بهلول النباش، وكان ينبش القبور، فنبش قبر واحدة من بنات الأنصار، فأخرجها ونزع أكفانها وكانت بيضاء جميلة فسول له الشيطان، فزنى بها ثم تدم، فجاء إلى النبي النبي الله قرده، ثم اعتزل الناس وانقطع عنهم يتعبد ويتبتل في بعض جبال المدينة حتى قبل الله توبته ونزل فيه القرآن.

أقول: والرواية مفصلة نقلناها ملخصة، ولـوصحت الرواية، لكانت سبباً آخر لنزول الآية، غير السبب الواحد الشامل لمجموع آيات القصة.

وفي تفسير العياشي عن الباقر عَلَيْكَة، في قوله تعالى: ﴿ولِم يصروا على ما فعلوا﴾ الآية قال: الإصرار أن يذنب المذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار.

وفي الدر المنثور أخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي نطف قال: قال إلليس: يارب وعزتك لا أزال اغوي بني آدم ما كانت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله: وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني.

وفي الكافي عن الصادق النف الاصغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار.

وفي تفسير العياشي عن الصادق النه في حديث قال: وفي كتاب الله نجاة من الردى، وبصيرة من العمى، وشفاء لما في الصدور فيما أمركم الله به من الاستغفار والتوبة قال الله: ﴿ وَالذَّينِ إِذَا فَعَلُوا فَاحَسُهُ أَو ظَلَمُوا أَنفُسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ﴾، وقال: ﴿ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ﴾، فهذا ما أمر الله به من الاستغفار، واشترط معه التوبة والإقلاع عمّا حرم الله فإنه يقول: ﴿ إِليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾، وبهذه الآية يستدل أن الاستغفار لا يرفعه إلى الله إلا العمل الصالح والتوبة.

أقول: قد استفاد على الإقلاع وعدم العود بعد التوبة من نفي الإصرار ، وكذا احتياج التوبة والاستغفار إلى صالح العمل بعده من عموم الكلم الطيب في قوله : ﴿ إِلَيْهُ يَصِعُدُ الْكُلُمُ الطّيبِ ﴾ الآية .

وفي المجالس عن الصادق الشنة قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ الذين إذا فعلوا فاحشة ﴾ ، صعد إبليس جبلاً بمكة يقال له ثور فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا له: ياسيدنا لم تدعونا؟ قال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذا فقال: لست لها؛ فقام آخر فقال مثل ذاك فقال: لست لها؛ فقال الوسواس الخناس: أنا لها قال: بماذا؟ قال أعدهم وامنيهم حتى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوها أنسيتهم الاستغفار، فقال: أنت لها؛ فوكله بها إلى يوم القيامة.

أقول: والرواية مروية من طرق أهل السنة أيضاً.

\* \* \*

وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣٩) إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ القَوْمَ قَرْحُ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَآللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (١٤٠) وَلِيمَحِصَ آللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (١٤٠) أَمُّ الظَّالِمِينَ (١٤٠) وَلِيمَحِصَ آللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (١٤١) أَمُّ

حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعَلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (١٤٢) وَلَقَدْ كُنتُمْ تُمَنُّونَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (١٤٣) وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْفَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثُوابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ(١٤٥) وَكَأَيُّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابُهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا آسْتَكَانُواْ وَآللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثُبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (١٤٧) فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثُوابَ الَّدُنْيَا وَحُسْنَ ثَـوابِ ٱلآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٤٨).

#### (بیسان)

الآيات كما ترى تتمة للآيات السابقة المبتدئة بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنُوا﴾ ، كما أن الآيات السابقة بأوامرها ونواهيها توطئة لهذه الآيات التي تشتمل على أصل المقصود من أمر ونهي وثناء وتوبيخ.

قوله تعالى: ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين﴾ الوهن: هو الضعف في خلق أو خلق على ما ذكره الراغب، والمراد به هنا ضعفهم من حيث العزيمة والاهتمام على اقامة الدين وقتال أعدائه، والحزن خلاف الفرح، وإنما بعرض الإنسان بققده شيئاً يملكه مما يحبه، أو أمراً يقدر نفسه مالكة له.

وفي قوله تعالى: ﴿ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ﴾ ، دلالة على أن سبب وهنهم وحزنهم ما شاهدوه من إصابة القرح إياهم ، واستعلاء الكفار عليهم ، فإن المشركين وإن لم ينالوا كل الغلبة والظفر على المؤمنين ولم تختتم الوقعة على الانهزام التام من المؤمنين لكن الذي أصاب المؤمنين كان أشد وأوجع وهو شهادة سبعين من سراتهم وشجعانهم ، ووقوع ما وقع في عقر دارهم فكان هذا سبب وهنهم وحزنهم ، ووقوع قوله: ﴿ وأنتم الأعلون ﴾ «الخ » موقع التعليل هو الوجه في كون هذين النهيين نهياً عن وهن وحزن واقعين لا مقدرين ولا متوقعين.

وقد اطلق قول : الأعلون من غير تقييد ولكن اشترط بالإيمان، فمحصل المعنى: لا ينبغي لكم أن تهنوا في عزمكم، ولا أن تحزنوا لما فاتكم من الظفر على أعدائكم، والانتصار منهم إن كان فيكم الإيمان، فإن الإيمان أمر يستصحب علاءكم البتة إذ هو يلازم التقوى والصبر وفيهما ملاك الفتح والظفر، وأما القرح الذي أصابكم فلستم بمتفردين فيه بل القوم - وهم المشركون - قد أصابهم مثله فلم يسبقوكم في شيء حتى يوجب ذلك وهنكم وحزنكم.

واشتراط علوهم بالإيمان، مع كون الخطاب للذين آمنوا إنما هو للإشارة إلى أن الجماعة وإن كانوا لا يفقدون الإيمان، إلا أنهم غير عاملين بما يقتضيه من الصفات كالصبر والتقوى، وإلا لأثر أثره.

وهذا حال كل جماعة مختلفة الحال في الإيمان، فيهم المؤمن حقاً، والضعيف إيماناً، والمريض قلباً، ويكون مثل هذا الكلام تنشيطاً لنفس مؤمنهم، وعظة لضعيفهم، وعتاباً وتأنيباً لمريضهم.

قوله تعالى: ﴿إِن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ﴾ القرح ـ بفتح القاف ـ الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خارج، والقرح ـ بالضم ـ أثرها من داخل ـ كالبثرة ونحوها ـ قاله الراغب ـ وكأنه: كناية عما أصابهم يوم أحد يفرض مجموع المسلمين شخصاً واحداً أصابه جراحة من عدوه وهو قتل من قتل منهم، وجراحة من جرح منهم، وقوت النصر والفتح بعد ما أطلا عليهم.

وهذه الجملة أعني قوله: ﴿إِنْ يمسسكم ﴾ «الخ» وما بعدها من الجمل المتسقة

إلى قوله: ﴿ويمحق الكافرين﴾ في موضع التعليل كما مر ـ لقوله: ﴿ولا تَهْنُوا ولا تحزَّنُوا﴾ كما أن قوله: ﴿وأنتم الأعلون﴾ تعليل آخر.

والفرق بين النوعين من التعليل أن الأول أعني قوله: ﴿ وَأَنتُم الأَعلُونَ ﴾ الخ، تعليل من طريق التخطئة لظنهم، فإنهم إنما وهنوا وحزنوا لما ظنوا علاء المشركين عليهم فخطأهم الله بأن ملاك العلاء معكم إن كنتم مؤمنين لا مع المشركين، وقد قال تعالى: ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ (١).

وأما الثاني فمن طريق بيان حال الفريقين - المؤمنين والمشركين - أو بيان الحكم والمصالح التي ترجع إلى أصل واحد، وهو السنة الإلهية الجارية بمداولة الأيام بين الناس.

قوله تعالى: ﴿وتلك الايام نداولها بين الناس﴾ اليوم هو المقدار المعتد به من الزمان اللازم لحدوث الحوادث فيختلف باختلاف الحرادث، وقد شاع استعماله فيما بين طلوع الشمس وغروبها، وربما استعمل في الملك، والسلطنة، والقهر، ونحوها بعلاقة الظروف والمظروف، فيقال يوم جماعة كذا، ويوم آل فلان، أي تقدمهم وحكومتهم على غيرهم، وقد يقال لنفس الزمان الذي وقع فيه ذلك، والمراد بالايام في الآية هو هذا المعنى. والمداولة جعل الشيء يتناوله واحد بعد آخر. فالمعنى: أن السنة الإلهية جرت على مداولة الأيام بين الناس من غير أن توقف على قوم ويذب عنها قوم لمصالح عامة تتبع هذه السنة لا تحيط أفهامكم إلا ببعضها دون جميعها.

قوله تعالى: ﴿وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء﴾ الن عطف على محذوف ، حذف للتلويح على أنه مما لا تحيط به الأفهام ولا تدركه العقول إلا من بعض جهاتها، والذي ينفع المؤمنين العلم به هو ما ذكره بقوله: ﴿وليعلم الله اللذين آمنوا ويمحق آمنوا ويتخذ منكم شهداء﴾ الن وبقوله: ﴿ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ﴾ .

أما قوله: ﴿ وليعلم الله الذين آمنوا ﴾ ، فالمراد به ظهور إيمان المؤمنين بعد بطونه وخفائه ، فإن علمه تعالى بالحوادث والأشياء بالخارج عين وجودها فيه ، فإن

<sup>(</sup>١) الروم: ٧٤.

الأشياء معلومة له تعالى بنفس وجودها لا بصورة مأخوذة منها نظير علومنا وإدراكاتنا وهو ظاهر، ولازم ذلك أن يكون إرادته تعالى العلم بشيء هي إرادة تحققه وظهوره وحيث قال: ﴿وليعلم الله الذين آمنوا﴾، فأخذ وجودهم محققاً، أفاد ذلك إرادة ظهور إيمانهم، وإذا كان ذلك على سنة الأسباب والمسبات لم يكن بد من وقوع امور توجب ظهور إيمان المؤمن بعد خفائه، فافهم ذلك.

وأما قوله: ﴿ويتخذ منكم شهداء﴾ ، فالشهداء شهداء الأعمال وأما الشهداء بمعنى المقتولين في معركة القتال فلا يعهد استعماله في القرآن، وإنما هو من الألفاظ المستحدثة الاسلامية ، كما مر في قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء ﴾ (١) ، على أن قوله: ﴿ويتخذ﴾ ، أيضاً لا يلائم الشهداء بمعنى المقتولين في المعركة كثير ملاءمة ، فلا يقال: اتخذ الله فلاناً مقتولاً في سبيله وشهيداً ، كما يقال: اتخذ الله ابراهيم خليلاً ، واتخذ الله موسى كليماً ، واتخذ الله النبي شهيداً يشهد على امته يوم القيامة .

وقد غير السياق فقال: ﴿ويتخذ منكم شهداء ﴾ ، ولم يقل: ويتخذهم شهداء لأن الشهادة وإن اضيفت الى الامة في قوله: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ﴾ (٢) إلا أنها من قبيل وصف البعض المضاف الى الكل ، والشهداء بعض الامة دون كلهم ، وقد مر بيان ذلك في سورة البقرة ، ويمكن أن يتأيد هذا الذي ذكرناه بقوله بعده: ﴿والله لا يحب الظالمين ﴾ .

وأما قوله: ﴿ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ﴾ فالتمحيص هو تخليص الشيء من الشوائب الخارجة ، والمحق إنفاد الشيء تدريجاً وإزالته شيئاً فشيئاً ، وهذا التمحيص من حكم مداولة الأيام ومصالحها ، وهو غير العلم بالذين آمنوا الذي هو أيضاً من حكم مداولة الأيام ، فإن تمييز المؤمن من غير المؤمن أمر ، وتخليص إيمانه بعد التمييز من شوائب الكفر ، والنفاق ، والفسوق أمر آخر ، ولذلك قوبل بالمحق للكافرين فالله سبحانه يزيل أجزاء الكفر ونحوه من المؤمن شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى إلا إيمانه ، فيكون خالصاً لله ، ويبيد أجزاء الكفر والشرك والكيد من الكافر شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى شيء .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣. (٢) البقرة: ١٤٣.

فهذه وجوه من الحكمة في مداولته تعالى الأيام بين الناس، وعدم استمرار الدولة بين قوم خاص، ولله الأمر كله يفعل ما يشاء، ولا يفعل إلا الأصلح الأنفع كما قال: ﴿كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض﴾(١) وقد قال الله تعالى قبيل هذه الآيات: ﴿ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون﴾ فنفى أن يكون لنبيه من الأمر شيء، وقصر الأمر في نفسه يحكم في خلقه كيف يشاء.

وهذا الكلام أعني ما يبين أن الأيام مقسومة بين الناس لغرض الامتحان، وتمييز المؤمن من الكافر وتمحيص المؤمنين ومحق الكافرين مع ما مر من نفي رجوع الأمر إلى النبي بين الله يمان المؤمنين كان يظن أكثرهم أن كونهم على دين الحق سبب تام في غلبتهم أينما غزوا، وظهورهم على الباطل كيفما كانوا، فهم يملكون الأمر لا يدفعون عن ذلك، وقد أجرأهم على هذا الحسبان ما شاهدوه يوم بدر من ظهورهم العجيب على عدوهم ونزول ملائكة النصر، وهذا ظن فاسد يوجب بطلان نظام الامتحان والتمحيص، وفي ذلك بطلان مصلحة الأمر والنهي والثواب والعقاب، ويؤدي ذلك الى انهدام أساس الدين، فإنما الدين دين القطرة غير مبني على خرق العادية والمهارية والسنة الإلهية القائمة في الوجود بابتناء الغلية والهزيمة على أسبابهما العادية.

شرع سبحانه \_ بعد بيان أن الأيام دول متداولة لغرض الامتحان والابتلاء \_ في ملامتهم في حسبان هذا النظر الباطل وبيان حقيقة الحال فقال: أم حسبتم إلى آخر الأيات.

قوله تعالى : ﴿ أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ﴾ إلى آخر الآيتين وهذا \_ أعني ظنهم أَن يدخلوا الجنة من غير أَن يمتحنوا \_ لازم الظن المذكور آنفاً ، وهو أنهم لما كانوا على الحق والحق لا يغلب عليه فأمر الظفر والغلبة اليهم ، لن ينهزموا ولن يغلبوا أبداً ، ومن المعلوم أَن لازم هذا الظن أَن يكون كل من آمن بالنبي ولحق بجماعة المؤمنين سعيداً في دنياه بالغلبة والغنيمة ، وسعيداً في آخرته بالمغفرة

<sup>(</sup>١) الرعد: ١٧.

والجنة، ويبطل الفرق بين ظاهر الإيمان وحقيقته ويرتفع التمايز بين الدرجات، فإيمان المجاهد، وإيمان المجاهد الصابر واحد، ومن تمنى خيراً ففعله إذا حان حينه كان كمن تمنى خيراً ثم تولى إذا أصابه.

وعلى هذا فقوله: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا﴾ والنج، من قبيل وضع المسبب موضع السبب أي حسبتم أن الدولة مكتوبة لكم فأنتم لا تبتلون بل تدخلون الجنة من غير أن يتميز المستحق لها منكم من غير المستحق، وصاحب الدرجة الرفيعة منكم من غيره؟.

وأما قوله تعالى: ﴿ولقد كنتم تمنون الموت﴾ الآية، ففيه تثبيت أن ظنهم ذاك كان فاسداً، فإنهم كانوا يتمنون الموت قبل حضور الغزوة، حتى إذا حضرت ورأوه رأي العين لم يقدموا ولم يتناولوا ما كانوا يتمنونه، بل فشلوا وتولوا عن القتال؛ فهل كان من الجائز أن يدخلوا الجنة بمجرد هذا التمني من غير أن يمتحنوا أو يمحصوا؟ أو لم يكن من الواجب أن يختبروا؟.

وبهذا يظهر أن في الكلام تقديراً، والمعنى: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فلم تقدموا عليه، ويمكن أن يكون قوله: ﴿تنظرون﴾ كناية عن عدم إقدامهم - أي تكتفون بمجرد النظر من غير إقدام - وفيه عتاب وتوبيخ.

# (كلام في الامتحان وحقيقته)

لا ربب أن القرآن الكريم يخص أمر الهداية بالله سبحانه غير أن الهداية فيه لا تنحصر في الهداية الاختيارية إلى سعادة الآخرة أو الدنيا فقد قبال تعالى فيما قال: والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى (١)، فعمم الهداية لكل شيء من ذوي الشعور والعقل وغيرهم، وأطلقها أيضاً من جهة الغاية، وقال أيضاً: والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى (١) والآية من جهة الإطلاق كسابقتها.

ومن هنا يظهر أن هذه الهداية غير الهداية الخاصة التي تقابل الإضلال، فإن الله سبحانه نفاها، وأثبت مكانها الضلال في طوائف، والهداية العامة لا تنفي عن شيء

<sup>(</sup>١) طه: ٥٠. (٢) الأعلى: ٣.

من خلقه، قال تعالى: ﴿والله لا يهدي القوم الظالمين﴾(١) وقال: ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾(٢) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

وكذا يظهر أيضاً أن الهداية المذكورة غير الهداية بمعنى إراءة الطريق العامة للمؤمن والكافر، كما في قوله تعالى: ﴿إنا هديناه السبيل إمّا شاكراً وإما كفوراً﴾ (٣) وقوله: ﴿وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى﴾ (٤) فإن ما في هاتين الأيتين ونظائرهما من الهداية لا يعم غير أرباب الشعور والعقل، وقد عرفت أن ما في قوله: ﴿ثم هدى﴾، وقوله: ﴿والذي قدَّر فهدى﴾ عام من حيث المورد والغاية جميعاً، على أن الآية الثانية تفرع الهداية على التقدير، والهداية الخاصة لا تلائم التقدير الذي هو تهيئة الأسباب والعلل لسوق الشيء إلى غاية خلقته، وإن كانت تلك الهداية أيضاً من جهة النظام العام في العالم داخلة في حيطة التقدير لكن النظر غير النظر فافهم ذلك.

وكيف كان فهذه الهداية العامة هي هدايته تعالى كل شيء إلى كمال وجوده، وإيصاله إلى غاية خلقته، وهي التي بها نزوع كل شيء إلى ما يقتضيه قـوام ذاته من نشوء واستكمال وأفعال وحركات وغير ذلك، وللكلام ذيل طويل سنشرحه إن ساعدنا التوفيق إن شاء الله العزيز.

والغرض أن كلامه تعالى بدل على أن الأشياء إنما تنساق إلى غاياتها وآجالها بهداية عامة إلهية لا يشذ عنها شاذ، وقد جعلها الله تعالى حقاً لها على نفسه وهو لا يخلف الميعاد، كما قال تعالى: ﴿إِن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى ﴾(٥) ، والآية كما ترى تعم بإطلاقها الهداية الاجتماعية للمجتمعات، والهداية الفردية، مضافة إلى ما تدل عليه الأيتان السابقتان.

فمن حق الأشياء على الله تعالى هدايتها تكويناً إلى كمالها المقدر لها، وهذايتها إلى كمالها المشرع لها، وقد عرفت فيما مر من مباحث النبوة أن التشريع كيف يدخل في التكوين، وكيف يحيط به القضاء والقدر!؟ فإن النوع الإنساني له نوع وجود لا يتم أمره إلا بسلسلة من الأفعال الاختيارية الإرادية التي لا تقع إلا عن

 <sup>(</sup>٣) الدهر: ٣.
 (٩) الليل: ١٣.

<sup>(</sup>١) الجمعة: ٥.

<sup>(</sup>٤) حَمّ السجدة: ١٧.

<sup>(</sup>Y) الصف: ٥.

اعتقادات نظرية وعملية ، فلا بد أن يعيش تحت قوانين حقة أو باطلة ، جيدة أو ردية ، فلا بد لسائق التكوين أن يهيىء له سلسلة من الأوامر والنواهي (الشريعة) وسلسلة أخرى من الحوادث الاجتماعية والفردية ، حتى يخرج بتلاقيه معهما ما في قوته إلى الفعل ، فيسعد أو يشقى ، ويظهر ما في مكمن وجوده ، وعند ذلك ينطبق على هذه الحوادث وهذا التشريع اسم المحنة والبلاء ونحوهما .

توضيح ذلك: أن من لم يتبع المدعوة الإلهية، واستوجب لنفسه الشقاء فقله حقت عليه كلمة العذاب إن بقي على تلك الحال، فكل ما يستقبله من الحوادث المتعلقة بها الأوامر والنواهي الإلهية، ويخرج بها من القوة إلى الفعل، تتم له بذلك فعلية جديدة من الشقاء، وإن كان راضياً بما عنده مغروراً بما يجده، فليس ذلك إلا مكراً إلهياً، فإنه يشقيهم بعين ما يحسبونه سعادة لأنفسهم، ويخيب سعيهم في ما يظنونه فوزاً لأنفسهم، قال تعالى: ﴿ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين﴾(١)، وقال: ﴿ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ﴾(٢)، وقال: ﴿ليمكروا فيها وما يمكرون وأملي إلا بأنفسهم وما يشعرون ﴿(١)، وقال: ﴿ستندرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين﴾(١)، فما يتبجح به المغرور الجاهل بأمر الله، أنه سبق ربه في ما أراده منه بالمخالفة والتمرد، فإنه يعينه على نفسه فيما أراده، قال تعالى: ﴿أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ﴾(٥)، ومن أعجب الآيات في هذا الباب قوله تعالى: ﴿فَلِلَّه المكر جميعاً﴾(١).

فجميع هذه المماكرات والمخالفات والمظالم والتعديات التي تظهر من هؤلاء بالنسبة إلى الوظائف الدينية، وكل ما يستقبلهم من حوادث الأيام ويظهر بها منهم ما أضمروه في قلوبهم، ودعتهم إلى ذلك أهواؤهم، مكر إلهي وإملاء واستدراج، فإن من حقهم على الله أن يهديهم إلى عاقبة أمرهم وخاتمته وقد فعل، ﴿والله غالب على أمره ﴾.

وهذه الأمور بعينها إذا نسبت إلى الشيطان كانت أقسام الكفر والمعاصي إغواء منه لهم، والنزوع إليها دعوة، ووسوسة، ونزعة، ووحياً، وإضلالاً، والحوادث

(٢) فاطر: ٤٣.

(٥) العنكبوت: ٤.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) الرعد: ٤٢.

الداعية وما يجري مجراها زينة له ووسائل وحبائل وشبكات منه على ما سيجيء بيانه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى.

وأما المؤمن الذي رسخ في قلبه الإيمان، فما تظهر منه من الطاعات والعبادات وكذا الحوادث التي تستقبله في ظهر منه عندها ذلك، ينطبق عليها مفهوم التوفيق والولاية الإلهية والهداية بالمعنى الأخص نوع انطباق، قال تعالى: ﴿والله يؤيد بنصره من يشآء ﴾(١) وقال: ﴿والله ولي المؤمنين ﴾(١)، وقال: ﴿الله ولي اللهن آمنسوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾(١)، وقال: ﴿يهديهم ربهم بإيمانهم ﴾(١)، وقال: ﴿أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس ﴾(١)، هذا إذا نسبت هذه الأمور إلى الله سبحانه، وأما إذا نسبت إلى الملائكة، فتسمى تأييداً وتسديداً منهم، قال تعالى: ﴿أُولَئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ﴾(١).

ثم إنه، كما أن الهداية العامة تصاحب الأشياء من بدء كونها إلى آخر أحيان وجودها ما دامت سالكة سبيل الرجوع إلى الله سبحانه، كذلك المقادير تدفعها من ورائها، كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿والذي قدر فهدى﴾(٢)، فإن المقادير التي تحملها العلل والأسباب المحتفة بوجود الشيء، هي التي تحول الشيء من حال أُولى إلى حال ثانية، وهلم جراً، فهي لا تزال تدفع الأشياء من ورائها.

وكما أن المقادير تدفعها من ورائها، كذلك الآجال، (وهي آخر ما ينتهي إليه وجود الأشياء) تجذبها من أمامها، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عمّا أنذروا معرضون ﴿^›، فإن الآية تربط الأشياء بغاياتها وهي الأجال، والشيئان المرتبطان إذا قوي أحدهما على الآخر كان حاله بالنسبة إلى قرينه هو المسمى جذباً، والآجال المسماة أمور ثابتة غير متغيرة، فهى تجذب الأشياء من أمامها وهو ظاهر.

فالأشياء محاطة بقوى إلهية: قوة تدفعها، وقوة تصاحبها وتربيها، وهي القوى

(١) آل عمران: ١٣.

(٢) آل عمران: ١٨.

(٣) البقرة: ٢٥٧ :

(Y) الأعلى: ٣.

(٥) الأنعام: ١٢٢.

(٤) يونس: ٩.

(٦) المجادلة: ٢٢.

(٨) الأحقاف: ٣.

الأصلية التي تثبتها القرآن الكريم، غير القوى الحافظة، والرقباء والقرناء كالملآئكـة والشياطين وغير ذلك.

ثم إنا نسمي نوع التصرفات في الشيء إذا قصد به مقصد لا يظهر حاله بالنسبة إليه: هل له صلوحه أو ليس له؟ بالامتحان والاختبار، فإنك إذا جهلت حال الشيء أنه هل يصلح لأمر كذا أو لا يصلح؟ أو علمت باطن أمره ولكن أردت أن يظهر منه ذلك أوردت عليه أشياء مما يلائم المقصد المذكور حتى يظهر حالته بذلك، هل يقبلها لنفسه أو يدفعها عن نفسه؟ وتسمي ذلك امتحاناً واختباراً واستعلاماً لحاله؛ أو ما يقاربها من الألفاظ.

وهذا المعنى بعينه ينطبق على التصرف الإلهي بما يورده من الشرائع والحوادث الجارية على أولي الشعور والعقل من الأشياء كالإنسان، فإن هذه الأمور يظهر بها حال الإنسان بالنسبة إلى المقصد الذي يدعى إليه الإنسان بالدعوة الدينية، فهي امتحانات الهية.

وإنما الفرق بين الامتحان الإلهي وما عندنا من الامتحان أنا لا نخلو غالباً عن الجهل بما في باطن الأشياء ، فنريد بالامتحان استعلام حالها المجهول لنا، والله سبحانه يمتنع عليه الجهل وعنده مفاتح الغيب، فالتربية العامة الإلهية للإنسان من جهة دعوته إلى حسن العاقبة والسعادة امتحان، لأنه يظهر ويتعين بها حال الشيء أنه من أهل أي الدارين دار الثواب أو دار العقاب؟.

ولذلك سمى الله تعالى هذا التصرف الإلهي من نفسه \_ أعني التشريع وتوجيه الحوادث \_ بلاءً وابتلاءً وفتنة فقال بوجه عام: ﴿إِنَا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً﴾(١)، وقال: ﴿إِنَا خَلَقْنَا الإِنسَانُ مِن نَطَفَة أَمْشَاج نَبَتَلِيه فَجعلناه سميعاً بصير﴾(٢)، وقال: ﴿ونبلوكم بالشر والخير فتنة﴾(٢)، وكأنه يريد به ما يفصله قوله: ﴿وفاما الإنسانِ إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن﴾(٤)، وقال: ﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾(٥)، وقال: ﴿ولكن ليبلوا بعضكم ببعض﴾(١)، وقال: ﴿كذلك نبلوهم بما كانوا

<sup>(</sup>١) الكهف: ٧.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) التغابن: ١٥.(٦) محمد: ٤.

<sup>(</sup>٤) الفجر: ١٦.

<sup>(</sup>٢) الدهر: ٢.

يفسقون (١)، وقال: ﴿وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً ﴿(٢)، وقال: ﴿أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الـذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾(٣).

وقال في مثل إبراهيم : ﴿وَإِذَ ابتلَىٰ إبراهيم ربه بكلمات﴾(٤) ، وقال في قصة ذبح إسماعيل : ﴿إِنَّ هذا لهو البلاء المبين﴾(٥) ، وقال في موسى : ﴿ وفتناكُ فتوناً ﴾(٢) ، إلى غير ذلك من الآيات .

والأيات كما ترى تعمم المحنة والبلاء لجميع ما يرتبط به الإنسان من وجوده وأجزاء وجوده، كالسمع، والبصر، والحياة، والخارج من وجوده المرتبط به بنحو كالأولاد والأزواج والعشيرة والأصدقاء والمال والجاه وجميع ما ينتفع به نوع انتفاع، وكذا مقابلات هذه الأمور كالموت وسائر المصائب المتوجهة إليه، وبالجملة الآيات تعد كل ما يرتبط به الإنسان من أجزاء العالم وأحوالها فتنة وبلاءً من الله سبحانه بالنسبة إليه.

وفيها تعميم آخر من حيث الأفراد، فالكل مفتنون مبتلون من مؤمن أو كافر، وصالح أو طالح، ونبي أو من دونه، فهي سنة جارية لا يستثنى منها أحد.

فقد بان أن سنة الامتحان سنة إلهية جارية، وهي سنة عملية متكشة على سنة أخرى تكوينية، وهي سنة الهداية العامة الإلهية من حيث تعلقها بالمكلفين كالإنسان، وما يتقدمها وما يتأخر عنها \_ أعنى القدر والأجل \_ كما مر بيانه.

ومن هنا يظهر أنها غير قابلة للنسخ، فإن انتساخها عين فساد التكوين وهو محال، ويشير إلى ذلك ما يدل من الآيات على كون الخلقة على الحق، وما يدل على كون البعث حقاً كقوله تعالى: ﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ﴾ (٧)، وقوله تعالى: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ﴾ (٩)، وقوله تعالى: ﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ (٩)، وقوله تعالى: ﴿من كان يرجو لقاء

(١) الأعراف: ١٦٣.
 (١) البقرة: ١٦٤.
 (١) الأحقاف: ٣.

(٢) الأنفال: ١٧.
 (٥) الصافات: ١٠٦.
 (٨) المؤمنون: ١١٥.

(٦) العنكبوت: ٣. (٩) الدخان: ٣٩.

الله فإن أجل الله لأت (١)، إلى غيرها، فإن جميعها تدل على أن الخلقة بالحق وليست باطلة مقطوعة عن الغاية، وإذا كانت أمام الأشياء غايات وآجال حقة ومن ورائها مقادير حقة ومعها هداية حقة فلا مناص عن تصادمها عامة، وابتلاء أرباب التكليف منها خاصة بأمور يخرج بالاتصال بها ما في قوتها من الكمال والنقص والسعادة والشقاء إلى الفعل، وهذا المعنى في الانسان المكلف بتكليف الدين امتحان وابتلاء، فافهم ذلك.

ويظهر مما ذكرناه معنى المحق والتمحيص أيضاً، فإن الامتحان إذا ورد على المؤمن فأوجب امتياز فضائله الكامنة من الرذائل، أو ورد على الجماعة فاقتضى امتياز المؤمنين من المنافقين والذين في قلوبهم مرض صدق عليه اسم التمحيص وهو التمييز.

وكذا إذا توالت الامتحانات الإلهية على الكافر والمنافق وفي ظاهرهما صفات وأحوال حسنة مغبوطة فأوجبت تدريجاً ظهور ما في باطنهما من الخبائث، وكلما ظهرت خبيثة أزالت فضيلة ظاهرية، كان ذلك محقاً له، أي إنفاداً تدريجياً لمحاسنها، قال تعالى : ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ﴾ (٢).

وللكافرين محق آخر من جهة ما يخبره تعالى أن الكون ينساق إلى صلاح البشر ولخلوص الدين لله، قال تعالى: ﴿والعاقبة للتقوى﴾(٢)، وقال: ﴿أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾(١).

قوله تعالى: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ الموت زهاق الروح وبطلان حياة البدن، والقتل هو الموت إذا كان مستنداً إلى سبب عمدي أو نحوه، والموت والقتل إذا افترقا كان الموت أعم من القتل، وإذا اجتمعا كان الموت هو ما بحتف الأنف والقتل خلافه.

وانقلب على عقبيه أي رجع، قال الراغب: ورجع على عقبيه إذا انثني راجعاً،

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٥. (٣) طه: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٤١. (٤) الأنبياء: ١٠٥.

وانقلب على عقبيه نحو رجع على حافرته، ونحو ارتدا على آثارهما قصصاً، وقولهم رجع عوده إلى بدئه، انتهى.

وحيث جعل الانقلاب على الأعقاب جزاءً للشرط الذي هو موت الرسول أو قتله أفاد ذلك أن المراد به الرجوع عن الدين دون التولي عن القتال، إذ لا ارتباط للفرار من الزحف بموت النبي شرائه أو قتله، وإنما النسبة والرابطة بين موته أو قتله وبين الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان.

ويدل على أن المراد به الرجوع عن الدين ما ذكره تعالى في قوله: ﴿وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ﴾ إلى آخر الآيات، على أن نظير ما وقع في أحد من فرارهم من الزحف وتوليهم عن القتال تحقق في غيره، كغزوة حنين وخيبر وغيرهما، ولم يخاطبهم الله بمثل هذا الخطاب، ولا عبر عن توليهم عن القتال بمثل هذه الكلمة قال تعالى: ﴿ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ﴿(١)، فالحق أن المراد بالانقلاب على الأعقاب ، الرجوع إلى الكفر السابق.

فمحصل معنى الآية على ما فيها من سياق العتاب والتوبيخ: أن محمداً والتوبيخ لل محمداً والتوبيخ الله من الله مثل سائر الرسل، ليس شأنه إلا تبليغ رسالة ربه لا يملك من الأمر شيئاً، وإنما الأمر الله والدين دينه باق ببقائه، فما معنى اتكاء إيمانكم على حياته؟ حيث ينظهر منكم أن لو مات أو قتل تركتم القيام بالدين، ورجعتم الى أعقابكم القهقرى واتخذتم الغواية بعد الهداية؟.

وهذا السياق أقوى شاهد على أنهم ظنوا يوم أحد بعد حمى الوطيس أن النبي وهذا السياق أقوى شاهد على أنهم ظنوا يوم أحد بعد حمى الوطيس أن النبي وتولوا عن القتال، بذلك ما ورد في الرواية والتاريخ \_ كما في ما رواه ابن هشام في السيرة \_: أن أنس بن النضر \_ عم أنس بن مالك \_ انتهى الى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار \_ وقد ألقوا وأيديهم \_ فقال: ما يحبسكم؟ قالوا: قتل رسول الله قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل.

<sup>(</sup>١) البراءة: ٢٥ .

وبالجملة فمعنى هذا الانسلال والإلقاء بالأيدي: أن إيمانهم إنماكان قائماً بألنبي بيقى ببقائه ويزول بموته، وهو إرادة ثواب الدنيا بالإيمان، وهذا هو الذي عاتبهم الله عليه، ويؤيد هذا المعنى قوله بعده: ﴿ وسيجزي الله الشاكرين ﴾ ، فإن الله سبحانه كررهذه الجملة في الآية التالية بعد قوله: ﴿ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الأخرة نؤته منها ﴾ ، فافهم ذلك .

وقوله: ﴿وسيجزي الله الشاكرين﴾، بمنزلة الاستثناء مما قبله على ما يعطيه السياق، وهو الدليل على أن القوم كان فيهم من لم يظهر منه هذا الانقلاب أو ما يشعر به، كالانسلال والتولي وهم الشاكرون.

وحقيقة الشكر إظهار النعمة ، كما أن الكفر الذي يقابله هو إخفاؤها والستر عليها ؟ وإظهار النعمة هو استعمالها في محلها الذي أراده منعمها وذكر المنعم بها لساناً ، وهو الثناء وقلباً من غير نسيان ؟ فشكره تعالى على نعمة من نعمه ان يذكر عند استعمالها وتُوضع النعمة في الموضع الذي أراده منها ولا يتعدى ذلك ، وإن من شيء إلا وهو نعمة من نعمه تعالى ، ولا يريد بنعمة من نعمه إلا أن تستعمل في سبيل عبادته ، قال تعالى : ﴿ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ﴾ (١) ، فشكره على نعمته أن يطاع فيها ويذكر مقام ربوبيته عندها .

وعلى هذا: فشكره المطلق من غير تقييد، ذكره تعالى من غير نسيان، وإطاعته من غير معصية، فمعنى قوله: ﴿واشكروا لي ولا تكفرون ﴿(٢)، اذكروني ذكراً لا يخالطه نسيان، وأطيعوا أمري إطاعة لا يشوبها عصيان، ولا يصغى إلى قول من يقول: إنه أمر بما لا يطاق فإنه ناشىء من قلة التدبر في هذه الحقائق، والبعد من ساحة العبودية.

وقد عرفت فيما تقدم من الكتاب: أن إطلاق الفعل لا يدل إلا على تلبس ما، بخلاف الوصف، فإنه يدل على استقرار التلبس، وصير ورة المعنى الوصفي ملكة لا تفارق الإنسان، فقرق بين قولنا: الذين أشركوا، والذين صبروا، والذين ظلموا، والذين يعتدون، وبين قولنا: المشركين، والصابرين، والظالمين، والمعتدين؛ فالشاكرون هم الذين ثبت فيهم وصف الشكر واستقرت فيهم هذه الفضيلة، وقد بان أن الشكر المطلق هو

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٣٤.

أن لا يذكر العبد شيئاً ووهو نعمة ، إلا وذكر الله معه ، ولا يمس شيئاً ووهو نعمة ، إلا ويطيع الله فيه .

فقد تبين أن الشكر لا يتم إلا مع الإخلاص الله سبحانه علماً وعملًا، فالشاكرون هم المخلصون الله، الذين لا مطمع للشيطان فيهم.

ويظهر هذه الحقيقة مما حكاه الله تعالى عن إبليس، قال تعالى: ﴿قَالَ رَبُّ فَعَرَبُكُ لأَعْوِينِهُم أَجْمَعِينَ إلا عبادك منهم المخلصين﴾(١)، وقال تعالى: ﴿قال رَبُّ بِمِما أَغْوِينِهُم أَجْمَعِينَ إلا عبادك منهم المخلصين﴾(١)، فلم يستثن من إغواثه أحداً إلا المخلصين، وأمضاه الله سبحانه من غير ردّ، وقال تعالى: ﴿قال فَهِما أَغُويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين﴾(١)، وقوله: ﴿ولا تجد﴾ الغ. بمنزلة الاستثناء، فقد بدل المخلصين بالشاكرين، وليس إلا لأن الشاكرين هم المخلصون الذين لا مطمع للشيطان فيهم، ولا صنع له لديهم، وإنما صنعه وكيده إنساء مقام الربوبية والدعوة إلى المعصية.

ومما يؤيد ذلك من هذه الآيات النازلة في غزوة أحد قوله تعالى فيما سيأتي من الآيات: ﴿إِنَ الذِّينَ تُولُوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم والله غفور حليم ، مع قوله في هذه الآية التي نحن فيها: ﴿وسيجزي الله الشاكرين ﴾، وقوله فيما بعدها: ﴿وسنجزي الشاكرين ﴾، وقد عرفت أنه في معنى الاستثناء.

فتدبر فيها واقض عجباً مما ربما يقال: إن الآية - أعني قوله: ﴿إِن الذين تولوا منكم ﴾ ناظرة إلى ما روي: أن الشيطان نادى يوم أحد: «ألا قد قتل محمد» فأوجب ذلك وهن المؤمنين وتفرقهم عن المعركة؟ فاعتبر إلى أي مهبط اهبط كتاب الله من أوج حقائقه ومستوى معارفه العالية؟.

فالآية تدل على وجود عدة منهم يوم أُحد لم يهنوا ولم يفتروا ولم يفرطوا في جنب الله سبحانه سماهم الله شاكرين، وصدق أنهم لا سبيل للشيطان اليهم ولا مطمح له فيهم، لا في هذه الغزوة فحسب بل هـ و وصف لهم ثابت فيهم، مستقر معهم، ولم يطلق اسم الشاكرين في مورد من القرآن على أحد بعنوان على طريق التوصيف إلا في هاتين الآيتين \_ أعني قوله: ﴿وَمَا محمد إلا رسول﴾ الآية، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لَنْفُسُ أَنْ تَمُوتُ إِلاَّ بَإِذِنَ الله ﴾ الآية \_ ولم يذكر ما يجازيهم به في شيء من الموردين إشعاراً بعظمته ونفاسته.

فهذا القول منهم لازمه، أن لا يكون موت النفوس بإذن من الله وسنة محكمة تصدر عن قضاء مبرم، ولازمه بطلان الملك الإلهي والتدبير المتقن الرباني وسيجيء إن شاء الله الكلام في معنى كتابة الأجال في أول سورة الأنعام.

ولما كان لازم هذا القول ممن قال به أنه آمن لظنه أن الأمر لرسول الله على الله وللمؤمنين فقد أراد الدنيا \_ كما مر بيانه \_ ومن اجتنب هذا فقد أراد الاخرة فقال تعالى: ﴿ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها﴾ وإنما قال: ﴿نؤته منها﴾ ولم يقل: نؤتها لأن الإرادة ربما لا توافق تمام الأسباب المؤدية الى تمام مراده فلا يرزق تمام ما أراده، ولكنها لا تخلو من موافقة ما للأسباب في الجملة دائماً، فإن وافق الجميع رزق الجميع، وإن وافق البعض رزق البعض فحسب؛ قال الله تعالى: ﴿من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً هن وقال تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هنا).

ثم خص الشاكرين بالذكر بإخراجهم من الطائفتين فقال: ﴿ وسنجزي

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٩.

الشاكرين﴾ وليس إلا لأنهم لا يريدون إلا وجه الله لا يشتغلون بدنيا ولا أخرة كما تقدم.

قوله تعالى: ﴿وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير﴾ إلى آخر الآيات، كأين كلمة تكثير وكلمة «من» بيانية والربيون جمع ربي، وهو كالرباني من اختص بربه تعالى فلم يشتغل بغيره، وقيل: المراد به الألوف، والربي الألف، والاستكانة هي التضرع.

وفي الآية موعظة واعتبار مشوب بعتاب وتشويق للمؤمنين أن يأتموا بهؤلاء الربيين فيؤتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة كما آتاهم، ويحبهم لإحسانهم كما أحبهم لذلك.

وقد حكى الله من فعلهم وقولهم ما للمؤمنين أن يعتبروا به ويجعلوه شعاراً لهم حتى لا يبتلوا بما ابتلوا به يوم أحد من الفعل والقول غير المرضيين لله تعالى وحتى يجمع الله لهم ثواب الدنيا والآخرة كما جمع لأولئك الربيين.

وقد وصف ثواب الآخرة بالحسن دون الدنيا، إشارة إلى ارتفاع منزلتها وقدرها بالنسبة إليها.

\* \* \*

يٰآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (١٤٩) بَلِ اللَّهُ مَوْلَئِكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (١٥٠) مَنْلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلُ بِهِ مَنْلُقِي فِي قُلُوبِ النَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مَنْلُطَاناً وَمَأْوَنَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (١٥١) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ مِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ يُرِيدُ الدَّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ ذُو فَضْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَرَنْكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ الْاَحْرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ الْتَحْرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ الْمَالِيلُونَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلُ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١٥٢) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالسرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَتَابُكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَتَابُكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٣) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ بَعْدِ الْغَمَّ أَمَنَةً نُعَاساً يَعْشَىٰ طَآئِفَةً مِنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ عَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ عَلَىٰ اللَّهُ لِلَّهِ يُحْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَلِيَتْنَلِي اللَّهُ مَا فِي مُنُوتِكُمْ لَبَرَزَ اللَّذِينَ تُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ عَلَيْهُمُ الْقَرْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَتْنَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (١٥٥٤) إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ عَلِيمٌ إِنَّا اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمُ (١٥٥٠) إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ (١٥٥٠) عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمُ (١٥٥٠).

#### (بیان)

من تتمة الآيات النازلة في خصوص غزوة أحد، وفيها حثُ وترغيب للمؤمنين أن لا يطبعوا غير ربهم، فإنه هو مولاهم وناصرهم؛ وإشهاد لهم على صدق وعده، وأن الهزيمة والخذلان لم يكن يوم أحد إلا من قبل أنفسهم، وتعديهم حدود ما أمرهم الله به ودعاهم رسوله إليه، وأن الله سبحانه مع ذلك عفا عن جرائمهم لأنه غفور حليم.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا إِنْ تَطَيِّعُوا الذِّينَ كَفُرُوا ﴾ إلى آخر الآيتين لا يبعد أن يستفاد من السياق أن الكفار كانوا أيام نزول الآيات بعد غزوة أُحد يلقون إلى المؤمنين \_ في صورة النصح \_ ما يشطهم عن القتال، ويلقي التنازع والتفرقة وتشتت الكلمة واختلافها بينهم، وربما أيده ما في آخر هذه الآيات من قوله: ﴿ الذينَ

قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إلى أن قال : ﴿ ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾ (١).

وربما قيل: إن الآية إشارة إلى قول اليهود والمنافقين يوم أحد: «إن محمداً قد قتل فارجعوا إلى عشائركم»؛ وليس بشيء.

ثم لما بين أن إطاعتهم للذين كفروا والميل إلى ولايتهم يهديهم إلى الخسران الذي هو رجوعهم على أعقابهم كافرين أضرب عنه بقوله: ﴿ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين﴾.

قوله تعالى: ﴿ منلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ﴾ «الخ» وعد جميل للمؤمنين بأنهم سينصرون بالرعب، ولقد كان رسول الله والله الله والله على ما رواه الفريقان.

وقوله: ﴿ وَبِمَا أَشْرِكُوا ﴾ ، معناه: اتخذوا له ما ليس معه برهان شريكاً ، ومما يكرره القرآن أن ليس لإثبات الشريك لله سلطان ، ومن إثبات الشريك نفي الصانع وإسناد التأثير والتدبير إلى غيره كالدهر والمادة .

قولُه تعالى: ﴿ولقد صدقكم اللَّه وعده إذ تحسونهم﴾ إلى آخر الآية، الحس \_ بالفتح \_: القتل على وجه الاستئصال.

ولقد اتفقت الروايات وضبطه التاريخ في قصة غزوة أحد، أن المؤمنين غلبوهم وظهروا عليهم في أول الأمر ووضعوا فيهم السيوف وشرعوا في نهب أموالهم حتى إذا خلى الرماة مكانهم في المكمن حمل خالد بن الوليد فيمن معه على عبد الله بن جبير ومن بقي معه من الرماة فقتلوهم، وحملوا على المؤمنين من ورائهم، وتراجع المشركون عن هزيمتهم ووضعوا السيوف في أصحاب رسول الله منظم وقتلوا منهم سبعين ثم هزموهم أشد هزيمة.

فقوله تعالى: ﴿ولقد صدقكم الله وعده﴾، تثبيت صدق وعده بالنصر بشرط التقوى والصبر؛ وقوله: ﴿إِذْ تحسونهم بإذنه﴾، يقبل الانطباق على ما رزقهم في أول الأمر من الظهور على عدوهم يوم أحد، وقوله: ﴿حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٧٣، ١٧٥.

وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون في ينطبق على ما صنعه الرماة حيث تنازعوا فيما بينهم في ترك مراكزهم واللحوق بمن مع رسول الله وينائل النبيل الغنيمة ففشلوا وتنازعوا في الأمر وعصوا أمر النبي بأن لا يتركوا مراكزهم على أي حال، وعلى هذا فلا بد من تفسير الفشل بضعف الرأي، وأما كونه بمعنى الجبن فلا ينطبق عليهم، إذ لم يكن ذلك منهم جبناً بل طمعاً في الغنيمة، ولو كان الفشل بمعنى الجبن كان منطبقاً على حال جميع القوم ويكون على هذا «ثم» في قوله: ﴿ثم صرفكم﴾، مفيدة للتراخي الرتبي دون الزماني.

ويدل لفظ التنازع على أن الكل لم يكونوا مجمعين على الفشل والمعصية، بل كان بعضهم يصر على الإطاعة والبقاء على الائتمار، ولذا قال تعالى بعده: ومنكم من يريد الاخرة.

قوله تعالى: ﴿ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ﴾ أي كفكم عن المشركين بعد ظهور الفشل والتنازع والمعصية ، وبالجملة بعد وقوع الاختلاف بينكم ليمتحنكم ويختبر إيمانكم وصبركم في الله ، إذ الاختلاف في القلوب هو أقوى العوامل المقتضية لبسط الابتلاء ليتميز المؤمن من المنافق ، والمؤمن الراسخ في إيمانه الثابت على عزيمته من المتلون السريع الزوال ، ومع ذلك فإن الله سبحانه عفا عنهم بفضله كما قال : ﴿ ولقد عفا عنكم ﴾ .

قوله تعالى: ﴿إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ﴾ الإصعاد هو الذهاب والإبعاد في الأرض بخلاف الصعود، فهو الارتقاء إلى مكان عال، يقال: أصعد في جانب البرأي ذهب فيه بعيداً، وصعد في السلم أي ارتقى، وقيل: إن الإصعاد ربما استعمل بمعنى الصعود.

والظرف متعلق بمقدر أي اذكروا إذ تصعدون، أو بقوله: ﴿صرفكم﴾، أو بقوله: ﴿صرفكم﴾، أو بقوله: ﴿ليتليكم﴾، - على ما قيل - وقوله: ﴿ ولا تلوون ﴾، من اللي بمعنى الالتفات والميل قال في المجمع: ولا يستعمل إلا في النفي لا يقال: لويت على كذا، انتهى.

وقوله: ﴿ وَالرسول يدعوكم في أُخراكم ﴾ ، الاخرى مقابل الاولى ، وكون الرسول يدعو وهو في اخراهم ، يدل على أنهم تفرقوا عنه والمراهم سواد ممتد على

طوائف اولاهم مبتعدون عنه منته واخراهم بقرب منه، وهو يدعوهم من غير أن يلتفت اليه لا اولاهم ولا اخراهم فتركوه \_ صلى الله عليه وآله \_ بين جموع المشركين وهم يصعدون فراراً من القتل.

نعم قول تعالى قبيل هذا: ﴿وسيجزي اللّه الشّاكرين ﴾ - وقد مر تفسيره - يدل على أن منهم من لم يتنزلزل في عزيمته، ولم ينهزم لا في أول الانهزام، ولا بعد شيوع خبر قتل النبي شناه على ما يدل عليه قوله: ﴿أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قَتْلُ الْقَلْبَتُم ﴾ الآية .

ومما يدل عليه قوله: ﴿ وَلا تَلُوونَ عَلَى أَحَدُ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم فِي أَخْرَاكُم ﴾ ، أَنْ خَبِر قَتَلَ النّبِي مِسْنَاتُ إِنْمَا انتشر بينهم بعد انهزامهم وإصعادهم.

قوله تعالى: ﴿ وَأَثَابِكُم عُما بِعُم لَكِيلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُم وَلا مَا أَصَابِكُم ﴾ الذي أي جازاكم غما بغم ليصرفكم عن الحزن على كذا، وهذ الغم الذي أثيبوا به كيفما كان هو نعمة منه تعالى بدليل قوله: ﴿ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ﴾ ، فإن الله تعالى ذم في كتابه هذا الحزن كما قال: ﴿ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ﴾ (١) ، فهذا الغم الذي يصرفهم عن ذاك الحزن المذموم نعمة وموهبة ، فيكون هو الغم الطارىء عليهم من جهة الندامة على ما وقع منهم ، والتحسر على ما فاتهم من النصر بسبب الفشل ، ويكون حينئذ الغم الثاني في قوله : بغم ، الغم الآتي من قبل الحزن المذكور ، والباء للبدلية ، والمعنى : جازاكم غماً بالندامة والحسرة على فوت النصر بدل غم بالحزن على ما فاتكم وما أصابكم .

ومن الجائز أن يكون قوله: أثابكم مضمناً معنى الإبدال فيكون المعنى: فأبدلكم غم الحزن من غم الندامة والحسرة مثيباً لكم، فينعكس المعنى في الغمين بالنسبة إلى المعنى السابق.

وعلى كل من المعنيين يكون قوله: فأثبابكم ، تفريعاً على قوله: ﴿ولقد عفا عنكم﴾، ويتصل به ما بعده أعني قوله: ﴿ثم أنزل عليكم﴾، أحسن اتصال، والترتيب: أنه عفا عنكم فأثابكم غماً بغم ليصونكم عن الحزن الذي لا يرتضيه لكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم امنة نعاساً.

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٣.

وه هنا وجه آخر يساعده ظهور السياق في تفريع قوله: فأثابكم ، على ما يتصل به بمعنى أن يكون الغم هو ما يتضمنه قوله: ﴿إِذْ تصعدون﴾ ، والمراد بقوله: ﴿بغم﴾ ، هو ما أدى اليه التنازع والمعصية ، وهو إشراف المشركين عليهم من ورائهم ، والباء للسبية وهذا معنى حسن ، وعلى هذا يكون المراد بقوله: ﴿لكيلا تحزنوا ﴾ «الخ»: نبين لكم حقيقة الأمر لئلا تحزنوا ، كما في قوله تعالى : ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلاً في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ (١) الآية .

فهذا ما يستقيم به نظم الآية واتساق الجمل المتعاقبة، وللمفسرين احتمالات كثيرة في الآية من حيث ما عطف عليه قوله: فأثنابكم، ومن حيث معنى الغم الأول والثاني ومعنى الباء ومعنى قوله: ﴿ لكيلا ﴾، ليست من الاستقامة على شيء ولا جدوى في نقلها والبحث عنها.

وعلى ما احتملناه من أحد معنيين يكون المراد مما فات في قوله: ﴿لكيلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُم﴾ هو الغلبة والغنيمة، ومما أصاب ما أصاب القوم من القتل والجرح.

قوله تعالى: ﴿ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة تعاساً يغشى طائفة منكم ﴾ الأمنة بالتحريك الأمن، والنعاس ما يتقدم النوم من الفتور وهو نوم خفيف، ونعاساً بدل من أمنة للملازمة عادة، وربما احتمل أن يكون أمنة جمع آمن كطالب وطلبة، وهو حينئذ حال من ضمير عليكم، ونعاساً مفعول قوله: أنزل، والغشيان: الإحاطة.

والآية تدل على أن هذا النعاس النازل إنما غشي طائفة من القوم، ولم يعم الجميع بدليل قوله: ﴿ طائفة منكم ﴾ ، وهؤلاء هم الذين رجعوا الى رسول الله مند المعد الانهزام والإصعاد لما ندموا وتحسروا ، وحاشا أن يعفو الله عنهم عفو رحمة ، وهم في حال الفرار عن الزحف ، وهو من كبائر المعاصي والآثام ، وقد قال : ﴿ ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ﴾ ، وحاشا أن تشمل عنايته تعالى على مقترف الفحشاء والمنكر حين يقترف من قبل أن يتوب وقد عنى في حقهم حين أثابهم غما بغم لكيلا يحزنوا فيتقذر قلوبهم بما لا يرتضيه الله سبحانه على ما مر بيانه .

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٣.

فهؤلاء بعض القوم وهم النادمون على ما فعلوا الراجعون إلى النبي أله وينه المحتفون به، وكأن ذلك إنما كان حين فارق الله الموسل جموع المشركين وعاد إلى الشعب، وإن كان عودهم اليه تدريجياً بعد العلم بأنه لم يقتل.

وأما البعض الأخر من القوم فهم الذين يذكرهم الله بقوله: ﴿ وَطَائفة قد أهمتهم أَنفُسهم ﴾ .

قوله تعالى: ﴿وطائفة قد أهمتهم أنفسهم﴾ هذه طائفة اخرى من المؤمنين ونعني بكونهم من المؤمنين أنهم غير المنافقين الذين ذكرهم الله أخيراً بقوله: ﴿وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم﴾ الآية. وهم الذين فارقوا جماعة المؤمنين في أول الأمر قبل القتال وانخذلوا، فهؤلاء المنافقون لهم شأن آخر سينبىء الله بذلك.

وهؤلاء الطائفة الثانية الموصوفون بأنهم قد أهمتهم أنفسهم لم يكرمهم الله بما أكرم به الطائفة الاولى من العفو وإثابة الغم ثم الأمنة والنعاس، بل وكلهم إلى أنفسهم فأهمتهم أنفسهم ونسوا كل شيء دونها.

وقد ذكر الله تعالى من أوصافهم وصفين اثنين وإن كان أحدهما من لوازم الآخر وفروعه، فذكر أنهم أهمتهم أنفسهم؛ وليس معناه أنهم يريدون سعادة أنفسهم بمعناها الحقيقي، فإن المؤمنين أيضاً لا يريدون إلا سعادة أنفسهم، فالانسان بل كل ذي همامة وإرادة لا يريد إلا نفسه البتة، يل المراد: أن ليس لهم هم إلا حفظ حياتهم الدنيا وعدم الوقوع في شبكة القتل، فهم لا يريدون بدين أو غيره إلا إمتاع أنفسهم في الدنيا، وإنما ينتحلون بالدين ظناً منهم أنه عامل غير مغلوب، وأن الله لا يرضى بظهور أعدائه عليه، وإن كانت الأسباب الظاهرية لهم، فهؤلاء يستدرون الدين ما در لهم، وإن انقلب الأمر ولم يسعدهم الجد انقلبوا على أعقابهم القهقرى.

قوله تعالى: ﴿يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ﴾ إلى قوله: ﴿لله ﴾ أي ظنوا بالله أمراً ليس بحق بل هو من ظنون الجاهلية ، فهم يصفونه بوصف ليس بحق بل من الأوصاف التي كان يصفه بها أهل الجاهلية ، وهذا الظن أياً ما كان هو شيء يناسبه ويلازمه قولهم: هل لنا من الأمر من شيء ، ويكشف عنه ما أمر النبي عِينية أن يجيبهم به ، وهو قوله: ﴿قَلْ إِن الأمر كله لله ﴾ فظاهر هذا الجواب أنهم كانوا يظنون ، أن

بعض الأمر لهم، ولذا لما غلبوا وفشا فيهم القتل تشككوا، فقالوا: هل لنا من الأمر من شيء.

وبذلك يظهر أن الأمر الذي كانوا يرونه لأنفسهم هو الظهور والغلبة، وإنما كانوا يظنونه لأنفسهم من جهة إسلامهم، فهم قد كانوا يظنون أن الدين الحق لا يغلب ولا يغلب المتدين به لما أن على الله أن ينصره من غير قيد وشرط وقد وعدهم به.

وهذاهو الظن بغير الحق، الذي هو ظن الجاهلية فإن وثنية الجاهلية كانت تعتقد أن الله تعالى خالق كل شيء وأن لكل صنف من أصناف الحوادث كالرزق والحياة والموت والعشق والحرب وغيرها، وكذا لكل نوع من الأنواع الكونية كالإنسان والأرض والبحار وغيرها ربأ يدبر أمرها لا يغلب على إرادته، وكانوا يعبدون هؤلاء الأرباب ليدروا لهم الرزق، ويجلبوا لهم السعادة، ويقوهم من الشرور والبلايا، والله سبحانه كالملك العظيم يفوض كل صنف من أصناف رعيته وكل شطر من أشطار ملكه إلى وال تام الاختيار له أن يفعل ما يشاؤه في منطقة نفوذه وحوزة ولايته.

وإذا ظن الظان أن الدين الحق لا يصير مغلوباً في ظاهر تقدمه، والنبي بنانه الله وهو أول من يتحمله من ربه ويحمل أثقاله للا يقهر في ظاهر دعوته، أو أنه لا يقتل أو لا يموت، فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية فاتخذ لله أنداداً، وجعل النبي بنيا الله وثنياً مفوضاً اليه أمر الغلبة والغنيمة، مع أن الله سبحانه واحد لا شريك له، اليه يرجع الأمر كله وليس لأحد من الأمر شيء، ولذلك لما قال تعالى فيما تقدم من الآيات: وليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين قطع الكلام بالاعتراض فقال بيخاطب نبيه بنايس لك من الأمر شيء لئلا يتوهم أن له بالاعتراض فقال بيخاطب نبيه بنا له من الأمر شيء لئلا يتوهم أن له بالاعتراض فقال وكبت، والله سبحانه هو الذي وضع سنة الأسباب والمسببات، بأنه سبه أقوى كان وقوعه أرجح سواء في ذلك الحق والباطل، والخير والشر، والهداية والضلالة، والعدل والظلم، ولا فرق فيه بين المؤمن والكافر، والمحبوب والمبغوض، ومحمد وأبي سفيان.

نعم الله سبحانه عناية خاصة بدينه وبأوليائه يجري نظام الكون بسببها جرياً ينجر إلى ظهور الدين وتمهد الأرض لأوليائه والعاقبة للمتقين.

وأمر النبوة والدعوة ليس بمستثنى من هذه السنة الجارية، ولذلك كلما توافقت

الأسباب العادية على تقدم هذا الدين وظهور المؤمنين كبعض غزوات النبي بالمرابط كان ذلك، وحيث لم يتوافق الأسباب كتحقق نفاق أو معصية لأمر النبي بالمرابط أو فشل أو جزع كانت الغلبة والظهور للمشركين على المؤمنين، وكذلك الحال في أمر سائر الأنبياء مع الناس، فإن أعداء الأنبياء لكونهم أهل الدنيا، وقصرهم مساعيهم في عمارة الدنيا، وبسط القدرة، وتشديد القوة، وجمع الجموع، كانت الغلبة الظاهرية والظهور لهم على الأنبياء، فمن مقتول كزكريا، ومذبوح كيحيى، ومشرد كموسى إلى غير ذلك.

نعم إذا توقف ظهور الحق بحقانيته على انتقاض نظام العادة دون السنة الواقعية، وبعبارة اخرى: دار أمر الحق بين الحياة والموت، كان على الله سبحانه أن يقيم صلب الدين ولا يدعه تدحض حجته، وقد مر شطر من هذا البحث في القول على الإعجاز في الجزء الأول من الكتاب، وفي الكلام على أحكام الأعمال في الجزء الثانى منه.

ولنرجع إلى ما كنا فيه: فقول هؤلاء الطائفة الذين أهمتهم أنفسهم: هل لنا من الأمر من شيء، تشكك في حقيقة الدين، وقد أدرجوا في هيكله روح الوثنية على ما مر بيانه، فأمر سبحانه نبيه والمرابع الله الله الله الله الله وقد خاطب نبيه قبل ذلك بقوله: وليس لك من الأمر شيء فبين بذلك أن ملة الفطرة ودين التوحيد هو الذي لا يملك فيه الأمر إلا الله جل شأنه، وباقي الأشياء ومنها النبي ويشر الموس بمؤثرة شيئاً بل هي في حيطة الأسباب والمسببات والسنة الإلهية التي تؤدي إلى جريان ناموس الابتلاء والامتحان.

قوله تعالى: ﴿ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان ﴾ «الخ»، وهذا توصيف لهم بما هو أشد من قولهم : ﴿ هل لنا من الأمر من شيء ﴾ ، فإنه كان تشكيكاً في صورة السؤال، وهذا أعني قولهم : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هُهُنا ترجيح في هيئة الاستدلال، ولذلك أبدوا قولهم الأول للنبي والمنائي وأخفوا قولهم الثاني لاشتماله على ترجيح الكفر على الإسلام.

فأمر الله تعالى نبيه الله الله الدين الدين الله ما في صدوركم وليمحص ما في كتب عليهم الفتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، فبين لهم:

أولاً: أن قتل من قتل منكم في المعركة ليس لعدم كونكم على الحق، وعدم

كون الأمر لكم على ما تزعمون بل لان القضاء الإلهي وهو الذي لا مناص من نفوذه ومضيه، جرى على أن يضطجع هؤلاء المقتولون في هذه المضاجع، فلو لم تكونوا خرجتم إلى القتال لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فلا مفر من الأجل المسمى الذي لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.

وثانياً: أن سنة الله جرت على عموم الابتلاء والتمحيص وهي واقعة بهم وبكم لا محالة، فلم يكن بد من خروجكم ووقوع هذا القتال حتى يحل المقتولون محلهم وينالوا درجاتهم، وتحلوا أنتم محلكم فيتعين لكم أحد جانبي السعادة والشقاوة بامتحان ما في صدوركم من الأفكار، وتخليص ما في قلوبكم من الإيمان والشرك.

ومن عجيب ما ذكر في هذه الآية قول عدة من المفسرين أن المراد بهذه الطائفة التي تشرح الآية حالها هم المنافقون مع ظهور سياق الآيات في أنها تصف حال المؤمنين، وأما المنافقون أعني أصحاب عبد الله بن أبي المنخذلين في أول الوقعة قبل وقوع القتال فإنما يتعرض لحالهم فيما سيأتي.

اللهم إلا أن يريدوا بالمنافقين الضعفاء الإيمان الذين يعود عقائدهم المتناقضة بحسب اللازم إلى إنكار الحق قلباً والاعتراف به لساناً، وهم الذين يسميهم الله بالذين في قلوبهم مرض قال تعالى : ﴿إِذَ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم ﴿(١)، وقال: ﴿وفيكم سماعون لهم ﴿(٢)، أو يريدوا أن جميع المنافقين لم يرجعوا مع أصحاب عبد الله بن أبي إلى المدينة.

وأعجب منه قول بعض آخر أن هذه الطائفة كانوا مؤمنين، وأنهم كانوا يظنون أن أمر النصر والغلبة إليهم لكونهم على دين الله الحق لما رأوا من الفتح والظفر ونزول الملائكة يوم بدر فقولهم: هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم: لو كان لنا من الأمر شيء «الخ» اعتراف منهم بأن الأمر إلى الله لا إليهم وإلا لم يستأصلهم القتل.

ويرد عليه عدم استقامة الجواب حينئذٍ وهو قوله تعالى: ﴿قُلَ إِنَّ الأَمْسُرُ كُلُهُ لَهُ وَ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿قُلَ إِنَّ الْأَمْسُرُ كُلُهُ لَهُ ﴾، وقوله: ﴿قُلُ لُو كُنتُم فِي بيوتكم ﴾ «الخ»، وقد أحس بعض هؤلاء بهذا الإشكال فأجاب عنه بما هو أردأ من أصل كلامه وقد عرفت ما هو الحق من المعنى.

قوله تعالى: ﴿إِن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤٩.

بيعض ما كسبوا استزلال الشيطان إياهم إرادته وقوعهم في الزلة، ولم يرد ذلك منهم إلا بسبب بعض ما كسبوا في نفوسهم ومن أعمالهم، فإن السيئات يهدي بعضها إلى بعض فإنها مبنية على متابعة هوى النفس، وهوى النفس للشيء هوى لما يشاكله.

وأما احتمال كون الباء للآلة، وكون ما كسبوا عين توليهم يوم الالتقاء، فبعيد من ظاهر اللفظ، فإن ظاهر «ما كسبوا» تقدم الكسب على التولي والاستزلال.

وكيف كان، فظاهر الآية أن بعض ما قدموا من الذنوب والآثام مكن الشيطان أن أغواهم بالتولي والفرار، ومن هنا يظهر أن احتمال كون الآية ناظرة إلى نداء الشيطان يوم أُحد بقتل النبي بمن على ما في بعض الروايات ليس بشيء إذ لا دلالة عليه من جهة اللفظ.

قوله تعالى: ﴿ولقد عفا الله عنهم أن الله غفور حليم ﴾ هذا العفو هو عن الذين تولوا، المذكورين في صدر الآية، والآية مطلقة تشمل جميع من تولى يومئذ، فتعم الطائفتين جميعاً. أعني الطائفة التي غشيهم النعاس والطائفة التي أهمتهم أنفسهم، والطائفتان مختلفتان بالتكرم بإكرام الله وعدمه، ولكونهما مختلفتين لم يذكر مع هذا العفو الشامل لهما معاً جهات الإكرام التي اشتمل عليها العفو المتعلق بالطائفة الاولى على ما تقدم بيانه.

ومن هنا يظهر أن هذا العفو المذكور في هذه الآية غير العفو المذكور في قوله: 
ولقد عفا عنكم ، ومن الدليل على اختلاف العفوين ما في الآيتين من اختلاف اللحن ففرق واضح بين قوله تعالى: ﴿ ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ﴾ ، ثم ذكر إثابتهم غماً بغم لكيلا يحزنوا ، ثم إنزاله عليهم أمنة نعاساً ، وبين قوله تعالى: ﴿ ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم ﴾ ، حيث ذكر العفو وسكت عن جميع ما أكرم الطائفة الاولى به ، ثم ختم الكلام بذكر حلمه ، وهو أن لا يعجل في العقوبة ، والعقو الذي مع الحلم إغماض مع استبطان سخط .

فإن قلت: إنما سوى بين الطائقتين من سوى بينهما لمكان ورود العفو عنهما حمعاً.

قلت: معنى العفو مختلف في الموردين بحسب المصداق وإن صدق على الجميع مفهوم العفو على حد سواء، ولا دليل على كون العفو والمغفرة وما يشابههما في جميع الموارد سنخاً واحداً، وقد بينا وجه الاختلاف.

## (معنى العفو والمغفرة في القرآن)

العفو على ما ذكره الراغب وهو المعنى المتحصل من موارد استعمالاته مو القصد لتناول الشيء؛ يقال: عفاه واعتفاه: أي قصده متناولاً ما عنده، وعفت الربح الدار قصدتها متناولة آثارها انتهى، وكأن قولهم: عفت الدار إذا بلت مبني على عناية لطيفة وهي أن الدار كأنها قصدت آثار نفسها وظواهر زينتها فأخذته فغابت عن أعين الناظرين، وبهذه العناية ينسب العفو إليه تعالى كأنه تعالى يعنى بالعبد فيأخذ ما عنده من الذنب ويتركه بلاذنب.

ومن هنا يظهر أن المغفرة \_ وهو الستر \_ متفرع عليه بحسب الاعتبار، فإن الشيء كالذنب مثلاً ، يؤخذ ويتناول أولاً ، ثم يستر عليه فلا يظهر ذنب المذنب لا عند نفسه ولا عند غيره ؛ قال تعالى : ﴿ واعف عنا واغفر لنا ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وكان الله عفواً غفوراً ﴾ (٢) .

وقد تبين بذلك أن العفو والمغفرة وإن كانا مختلفين متفرعاً أحدهما على الآخر بحسب العناية الذهنية لكنهما بحسب المصداق واحد، وأن معناهما ليس من المعاني المختصة به تعالى، بل يصح إطلاقها على غيره تعالى بما لهما من المعنى، كما قال تعالى: ﴿ وَالا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَلَّذِينَ آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿ وَاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ﴾ الآية فأمر نبيه منافية أن يعفو عنهم فلا يرتب الأثر على معصيتهم من المؤاخذة والعتاب والإعراض ونحو ذلك، وأن يستغفر فيسأل الله أن يغفو لهم . وهو تعالى فاعله لا محالة . فيما يرجع إليه من آثار الذنب.

وقد تبين أيضاً: أن معنى العفو والمغفرة يمكن أن يتعلق بالآثار التكوينية والتشريعية والدنيوية والأخروية جميعاً، قال تعالى: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ (٥)، والآية شاملة للآثار والعواقب الدنيوية قطعاً، ومثله قول تعالى: ﴿ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض﴾ (٢)، على ظاهر معناه، وكذا قول آدم وزوجته فيما حكاه الله عنهما: ﴿ وبنا

(٥) الشورى: ٣٠.

(٣) البقرة: ٢٣٧.

(١) البقرة: ٢٨٦.

(٦) الشورى: ٥.

(٤) الجاثية: ١٤.

(٢) النساء: ٩٩.

والآيات الكثيرة القرآنية دالة على أن القرب والزلفى من الله، والتنعم بنعم الله، والتنعم بنعم الله يتوقف على سبق المغفرة الإلهية وإزالة ربن الشرك والذنوب بتوبة ونحوها، كما قال تعالى: ﴿وَمَنَ عَلَى قَلُوبُهُم مَا كَانَـوا يَكْسَبُونَ ﴿ (٢) ، وقال تعالى: ﴿ وَمَنَ يَوْمَنَ بِاللهِ يَهِدُ قَلْبُهُ ﴾ (٢) .

وبالجملة العفو والمغفرة من قبيل إزالة المانع ورفع المنافي المضاد، وقد عد الله سبحانه الإيمان والدار الآخرة حياة، وآثار الإيمان وأفعال أهل الآخرة وسيرهم الحيوي نوراً، كما قال: ﴿ أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ﴿ (٤) ، وقال تعالى : ﴿ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ﴾ (٥) ، فالشرك موت والمعاصي ظلمات، قال تعالى : ﴿ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ﴾ (١) ، فالمغفرة إزالة الموت والظلمة ، وإنما تكون بحياة وهو الإيمان ، ونور وهو الرحمة الإلهية .

فالكافر لا حياة له ولا نور ، والمؤمن المغفور له له حياة ونور ، والمؤمن إذا كان معه سيئات حي لم يتم له نوره وإنما يتم بالمغفرة، قال تعالى: ﴿نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورتا واغفر لنا﴾(٧) .

فظهر من جمع ما تقدم أن مصداق العفو والمغفرة إذا نسب إليه تعالى في الأمور التكوينية كان إزالة المانع بإيراد سبب يدفعه، وفي الأمور التشريعية إزالة السبب المانع عن الإرفاق ونحوه، وفي مورد السعادة والشقاوة إزالة المانع عن السعادة.

# يًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَإِخْوَانِهِمْ إِذَا

(٢) المطففين: ١٤:

(٦) النور: ٤٠.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) العنكبوت: ٦٤.

<sup>(</sup>٧) التحريم: ٨.

<sup>(</sup>٣) التغابن: ١١.

ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّيًّ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُـوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَـلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٥٦) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ آللَّهِ أَوْ مُتَّمْ لَمَعْفِرَةُ مِنَ آللَّهِ وَرَحْمَـةً خَيْـرٌ مِمَّـا يَجْمَعُـونَ (١٥٧) وَلَئِنْ مُتَّمْ أَوْ قَتِـلْتُمْ لِإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَـرُونَ(١٥٨) فَبِمَـا رَحْمَـةٍ مِنَ آللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَـوْ كُنْتَ فَـظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي آلامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى آللَّه إِنْ آللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩) إِنْ يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى آللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٦٠) وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١) أَفَمَن اتَّبَعَ رِضُوَانَ آللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ آللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦٢) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ آللَّهِ وَآللَّهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونُ (١٦٣) لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى الْمُؤمنينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُـزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِين(١٦٤).

### (بیان)

الآيات من تتمة الآيات النازلة في خصوص غزوة أحد أيضاً، وهي تتضمن التعرض لأمر آخر عرض لهم، وهو الأسف والحسرة الواردة في قلوبهم من قتل رجالاتهم وسراة قومهم، ومعظم المقتولين كانوا من الأنصار، فما قتل من المهاجرين-

على ما قيل \_ إلا أربعة ، وهذا يقوي الحدس أن معظم المقاومة كانت من ناحية الأنصار ، وأن الهزيمة أسرعت إلى المهاجرين قبلهم .

وبالجملة الآيات تبين ما في هذا الأسف والحسرة من الخطأ والخبط، وتعطف على أمر آخر يستتبعه هذا الأسف والتحسر وهو سوء ظنهم برسول الله بين أنه وأنه هو الذي أوردهم هذا المورد وألقاهم في هذه التهلكة كما يشير إليه قولهم على ما تلوح إليه هذه الآيات: ﴿ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ﴾ الآية، وقول المنافقين فيما سيجيء: ﴿ لو أطاعونا ما قتلوا ﴾ الآية، أي أطاعونا ولم يطيعوا رسول الله بين فهو الذي أهلكهم؛ فهي تبين أنه بين أنه بين أنه بين أنه بين أنه بين الله بين أحداً بل هو رسول منه تعالى شريف النفس كريم المحتد عظيم الخلق يلين لهم برحمة من الله، ويعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر بأمر منه تعالى، وأن الله من به عليهم ليخرجهم من الله الهدى.

قوله تعالى: ﴿ الله الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ﴾ «الخ » المراد بهؤلاء الذين كفروا أله هو ظاهر اللفظ ، أعني الكافرين دون المنافقين \_ كما قيل \_ لأن النفاق بما هو نفاق ليس منشأ لهذا القول \_ وإن كان المنافقون يقولون ذلك \_ وإنما منشأه الكفر، قيجب أن ينسب إلى الكافرين.

والضرب في الأرض كناية عن المسافرة، وغزى جمع غاز كطالب وطلب، وضارب وضرب، وقوله: ﴿ليجعل الله ذلك حسرة﴾ ، أي ليعذبهم بها، فهو من قبيل وضع المغيا موضع الغاية، وقوله: ﴿والله يحيي ويميت﴾ ، بيان لحقيقة الأمر التي أخطأ فيها الكافرون القائلون: لو كانوا، وهذا الموت يشمل الموت حتف الأنسف والقتل كما هو مقتضى إطلاق الموت وحده على ما تقدم، وقوله: ﴿والله بما تعملون بصير﴾ ، في موضع التعليل للنهي في قوله: ﴿لا تكونوا﴾ «الخ».

وقوله: ﴿ ما ماتوا وما قتلوا ﴾ ، قدم فيه الموت على القتل ليكون النشر على ترتيب اللف في قوله: ﴿ إِذَا ضَرَبُوا في الأرض أو كانوا غزى ﴾ ، ولأن الموت أمر جار على على الطبع والعادة المألوفة بخلاف القتل فإنه أمر استثنائي فقدم ما هو المألوف على غيره.

ومحصل الآية نهي المؤمنين أن يكونوا كالكافرين فيقولوا لمن مات منهم في

خارج بلده أو قومه، وفيمن قتل منهم في غزاة: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فإن هذا القول يسوق الإنسان إلى عذاب قلبي ونقمة إلهية، وهو الحسرة الملقاة في قلوبهم، مع أنه من الجهل، فإن القرب والبعد منهم ليس بمحيي ومميت بل الإحياء والإماتة من الشؤون المختصة بالله وحده لا شريك له، فليتقوا الله ولا يكونوا مثلهم فإن الله بما يعملون بصير.

قوله تعالى: ﴿ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ﴾ ، الظاهر: أن المراد مما يجمعون هو المال وما يلحق به الذي هو عمدة البغية في الحياة الدنيا.

وقد قدم القتل ههنا على الموت لأن القتل في سبيل الله أقرب من المغفرة بالنسبة إلى الموت، فهذه النكتة هي الموجبة لتقديم القتل على الموت، ولذلك عاد في الآية التالية: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون إلى الترتيب الطبعي بتقديم الموت على القتل لفقد هذه النكتة الزائدة.

قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةُ مِنَ اللهِ لَنْتَ لَهُمَ﴾ إلى آخر الآية، الفظ هو الجافي القسي، وغلظ القلب كناية عن عدم رقته ورأفته، والانفضاض التفرق.

وفي الآية التفات عن خطابهم إلى خطاب رسول الله بمنائلة ، وأصل المعنى: فقد لان لكم رسولنا برحمة منا، ولذلك أمرناه أن يعفو عنكم ويستغفر لكم ويشاوركم في الأمر وأن يتوكل علينا إذا عزم.

ونكتة الالتفات ما تقدم في أول آيات الغزوة، أن الكلام فيه شوب عتاب وتوبيخ، ولذلك اشتمل على بعض الإعراض في ما يناسبه من الموارد، ومنها هذا المورد الذي يتعرض فيه لبيان حال من أحوالهم لها مساس بالاعتراض على النبي من أبن أن من أبن تحزنهم لقتل من قتل منهم ربما دلهم على المناقشة في فعل النبي من والاورسية، والاورسية بأنه أوردهم مورد القتل والاستئصال، فأعرض الله تعالى عن مخاطبتهم والتقت إلى نبيه بين الله بعن مخاطبتهم والتقت إلى نبيه بين الله بعن ال

والكلام متفرع على كلام آخريدل عليه السياق، والتقدير: وإذا كان حالهم ما تراه من التشبه بالذين كفروا، والتحسر على قتلاهم، فبرحمة منا لنت لهم وإلا لانفضوا من حولك. والله أعلم.

وقوله: ﴿ فَاعَفَ عَنهُم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ﴾ إنما سيق ليكون إمضاءً لسيرته والمناب في الأمر القتال قبيل يوم أحد، وفيه إشعار بأنه أنما يفعل ما يؤمر، والله سبحانه عن فعله راض.

وقد أمر الله تعالى نبيه بين الله أن يعقوعنهم، فلا يرتب على فعالهم أثر المعصية، وأن يستغفر فيسأل الله أن يغفر لهم \_ وهو تعالى فاعله لا محالة \_ واللفظ وإن كان مطلقًا لا يختص بالمورد غير أنه لا يشمل موارد المحدود الشرعية وما يناظرها، وإلا لغى التشريع، على أن تعقيبه بقوله: ﴿وشاورهم في الأمر﴾، لا يخلوعن الإشعار بأن هذين الأمرين إنما هما في ظرف الولاية وتدبير الأمور العامة مما يجري فيه المشاورة معهم.

وقوله ﴿ فَإِذَا عَزِمَتَ فَتُوكُلُ عَلَى الله إِنَّ الله يحب المتوكلين ﴾ ، وإذا أحبك كان ولياً وناصراً لك غير خاذلك ، ولذا عقب الآية بهذا المعنى ودعا المؤمنين أيضاً إلى التوكل فقال: ﴿ إِن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ﴾ ، ثم أمرهم بالتوكل بوضع سببه موضعه فقال: ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ أي لإيمانهم بالله الذي لا ناصر ولا معين إلا هو .

قوله تعالى: ﴿وماكان لنبي أن يغل ﴾ ، الغل هو الخيانة ، قد مر في قوله تعالى : ﴿ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ﴾ (١) ، ان هذا السياق معناه : تنزيه ساحة النبي عن السوء والفحشاء بطهارته ، والمعنى : حاشا أن يغل ويخون النبي ربه أو الناس (وهوأيضاً من الخيانة لله) والحال أن الخائن يلقى ربه بخيانته ثم توقى نفسه ما كسبت .

ثم ذكر أن رمي النبي بالخيانة قياس جائر مع الفارق، فإنه متبع رضوان الله لا يعدو رضى ربه، والخائن باء بسخط عظيم من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، وهذا هو المراد بقوله: ﴿أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ﴾ الآية .

ويمكن أن يكون المرادب التعريض للمؤمنين، بأن هذه الأحوال من التعرض لسخط الله، والله يدعوكم بهذه المواعظ الى رضوانه، وما هما سواء.

ثم ذكر أن هذه الطوائف من المتبعين لرضوان الله والبائين بسخط من الله درجات

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٧٩.

مختلفة، والله بصير بالأعمال، فلا تزعموا أنه يفوته الحقير من خير أو شر فتسامحوا في اتباع رضوانه أو البوء بسخطه .

قوله تعالى: ﴿ لقدمن الله على المؤمنين ﴾ ، في الآية التفات آخر من خطاب المؤمنين الى تنزيلهم منزلة الغيبة ، وقد مر الوجه العام في هذه الموارد من الالتفات والوجه الخاص بما ههنا ، أن الآية مسوقة سوق الامتنان والمنّ على المؤمنين لصفة إيمانهم ، ولذا قيل: على المؤمنين ، ولا يفيده غير الوصف حتى لوقيل: الذين آمنوا ، لأن المشعر بالعلية \_ على ما قيل \_ هو الوصف أو أنه الكامل في هذا الإشعار ، والمعنى ظاهر .

وفي الآية أبحاث أخر سيأتي شطر منها في المواضع المناسبة لها إن شاء الله العزيز.

\* \* \*

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٦٥) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَىٰ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦٦) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ الْجَمْعَانِ فَبِإِذُنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهِ أَو ادْفَعُ وا قَالُ والوَنْعَلَمُ قِتَالًا لاَتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لَلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتِمُونَ (١٦٧) الَّذِينَ قَالُوا لإَخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتِمُونَ (١٦٧) الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ مَا يُسْرَدُونَ وَنَامَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتِمُونَ (١٦٧) الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتِمُونَ (١٦٥) الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ مُونَا وَلَوْ أَطَاعُونَا مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتِمُونَ (١٦٥) اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٥) وَلاَ تَحْسَبَنَّ بَعْمَ وَلَا هُمْ مَنْ فَضُلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا لَا لَهُ وَفَضْل وَأَنَّ لَا مُؤْمِنِينَ (١٩٥) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْل وَأَنَّ لَا لَهُ فَعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْل وَأَنَّ لَاللَهُ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْل وَأَنَّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُ وَنَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْل وَأَنَّ

#### (بیان)

الآيات من تتمة الآيات النازلة في خصوص غزوة أحد، وفيها تعرض لحال عدة من المنافقين، خدلوا جماعة المؤمنين عند خروجهم من المدينة إلى أحد، وفيها جواب ما قالوه في المقتولين، ووصف حال المستشهدين بعد القتل، وأنهم منعمون في حضرة القرب يستبشرون بإخوانهم من خلفهم.

قوله تعالى: ﴿أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها﴾، لما نهاهم أن يكونوا كالذين كفروا في التحزن لقتلاهم والتحسر عليهم، ببيان أن أمر الحياة والموت إلى الله وحده لا إليهم، حتى يدورا مدار قربهم وبعدهم وخروجهم إلى القتال أو قعودهم عنه، رجع ثانيًا إلى بيان سببه القريب على ما جرت عليه سنة الأسباب، فبين أن سببه إنما هو المعصية الواقعة يوم أحد منهم وهو معصية الرماة بتخلية مراكزهم، ومعصية من تولى منهم عن القتال بعد ذلك، وبالجملة سببه معصيتهم الرسول \_ وهو قائدهم \_ وفشلهم وتنازعهم في الأمر وذلك سبب للانهزام بحسب سنة الطبيعة والعادة.

وقد وصفت المصيبة بقوله: ﴿قد أصبتم مثليها﴾ وهـ وأشارة إلى مقايسة ما أصابهم الكفار يوم أحد، وهو قتل سبعين رجلًا منهم بما أصابوا الكفار يوم بدر، وهو مثلا السبعين، فإنهم قتلوا منهم يوم بدر سبعين رجلًا وأسروا سبعين رجلًا.

وفي هذا التوصيف تسكين لطيش قلوبهم وتحقير للمصيبة، فإنهم اصيبوا من أعدائهم بنصف ما أصابوهم، فلا ينبغي لهم أن يحزنوا أو يجزعوا.

وقيل: إن معنى الآية: إنكم أنفسكم اخترتم هذه المصيبة ، وذلك أنهم اختاروا الفداء من الأسرى يوم بدر، وكان الحكم فيهم القتل، وشرط عليهم أنكم إن قبلتم الفداء قتل منكم في القابل بعدتهم فقالوا: رضينا فإنا نأخذ الفداء وننتفع به، وإذا قتل منا فيما بعد كنا شهداء.

ويؤيد هذا الوجه، بل يدل عليه ما ذيل به الآية أعني قوله: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَى كُلُّ شيء قدير﴾ ، إذ لا تلائم هذه الفقرة الوجه السابق البتة إلا بتعسف، وسيجيء روايته عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في البحث الروائي الآتي.

قوله تعالى: ﴿وما أصابكم يوم المتقى المجمعان﴾ إلى آخر الآيتين، الآية الأولى تؤيد ما تقدم أن المراد بقوله: ﴿قل هو من عند أنفسكم﴾، اختيارهم الفداء من أسرى يوم بدر، وشرطهم على أنفسهم لله ما شرطوا، فإصابة هذه المصيبة بإذن الله، وأما الوجه الأول المذكور، وهو أن المعنى: أن سبب إصابة المصيبة القريب هو مخالفتكم، فلا تلاؤم ظاهراً بينه وبين نسبة المصيبة إلى إذن الله وهو ظاهر.

فعلى ما ذكرنا يكون ذكر استناد إصابة المصيبة إلى إذن الله بمنزلة البيان لقوله: ﴿ هـ و من عند أنفسكم ﴾، وليكون توطئة لانضمام قوله: ﴿ وليعلم المؤمنين ﴾، وبانضمامه يتمهد الطريق للتعرض لحال المنافقين وما تكلموا به، وجوابه وبيان حقيقة هذا الموت الذي هو القتل في سبيل الله.

وقوله: ﴿ أَو ادفعوا ﴾ ، أي لو لم تقاتلوا في سبيل الله فـادفعوا عن حـريمكم وأنفسكم وقوله: ﴿ هم للكفر يومئذٍ أقرب منهم للإيمان ﴾ ، اللام بمعنى: إلى ، فهذا حالهم بالنسبة إلى الكفر الصريح ، وأما النفاق فقد واقعوه بفعلهم ذلك .

وقوله: ﴿ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ﴾ ، وذكر الأفواه للتأكيد، وللتقابل بينها وبين القلوب.

قوله تعالى: ﴿الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا﴾، المراد بإخوانهم إخوانهم في النسب وهم القتلى، وإنما ذكر اخوتهم لهم ليكون مع انضمام قوله: ﴿وقعدوا﴾، أوقع تعيير وتأنيب عليهم فإنهم قعدوا عن إصداد إخوانهم حتى أصابهم ما أصابهم من القتل الذريع، وقوله: ﴿قُلُ قَادَرُووا﴾، جواب عن قولهم ذاك؛ والدرء: الدفع.

قوله تعالى: ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ﴾ الآية؛ في الآية التفات عن خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول الله وَ الله الله الله الله ما تكرر ذكره في تضاعيف هذه الايات، ويحتمل أن يكون الخطاب تتمة الخطاب في قوله: ﴿ قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ﴾ .

والمراد بالموت بطلان الشعور والفعل، ولذا ذكرهما في قوله: ﴿بل أحياء﴾ والخ ي حيث ذكر الارتزاق وهو فعل، والفرح الاستبشار ومعهما شعور.

قوله تعالى: ﴿ فرحين بما آتاهم الله ﴾ الآية ، الفرح ضد الحزن ، والبشارة والبشرى ما يسرك من الخبر ، والاستبشار طلب السرور بالبشرى ، والمعنى : أنهم فرحون بما وجدوه من الفضل الالهي الحاضر المشهود عندهم ، ويطلبون السرور بما يأتيهم من البشرى بحسن حال من لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

ومن ذلك يظهر أولاً أن هؤلاء المقتولين في سبيل الله يأتيهم ويتصل بهم أخبار خيار المؤمنين الباقين بعدهم في الدنيا.

وثانياً أن هذه البشرى هي ثواب أعمال المؤمنين، وهو أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وليس ذلك إلا بمشاهدتهم هذا الشواب في دارهم التي هم فيها مقيمون، فإنما شأنهم المشاهدة دون الاستدلال، ففي الآية دلالة على بقاء الإنسان بعد الموت ما بينه وبين يوم القيامة، وقد فصلنا القول فيه في الكلام على نشأة البرزخ في ذيل قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات﴾(١) الآية.

قوله تعالى: ويستبشرون بنعمة من الله وفضل الآية، هذا الاستبشار أعم من الله وفضل الآية، هذا الاستبشار أعم من الاستبشار بحال غيرهم وبحال أنفسهم والدليل عليه قوله: ﴿وَأَنَ الله لا يضيع أَجَرُ المؤمنين﴾، فإنه بإطلاقه شامل للجميع، ولعل هذه هي النكتة في تكرار الاستبشار، وكذا تكرار الفضل فتدبر في الآية.

وقد نكر الفضل والنعمة وأبهم الرزق في الآيات ليذهب ذهن السامع فيها كل مذهب ممكن؛ ولذا أبهم الخوف والحزن ليدل في سياق النفي على العموم.

والتدبر في الآيات يعطي أنها في صدد بيان أجر المؤمنين أولًا، وأن هذا الأجر رزقهم عند الله سبحانه ثانياً، وأن هذا الرزق نعمة من الله وفضل ثالثاً، وأن الذي يشخص هذه النعمة والفضل هو أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رابعاً.

وهذه الجملة \_ أعني قوله: ﴿ أَنْ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ ، كلمة

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٤.

عجيبة، كلما أمعنت في تدبرها زاد في اتساع معناها على لطف ورقة وسهولة بيان، وأول ما يلوح من معناها أن الخوف والحزن مرفوعان عنهم، والخوف إنما يكون من أمر ممكن محتمل يوجب انتفاء شيء من سعادة الإنسان التي يقدر نفسه واجدة لها، وكذا الحزن إنما يكون من جهة أمر واقع يوجب ذلك؛ فالبلية أو كل محذور إنما يخاف منها إذا لم يقع بعد فإذا وقعت زال الخوف وعرض الحزن فلا نحوف بعد الوقوع ولا حزن قبله.

فارتضاع مطلق الخوف عن الانسان إنما يكون إذا لم يكن ما عنده من وجوه النعم في معرض الزوال، وارتفاع مطلق الحزن إنما يتيسر له إذا لم يفقد شيئاً من أنواع سعادته لا ابتداءً ولا بعد الوجدان، فرفعه تعالى مطلق الخوف، والحزن عن الإنسان معناه: أن يفيض عليه كل ما يمكنه أن يتنعم به ويستلذه، وأن لا يكون ذلك في معرض الزوال، وهذا هو خلود السعادة للإنسان وخلوده فيها.

ومن هنا يتضح أن نفي الخوف والحزن هو بعينه ارتزاق الإنسان عند الله، فهو سبحانه يقول: ﴿وَمَا عَنْدُ اللهُ خَيْرِ﴾ (١)، ويقول: ﴿وَمَا عَنْدُ اللهُ بَاقَ﴾ (٢)، فالآيتان تدلان على أن ما عند الله نعمة باقية لا يشوبها نقمة ولا يعرضها فناء.

ويتضح أيضاً أن نفيهما هو بعينه إثبات النعمة والفضل، وهو العطية، لكن تقدم في أوائل الكتاب وسيجيء في قوله تعالى: ﴿مع الذين أنعم الله عليهم ﴾ (٣)، أن النعمة إذا اطلقت في عرف القرآن فهي الولاية الإلهية، وعلى ذلك فالمعنى: أن الله يتولى أمرهم ويخصهم بعطية منه.

وأما احتمال أن يكون المراد بالفضل الموهبة الزائدة على استحقاقهم بالعمل، والنعمة ما بحدائه فلا يلائمه قوله: ﴿ وَأَن الله لا يضيع أَجر المؤمنين ﴾ ، فإن الأجر يؤذن بالاستحقاق، وقد عرفت أن هذه الفقرات أعني قوله: ﴿ عند ربهم يرزقون ﴾ ، وقوله: ﴿ وَفُرحين بِما ﴾ الخ \_ وقوله: ﴿ يستبشرون بنعمة ﴾ الخ . وقوله: ﴿ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ﴾ ، مآلها إلى حقيقة واحدة.

وفي الآيات أبحاث اخر تقدم بعضها في تفسير قوله: ﴿ وَلا تقولُوا لَمَن يَقْتُلُ فِي

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩٨.

سبيل الله أموات (١)، ولعل الله يوفقنا لاستيفاء ما يسعنا من البحث فيها في ما سيجيء من الموارد المناسبة إن شاء الله تعالى.

#### \* \* \*

اللَّذِينَ اَسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ أَلْ اللَّهُ وَاتَّقَوْا أَجُرُ عَظِيمٌ (١٧٢) الْذَّيْنَ فَالَ لَهُمُ الْنَاسُ إِنَّ النَّاسَ إِنَّ النَّاسَ إِنَّ النَّاسَ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَا خَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سُوءً وَاتَّبَعُوا لَوْكِيلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سُوءً وَاتَّبَعُوا رَضُوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَصْلٍ عَظِيمٍ (١٧٤) إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخُوفُ رَضُوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَصْلٍ عَظِيمٍ (١٧٤) إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الْشَيْطَانُ يُخُوفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُولِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧٥) .

#### (بیان)

الآيات مرتبطة بآيات غزوة أُحد، ويشعر بـذلك قـوله: ﴿من بعـد مَا أَصـابهم القرح ﴾، وقد قال فيها: ﴿إِن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله﴾.

قوله تعالى: ﴿الذين استجابوا لله والرسول﴾ الآية، الاستجابة والإجابة بمعنى واحد\_ كما قيل \_ وهي أن تسأل شيئاً فتجاب بالقبول.

ولعل ذكر الله والرسول مع جواز الاكتفاء في المقام بذكر أحد اللفظين، إنما هو لكونهم في وقعة أحد عصوا الله والرسول، فأما هو تعالى فقد عصوه بالفرار والتولي وقد نهاهم الله عنه وأمر بالجهاد، وأما الرسول فقد عصوه بمخالفة أمره الذي أصدره على الرماة بلزوم مراكزهم، وحين كانوا يصعدون وهو يدعوهم في اخراهم فلم يجيبوا دعوته، فلما استجابوا في هذه الوقعة، وضع فيها بحداء تلك الوقعة استجابتهم لله والرسول.

وقوله: ﴿ للذين أحسنوا منهم واتَّقوا أجر عظيم ﴾ ، قصر الوعد على بعض أفراد

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٤.

المستجبين، لأن الاستجابة فعل ظاهري لا يلازم حقيقة الإحسان والتقوى اللذين عليهما مدار الأجر العظيم، وهذا من عجب مراقبة القرآن في بيانه، حيث لا يشغله شأن عن شأن، ومن هنا يتبين أن هؤلاء الجماعة ما كانوا خالصين لله في أمره بل كان فيهم من لم يكن محسناً متقياً يستحق عظيم الأجر من الله سبحانه؛ وربما يقال: إن «من» في قوله: ﴿ ومنهم ﴾ بيانية كما قيل مثله في قوله تعالى: ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا والذين معه أشداء على الكفار ﴾ إلى أن قال: ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ﴾ (١)، وهو تأول بما يدفعه السياق.

ويتبين أيضاً أن ما يمدحهم به الله سبحانه في قوله: ﴿الذين قال لهم الناس﴾، إلى آخر الأيات من قبيل وصف البعض المنسوب إلى الكل بعناية لفظية.

قوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم﴾ الآية، الناس هو الافراد من الإنسان من حيث عدم أخذ ما يتميز به بعضهم من بعض، والناس الأول غير الثاني، فإن الثاني هو العدو الذي كان يجمع الجموع، وأما الأول فهم المخاذلون المثبطون الذين كانوا يقولون ما يقولون ليخذلوا المؤمنين عن الخروج إلى قتال المشركين، فالناس الثاني اريد به المشركون، والناس الأول أيديهم على المؤمنين وعيونهم فيهم، وظاهر الآية كونهم عدة وجماعة لا واحداً، وهذا يؤيد كون الآيات نازلة في قصة خروج النبي الناس في من أصحابه بعد أحد في أثر المشركين دون قصة بدر الصغرى، وسيجيء القصتان في البحث الروائي الآتي.

وقوله: ﴿قد جمعوا لكم﴾، أي جمعوا جموعهم لقتالكم ثانياً (والله أعلم).

وقوله: ﴿ فَرَادهم إيماناً ﴾ ، وذلك لما في طبع الإنسان أنه إذا نهي عما يريده ويعزم عليه ، فإن لم يحسن الظن بمن ينهاه كان ذلك إغراءً فأوجب انتباه قواه واشتدت بذلك عزيمته ، وكلما أصر عليه بالمنع أصر على المضي على ما يريده ويقصده ، وهذا إذا كان الممنوع يرى تفسه محقاً معذوراً في فعاله أشد تأثيراً من غيره ، ولذا كان المؤمنون كلما لامهم في أمر الله لائم أو منعهم مانع زادوا قوة في إيمانهم وشدة في عزمهم وبأسهم .

<sup>(</sup>١) الفتح ٢٩.

ويمكن أن يكون زيادة إيمانهم لتأييد أمثال هذه الأخبار ما عندهم من خبر الوحي أنهم سيؤذون في جنب الله حتى يتم أمرهم بإذن الله، وقد وعدهم النصر ولا يكون نصر إلا في نزال وقتال.

وقوله: ﴿ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ ، أي كافينا الله ، وأصل الحسب من الحساب لأن الكفاية بحساب الحاجة ، وهذا اكتفاء بالله بحسب الإيمان دون الأسباب الخارجية الجارية في السنة الإلهية ، والوكيل: هو الذي يدبر الأمر عن الانسان ، فمضمون الآية يرجع إلى معنى قوله: ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ﴾ (١) ، ولذلك عقب قوله: ﴿ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ ، بقوله: ﴿ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ﴾ ، «الخ » ليكون تصديقاً لوعده تعالى ، ثم حمدهم إذ اتبعوا رضوانه فقال: ﴿ واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ﴾ :

# (كلام في التوكل)

وحقيقة الأمر أن مضي الإرادة والنظفر بالمراد في نشأة المادة، إلى أسباب طبيعية واخرى روحية، والإنسان إذا أراد الورود في أمر يهمه وهيأ من الأسباب الطبيعية ما يحتاج اليه، لم يحل بينه وبين ما يبتغيه إلا اختلال الأسباب الروحية، كوهن الإرادة والخوف والحزن والطيش والشره والسفه وسوء الظن وغير ذلك، وهي أمور هامة عامة، وإذا توكل على الله سبحانه وفيه اتصال بسبب غير مغلوب البتة، وهو السبب الذي فوق كل سبب قويت إرادته قوة لا يغلبها شيء من الأسباب الروحية المضادة المنافية، فكان نيلاً وسعادة.

وفي التوكل على الله جهة اخرى يلحقه أثراً بخوارق العادة كما هو ظاهر قوله: ﴿وَمِن يَتُوكُلُ عَلَى الله فَهُو حَسَبُهُ إِنَّ اللهُ بَالَغُ أَمْرُهُ ۗ الآية، وقد تقدم شطر من البحث المتعلق بالمقام في الكلام على الإعجاز.

قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمُ السَّيطان يَخُوف أُولِياء ﴾ الآية ، ظاهر الآية أن الإشارة إلى الناس الذين قالوا لهم ما قالوا، فيكون هذا من الموارد التي اطلق فيها القرآن الشيطان على الإنسان، كما يظهر ذلك من قوله: ﴿ من شر الوسواس الخناس الذي

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٣.

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس (١)، ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك: ﴿فلا تخافوهم ﴾، أي الناس القائلين لكم ما قالوا لأن ذلكم الشيطان؛ وسنبحث في هذا المعنى بما يكشف القناع عن وجه حقيقته إن شاء الله تعالى.

#### (بحث روائي)

الروايات الواردة في غزوة أحد كثيرة في الغاية، وهي مختلفة اختلافاً شديداً في جهات القصة ربما أدت إلى سوء الظن بها، وأكثرها اختلافاً ما ورد منها في أسباب نزول كثير من آيات القصة، وهي تقرب من ستين آية فإن أمرها عجيب، ولا يلبث الناظر المتأمل فيها دون أن يقضي بأن المذاهب المختلفة أودعت فيها أرواحها لتنطق بلسانها بما تنتفع به، وهذا هو العذر في تركنا إيرادها في هذا البحث، فمن أرادها فعليه بجوامع الحديث ومطولات التفاسير.

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن أبي الضحى قال: نزلت ﴿ويتخذ منكم شهداء ﴾ فقتل منهم يومئذ سبعون منهم أربعة من المهاجرين وهم حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، والشماس بن عثمان المخزومي، وعبد الله بن جحش الأسدي، وسائرهم من الأنصار.

أقول: وظاهر الرواية أن أبا الضحى أخذ «الشهداء» في الآية بمعنى المقتولين في المعركة، وعلى ذلك جرى جمهور المفسرين، وقد مر في البيان السابق أن لا دليل عليه من ظاهر الكتاب، بل الظاهر أن المراد بالشهداء شهداء الأعمال.

وفي تفسير العياشي في قوله: ﴿أَم حسبتم أَنَ تَلْخَلُوا الْجَنَةُ وَلَمَا يَعْلَمُ اللّهِ ﴾ الله ﴾ الآية، عن الصادق ﷺ قال: إن الله علم بما هو مكونه قبل أَن يكونه وهم ذر، وعلم من يجاهد ممن لا يجاهد، كما علم أنه يميت خلقه قبل أَن يميتهم، ولم يرموتهم وهم أحياء.

أقول: إشارة إلى ما تقدم أنه فرق بين العلم قبل الإيجاد، والعلم الفعلي الذي هو الفعل، وأن المراد ليس هو العلم قبل الإيجاد.

<sup>(</sup>١) الناس: ٦.

وفي تفسير القمي عن الصادق مُشَخَهِ في قوله: ﴿ولقد كنتم تمنون الموت﴾ الآية، إن المؤمنين لما أخبرهم الله تعالى بالذي فعل بشهدائهم يوم بدر في منازلهم في الجنة رغبوا في ذلك فقالوا: اللهم أرنا قتالاً نستشهد فيه، فأراهم الله يوم أحد إياه، فلم يثبتوا إلا من شاء الله منهم فذلك قوله: ﴿ولقد كنتم تمنون الموت﴾ الآية.

أقول: وروي هذا المعنى في الدر المنثور عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والحسن، والسدي.

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع في الآية قال: ذلك يوم أحد حين أصابهم ما أصابهم من القتل والقرح وتداعوا نبي الله قالوا: قد قتل، وقال اناس منهم: لو كان نبياً ما قتل، وقال أناس من علية أصحاب النبي بيشرة : قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى يفتح الله عليكم أو تلحقوا به، وذكر لنا أن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من الأنصار، وهو يتشحط في دمه فقال: يا فلان أشعرت أن محمداً قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن أن محمداً قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم، فأنزل الله: ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ ، يقول: ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم.

وفيه أخرج ابن جرير عن السدي قال: فشا في الناس يوم أحد، أن رسول الله عد قتل، فقال بعض أصحاب الصخرة: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي، في أخذ لنا أماناً من أبي سفيان، يا قوم إن محمداً قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلونكم، قال أنس بن النضر: يا قوم إن كان محمد قد قتل، فإن رب محمد لم يقتل فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد، اللهم إني أعتذر اليك مما يقول هؤلاء، وأبرء اليك مما جاء به هؤلاء، فشد بسيفه فقاتل حتى قتل فأنزل الله: ﴿ وما محمد إلا رسول ﴾ الآية.

أقول: وروي هذه المعاني بطرق أُخر كثيرة.

وفي الكافي عن الباقر طنين : أنه أصاب علياً يوم أحدستون جراحة ، وأن النبي المن أم سليم وأم عطية ، أن تداوياه فقالتا : إنا لا نعالج منه مكاناً إلا انفتق مكان وقد خفنا عليه ، ودخل رسول الله منين والمسلمون يعودونه وهو قرحة واحدة ، وجعل يمسحه بيده ويقول : إن رجلاً لقي هذا في الله فقد أبلي وأعذر ، فكان القرح الذي يمسحه رسول الله منين يلتثم فقال على : الحمد الله ، إذ لم أفر ولم أول الدبر ، فشكر الله له ذلك في موضعين من القرآن وهو قوله : ﴿وسيجزي الله الشاكرين ﴾ ، ﴿وسنجزي الشاكرين ﴾ ،

أقول: يعني شكر الله له ثباته لا قوله: الحمد لله الذي .

وفي تفسير العياشي عن الصادق السند : أنه قرأ : وكأين من نبي قتل معه ربيـون كثير، قال : ألوف وألوف ثم قال : إي والله يقتلون .

أقول: وروى هذه القراءة، والمعنى في الدر المنشور: عن ابن مسعود وغيره، وروي عن ابن عباس، أنه سئل عن قوله ربيون قال: جموع.

وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن مجاهد (من بعد ما اراكم ما تحبون) قال: نصر الله المؤمنين على المشركين حتى ركب نساء المشركين على كل صعب وذلول، ثم اديل عليهم المشركون بمعصيتهم للنبي المشركة .

أقول: وقدروي هذا المعنى عن الزبيربن العوام بطرق كثيرة.

وفيه أخرج ابن مندة في معرفة الصحابة عن ابن عباس في قبوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تُولُوا منكم يوم آلتقي الجمعان﴾ الآية، قال: نزلت في عثمان، ورافع بنّ المعلى، وحارثة بن زيد.

أقول: وروي ما يقرب منه في عدة طرق عن عبد الرحمن بن عوف، وعكومة، وابن

إسحاق، واضيف اليهم في بعضها أبو حذيفة بن عقبة ، والوليد بن عقبة ، وسعد بن عثمان ، وعقبة بن عثمان .

وعلى أي حال ذكر عثمان ومن عدمنهم بأسمائهم من باب ذكر المصداق وإلا فالآية نزلت في جميع من تولى من الأصحاب وعصى رسول الله المرابي يخص عثمان هو أنه ومن معه فروا حتى بلغوا الجلعب (جبل بناحية المدينة ممايلي الأغوص) فأقاموا به ثلاثاً، ثم رجعوا الى رسول الله المنابية فقال لهم: لقد ذهبتم فيها عريضة.

وأما أصحابه عامة فقد تكاثرت الروايات أنهم تولوا عن آخرهم، ولم يبق مع رسول الله منهم إلا رجلان من المهاجرين وسبعة من الأنصار، ثم إن المشركين هجموا على رسول الله المنتسطة فقتل دون الدفاع عنه الأنصار واحداً بعد واحد حتى لم يبق معه منهم أحد.

وروي أن الذين ثبتوا معه أحدعشـر، وروي ثمانيـة عشرحتى روي ثــلاثون، وهــو أضعف الروايات.

ولعل هذا الاختلاف بحسب اختلاف اطلاعات الرواة وغير ذلك، والذي تدل عليه روايات دفاع نسيبة المازنية عنه به الله يكن عنده ساعتئذ أحد، وكان من ثبت منهم ولم ينهزم مشغولاً بالقتال، ولم يتفق كلمة الرواة في ذلك على أحد إلا على النف، ولعل أبا دجانة الأنصاري سماك بن خرشة كذلك، إلا أنه قاتل بسيف رسول الله والمروق أولاً، ثم وقى بنفسه رسول الله والمروق عنه النبال بمجنه وبظهره حتى المخن رضي الله عنه وبظهره حتى المخن رضي الله عنه .

وأما بقية أصحابه فمن ملحق به حينما عرف المنافية وعلم أنه لم يقتل، وملحق به بعد حين، وهؤلاء هم الذين أنزل الله عليهم النعاس، غير أن الله تعالى عفا عن الجميع، وقد عرفت فيما تقدم من البيان معنى العفو، وذكر بعض المفسرين أن معنى العفو في هذه الأية صرفه تعالى المشركين عنهم، حيث لم يبيدوهم ولم يقتلوهم عن آخرهم.

وفي الدر المنثور أخرج ابن عدى والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ ، قال رسول الله بَشِينَ الله ورسوله لغنيان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي ، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ، ومن تركها لم يعدم قلم .

وفيه أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس قال: قال رسول الله مَثِلُونَ عَمَا حَابِ من استخار، ولا ندم من استشار.

وفي نهج البلاغة: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. وفيه: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استبد برأيه.

أقول: والروايات في المشاورة كثيرة جداً، وموردها ما يجوز للمستشير فعله وتركه بحسب المرجحات، وأما الأحكام الإلهية الثابتة، فلا مورد للاستشارة فيها، كما لا رخصة في تغييرها لأحد، وإلا كان اختلاف الحوادث الجارية ناسخاً لكلام الله تعالى.

وفي المجالس عن الصادق والشخار: إن رضى الناس لا يملك، وألسنتهم لا تضبط، ألم ينسبوه يوم بدر أنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء؟ حتى أظهره الله على القطيفة، وبرأ نبيه من الخيانة، وأنزل في كتابه: ﴿وما كان لنبي أن يغل﴾ الآية.

أقول: وذكر ذلك القمي في تفسيره، وفيه: فجاء رجل إلى رسول الله والله والل

وقد روي هذا المعنى وما يقرب منه في الدر المنثور بطرق كثيرة ، ولعل المراد بكون الآية نزلت فيها ، كون الآية مشيرة اليها ، وإلا فسياق الآيات أنها نـزلت بعد غـزوة أُحدكما تقدم بيانه .

وفي تفسير القمي عن الباقر النفية: من غل شيئاً رآه يوم القيامة في النارثم يكلف أن يدخل اليه فيخرجه من النار.

أقول: وهو استفادة لطيفة من قوله تعالى: ﴿ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ﴾ .

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: ﴿ هم درجات عند الله ﴾ عن الصادق على: ﴿ هم درجات عند الله ﴾ عن الصادق على: الله الله الله هم الأثمة ، وهم والله درجات عند الله للمؤمنين ، وبولايتهم ومودتهم إيانا يضاعف الله لهم أعمالهم ، ويرفع الله لهم الدرجات العلى ، والذين باؤوا

بسخط من الله ، هم الذين جحدوا حق علي وحق الأئمة منا أهل البيت، فباؤوا لذلك بسخط من الله .

أقول: وهومن الجري والانطباق.

وفيه عن الرضاع النفه: الدرجة ما بين السماء والأرض.

وفي تفسير العياشي أيضاً في قول ه تعالى: ﴿ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ﴾ ،عن الصادق الناه عن المسلمون قد أصابوا ببدر مائة وأربعين رجلاً: قتلوا مبعين رجلاً وأسروا سبعين ، فلما كان يوم أحد اصيب من المسلمين سبعون رجلاً فاغتموا بذلك فنزلت.

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة والترمذي - وحسنه - وابن جرير، وابن مردويه عن علي علي المنتور أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وقال: يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الاسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم، فدعا رسول الله علي الناس فذكر ذلك لهم، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وأقوامنا نأخذ فداءهم فنقوى به على قتال عدونا، ويستشهد منا بعدتهم فليس في ذلك ما نكره، فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاً عدة اسارى أهل بدر.

أقول: ورواه في المجمع عن علي عَلِلْكُهُم، وأورده القمي في تفسيره.

وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ﴾ الآيات عن الباقر عَشِينَهِ نزلت في شهداء بدر وأُحد معاً.

أقول: وعلى ذلك روابات كثيرة رواها في الدر المنثور وغيره، وقد عرفت أن معنى الآبات عام شامل لكل من قتل في سبيل الله حقيقة أو حكماً وربما قيل: إن الآبات نازلة في شهداء بئر معونة، وهم سبعون رجلًا أو أربعون من أصحاب النبي بمنات الماء، فقدموا أباملحان ولا أرسلهم لدعوة عامر بن الطفيل وقومه، وكانوا على ذلك الماء، فقدموا أباملحان الأنصاري إليهم بالسرسالة فقتلوه أولاً، ثم تتابعوا على أصحاب النبي بهنات فقاتلوهم، فقتلوه عنهم.

وفي تفسير العياشي عن الصادق الشفاء قال: هم والله شيعتنا حين صارت أرواحهم

في الجنة، واستقبلوا الكرامة من الله عز وجل، علموا واستيقنوا أنهم كانوا على الحق وعلى دين الله عز وجل، فاستبشر وا بمن لم يلحقوا بهم من إخوانهم من خلفهم من المؤمنين.

أقول: وهو من الجري، ومعنى علمهم واستيقانهم بأنهم كانواعلى الحق، أنهم ينالون ذلك بعين اليقين بعدما نالوه في الدنيا بعلم اليقين لا أنهم كانوا في الدنيا شاكين مرتابين.

وفي الدر المنثور أخرج أحمد، وهناد، وعبد بن حميد، وأبو داود، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: قال رسول الله بهذر المنذر، والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: قال رسول الله بهذر أنهار الله الموات عبير خضر ترد أنهار المجنة، وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش.

فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، وفي لفظ: قالوا: إنا أحياء في الجنة نرزق لشلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله: أنا ابلغهم عنكم فأنزل الله هؤلاء الآيات: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا﴾ الآية وما بعدها.

أقول: وفي هذا المعنى روايات كثيرة رووها عن أبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود، وأبي العالية، وابن عباس وغيرهم؛ وفي بعضها: في صور طير خضر كرواية أبي العالية؛ وفي بعضها: كطير خضر كرواية أبي سعيد؛ وفي بعضها: كطير خضر كرواية ابن مسعود، والألفاظ متقاربة.

وقد ورد من طرق أثمة أهل البيت: أن الرواية عرضت عليهم فـأنكروهـاعن النبي المنافية ، وفي بعضها: أنهم أولوها، ولا شك بـالنظر إلى الاصـول الثابتـة المسلمة ـ في لزوم تأويل الرواية لولم تطرح ـ

والروايات مع ذلك ليست في مقام بيان حالهم في جنة الأخرة، بل المراد بها جنة البرزخ، والدليل عليه ما في رواية ابن جرير عن مجاهد قال: يرزقون من ثمر الجنة ويجدون ربحها وليسوا فيها، وما في رواية ابن جرير عن السدي: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر في قناديل من ذهب معلقة بالعرش، فهي ترعى بكرة وعشية في الجنة، وتبيت في القناديل.

وقد عرفت فيما تقدم من البحث في البرزخ أن مضمون هاتين الروايتين إنسا يستقيم في جنة الدنيا وهي البرزخ لا في جنة الأخرة.

وفي الدر المنثور في قوله تعالى ﴿الذين استجابوا لله ﴾ الآية أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، والبيهقي في الدلائل عن عبد الله بن أبي بكربن محمد بن عمر وبن حزم قال خرج رسول الله وتنافي لحمراء الأسد وقد أجمع أبو سفيان بالرجعة إلى رسول الله وتنافي وأصحابه، وقالوا: رجعنا قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم، فبلغه أن النبي وتنافي فرحرج في أصحابه يطلبهم فثني ذلك أباسفيان وأصحابه، ومر ركب من عبد القيس فقال لهم أبو سفيان: بلغوا محمداً أنا قد أجمعنا الرجعة إلى أصحابه لنستأصلهم، فلما مر الركب برسول الله وتنافي الأسد أخبروه بالذي قال أبوسفيان، فقال رسول الله والمؤمنون معه: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنزل الله في ذلك: ﴿الذين استجابوا لله والرسول الأيات.

أقول: ورواه القمي في تفسيره مفصلاً، وفيه أنه المنتسطة أخرج معه إلى حمراء الأسد من أصحابه من كان به جراحة ، وفي بعض الروايات أنه إنما أخرج معه من كان في أحد، والمآل واحد.

وفيه أخرج موسى بن عقبة في مغازيه والبيهقي في الدلائل عن ابن شهاب قال: إن رسول الله والمرابعة المرابعة والمسلمين لموعد أبي سفيان بدراً فاحتمل الشيطان أولياءه من الناس فمشوا في الناس يخوفونهم ، وقالوا: قد اخبرنا أن قد جمعوا لكم من الناس مثل الليل يرجون أن يواقعوكم فينتهبوكم فالحذر الحذر ، فعصم الله المسلمين من تخويف الشيطان فاستجابوا لله ورسوله ، وخرجوا ببضائع لهم ، وقالوا إن لقينا أبا سفيان فهوالذي خرجناله ، وإن لم تلقه ابتعنا بضائعنا ، وكان بدر متجراً يوافي كل عام ، فانطلقوا حتى أتوا موسم بدر فقضوا منه حاجتهم ، وأخلف أبو سفيان الموعد فلم يخرج هوولا أصحابه ، ومر عليهم ابن حمام فقال: من هؤلاء؟ قالوا: رسول الله وأصحابه ينتظرون أبا سفيان ومن معه من قدر من فقدم على قريش فأخبرهم فارعب أبوسفيان ورجع إلى مكة ، وانصرف رسول الله وأن بنا الغزوة تعد غزوة جيش السويق وكانت في شعبان سنة ثلاث .

أقول: ورواه من غير هذا الطريق، ورواه في المجمع مفصلاً عن الباقر عليه،

وفيها: أن الآيات نزلت في غزوة بدر الصغرى، والمراد بجيش السويق جيش أبي سفيان، فإنه خرج من مكة في جيش من قريش وقد حملوا معهم أحمالاً من سويق فنزلوا خارج مكة فاقتاتوا بالسويق، ثم رجعوا إلى مكة لما أخذهم الرعب من لقاء المسلمين ببدر، فسماهم الناس جيش السويق تهكماً واستهزاءً.

وفيه أيضاً أخرج النسائي، وابن أبي حاتم، والطبراني بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمداً قتلتم ولا الكواعب أردفتم بشس ما صنعتم ارجعوا؛ فسمع رسول الله بشس المشركون نرجع قابل فرجع رسول الله بشس المشركون نرجع قابل فرجع رسول الله حمراء الأسد أو بئر أبي عتبة مشك سفيان فقال المشركون نرجع قابل فرجع رسول الله بشن أله فكانت تعد غزوة، فأنزل الله: ﴿ الذين استجابوا لله والرسول ﴾ الآية، وقد كان أبو سفيان قال للنبي بشن أله وقد كان ورجع، سفيان قال للنبي بشن أله والمسوقوا فأنزل الله: وأما الشجاع فأخذ اهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به أحداً وتسوقوا فأنزل الله: ﴿ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ﴾ الآية.

أقول: وإنما أوردنا هذه الرواية مع مخالفته للاختصار والتلخيص المؤثر في المباحث الروائية بإيراد انموذج جامع من كل باب، ليتبصر الباحث المتأمل أن ما ذكروه من أسباب النزول كلها أو جلها نظرية ، بمعنى أنهم يروون غالباً الحوادث التاريخية ، ثم يشفعونها بما يقبل الانطباق عليها من الآيات الكريمة ، فيعدونها أسباب النزول، وربما أدى ذلك إلى تجزئة آية واحدة أو آيات ذات سياق واحد، ثم نسبة كل جزء إلى تنزيل واحد مستقل ، وإن أوجب ذلك اختلال نظم الآيات وبطلان سياقها ، وهذا أحد أسباب الوهن في نوع الروايات الواردة في أسباب النزول .

وأضف إلى ذلك ما ذكرناه في أول هـذا البحث، أن لاختلاف المـذاهب تأثيـراً في لحن هذه الروايات وسوقها إلى ما يوجه به المذاهب الخاصة .

على أن للأجواء السياسية والبيئات الحاكمة في كل زمان أثراً قوياً في الحقائق، من حيث إخفائها أو إبهامها، فيجب على الباحث المتأمل أن لا يهمل أمر هذه الأسباب الدخيلة في فهم الحقائق، والله الهادي.

سورة أل عمران آية١٧٢ ـ ١٧٥ ....١٧٥ عمران آية٧٧ ...٠٠٠

## (بحث تاريخي)

# شهداء المسلمين يوم أحد سبعون رجلًا وهاك فهرس أسمائهم:

١ \_ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم .

٢ - عبد الله بن جحش .

٣ ـ مصعب بن عمير .

٤ ـ شماس بن عثمان ؛ وهؤلاء الأربعة هم الشهداء من المهاجرين .

ه ـ عمرو بن معاذ بن النعمان .

٦ \_ الحارث بن أنس بن رافع .

٧ \_ عمارة بين زياد بن السكن .

٨ ـ سلمة بن ثابت بن وقش

٩ - عمرو بن ثابت بن وقش .

۱۰ ـ ثابت بن وقش .

١١ ـ رفاعة بن وقش

١٢ \_ حسيل بن جابر أبو حذيفة اليمان .

١٣ - صيفي بن قيظي .

١٤ \_ حباب بن قيظي .

١٥ \_ عباد بن سهل .

١٦ ـ الحارث بن أوس بن معاذ .

١٧ ـ إياس بن أوس .

١٨ \_ عبيد بن التيهان .

١٩ ـ حبيب بن يزيد بن تيم .

۲۰ \_ يزيد بن حاطب بن امية بن رافع .

٢١ ـ أبو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد .

٢٢ ـ حنظلة بن أبي عامر وهو غسيل الملائكة .

٢٢ ـ انيس بن قتادة .

۲٤ ـ أبوحبة بن عمر بن ثابت .

٢٥ \_ عبد الله بن جبير بن النعمان ؛ وهو أمير الرماة .

٢٦ ـ أبو سعد خيثمة بن خيثمة .

٢٧ ﴿ عَبْدُ اللهِ بِنَ سَلُّمَةً ﴿

۲۸ - سبيع بن حاطب بن الحارث .

. عمرو بن قیس

۳۰ ـ قيس بن عمرو بن قيس .

۳۱ ـ ثابت بن عمرو بن زید .

۳۲ ـ عامر بن مخلد .

٣٣ \_ أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة بن عمرو .

٣٤ - عمرو بن مطرف بن علقمة بن عمرو .

٣٥ - أوس بن ثابت بن المنذر أخو حسان بن ثابت

٣٧ ـ قيس بن مخلد .

٣٨ ـ كيسان ؛ عبد لبني النجار .

٣٩ ـ سليم بن الحارث .

٤٠ ـ نعمان بن عبد عمرو .

٤١ ـ خارجة بن زيد بن أبي زهير .

٤٢ ـ سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير .

٤٣ \_ أوس بن الأرقم

٤٤ ـ مالك بن سنان من بني خدرة وهو والد أبي سعيد الخدري

٤٥ ـ سعيد بن سويد .

٤٦ ـ عتبة بن ربيع .

٤٧ ـ ثعلبة بن سعد بن مالك .

٤٨ ـ سقف بن فروة بن البدي .

٤٩ - عبد الله بن عمرو بن وهب .

٥٠ ـ ضمرة حليف لبني طريف .

١٥ - نوفل بن عبد الله .

۵۲ ـ عباس بن عبادة .

٥٣ \_ نعمان بن مالك بن تعلبة .

٤٥ \_ المجدر بن زياد .

٥٥ \_ عبادة بن الحسحاس ؛ وقد دفن نعمان والمجدر وعبادة في قبر واحد

٥٦ ـ رفاعة بن عمرو .

٥٧ \_ عبد الله بن عمرو من بني حرام .

٥٨ \_ عمروبن الجموح من بني حرام ، دفنا في قبر واحد

٥٩ ـ خلاد بن عمرو بن الجموح .

٦٠ \_ أبو أيمن مولى عمرو بن الجموح .

٦١ ـ سليم بن عمرو بن حديدة .

٦٢ \_ عنترة مولى سليم .

٦٣ - سهل بن قيس بن أبي كعب .

٦٤ ـ ذكوان بن عبد قيس .

٦٥ \_ عبيد بن المعلى .

٦٦ ـ مالك بن تميلة .

٦٧ \_ حارث بن عدي بن خرشة .

٦٨ \_ مالك بن اياس .

٦٩ ـ إياس بن عدي .

۷۰ ـ عمروبن اياس .

فهؤلاء سبعون رجلًا على ما ذكره ابن هشام في سيرة النبي مُلْنَا اللهِ على ما ذكره ابن هشام في سيرة النبي مُلْنَا اللهِ

\* \* \*

وَلا يَحْزُنْكَ اللَّهِ مَا يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اَللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللّهُ أَلا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ (١٧٦) إِنَّ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّه

الْمُوْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنْ الْطَيِبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَىٰ الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَآءُ فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيْمٌ (١٧٩) وَلاَ يَحْسَبَنَّ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيْمٌ (١٧٩) وَلاَ يَحْسَبَنَّ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيْمٌ (١٧٩) وَلاَ يَحْسَبَنَّ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرُ لَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُو شَرُ لَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُو خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُو شَرُ لَهُمْ مَنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

#### (بیان)

الآيات مرتبطة بما تقدم من الآيات النازلة في غزوة أحد، فكأنها وخاصة الآيات الأربع الاول منها تنمة لها، لأن أهم ما تتعرض لها تلك الآيات قضية الابتلاء والامتحان الإلهي لعباده، وعلى ذلك فهذه الآيات بمنزلة الفذلكة لآيات أحد يبين الله سبحانه فيها، أن سنة الابتلاء والامتحان سنة جارية لا مناص عنها في كافر ولا مؤمن، فالله سبحانه مبتليهما ليخرج ما في باطن كل منها إلى ساحة الظهور، فيتمحص الكافر للنار ويتميز الخبيث من الطيب في المؤمن.

قوله تعالى: ﴿ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾ إلى آخر الآية تسلية ورفع للحزن ببيان حقيقة الأمر، فإن مسارعتهم في الكفر وتظاهرهم على إطفاء نور الله وغلبتهم الظاهرة أحياناً، ربما أوجبت أن يحزن المؤمن، كأنهم غلبوا الله سبحانه في إرادة إعلاء كلمة الحق، لكنه إذا تدبر في قضية الامتحان العام، استيقن أن الله هو الغالب، وأنهم جميعاً واقعون في سبيل الغايات يوجهون اليها ليتم لهم الهداية التكوينية والتشريعية إلى غايات أمرهم، فالكافر يوجه به بواسطة إشباعه بالعافية والنعمة والقدرة \_ وهو الاستدراج والمكر الإلهي \_ إلى آخر ما يمكنه أن يركبه من الطغيان والمعصية، والمؤمن لا يزال يحك به محك الامتحان ليخلص ما في باطنه من الطاغوت وأئمة الكفر.

فمعنى الآية: لا يحزنك الذين يسرعون ولا يـزال يشتد سرعتهم في الكفر، فإنك إن تحزن فإنما تحزن لما تظن أنهم يضرون الله بذلك، وليس كذلك، فهم لا يضرون الله شيئاً لأنهم مسخرون لله، يسلك بهم في سير حياتهم إلى حيث لا يبقى لهم حظ في الأخرة، (وهو آخر حدهم في الكفر) ولهم عـذاب أليم فقـوله: لا يحزنك، أمر إرشادي، وقوله: إنهم «الخ» تعليل للنهي، وقوله: يريد الله «الخ» تعليل وبيان لعدم ضررهم.

ثم ذكر تعالى نفي ضرر جميع الكافرين بالنسبة إليه أعم من المسارعين في الكفر وغيرهم، وهو كالبيان الكلي بعد البيان الجزئي يصح أن يعلل به النهي (لا يحزنك) وأن يعلل به علته (إنهم لن يضروا) «الخ» لأنه أعم يعلل به الأخص، والمعنى: وإنما قلنا إن هؤلاء المسارعين لا يضرون الله شيئاً لأن الكافرين جميعاً لا يضرونه شيئاً.

قوله تعالى: ﴿ولا يحسبن الذين كفروا ﴾، لما طيب نفس نبيه في مسارعة الكفار في كفرهم، أن ذلك في الحقيقة تسخير إلهي لهم، لينساقوا إلى حيث لا يبقى لهم حظ في الآخرة، عطف الكلام إلى الكفار أنفسهم، فبين أنه لا ينبغي لهم أن يفرحوا بما يجدونه من الإملاء والإمهال الإلهي، فإن ذلك سوق لهم بالاستدراج إلى زيادة الإثم، ووراء ذلك عذاب مهين ليس معه إلا الهوان، كل ذلك بمقتضى سنة التكميل.

قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ الله لِيدَرِ المؤمنين ﴾ «النع»، ثم عطف الكلام إلى المؤمنين، فبين أن سنة الابتلاء جارية فيهم ليتم تكميلهم أيضاً، فيخلص المؤمن النخالص من غيره، ويتميز الخبيث من الطيب.

ولما أمكن أن يتوهم أن هناك طريقاً آخر إلى تمييز الخبيث من الطيب، وهو أن يطلعهم على الخبثاء حتى يتميزوا منهم، فلا يقاسوا جميع هذه المحن والبلايا التي يقاسونها بسبب اختلاط المنافقين والذين في قلوبهم مرض بهم، فدفع هذا الوهم بأن علم الغيب مما استأثر الله به نفسه، فلا يطلع عليه أحداً إلا من اجتبى من رسله، فإنه ربما أطلعه عليه بالوحي، وذلك قوله تعالى: ﴿ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ﴾.

ثم ذكر أنه لما لم يكن من الابتلاء والتكميل محيد فأمنوا بالله ورسله حتى تنسلكوا في سلك الطيبين دون الخبثاء، غير أن الإيمان وحده لا يكفي في بقاء طيب الحياة، حتى يتم الأجر إلا بعمل صالح يرفع الإيمان إلى الله ويحفظ طيبه، ولذلك قال أولاً: ﴿ وَإِنْ تَوْمَنُوا وَتَقُوا فَلَكُم أَجر عظيم ﴾ . ثم تممه ثانياً بقوله: ﴿ وَإِنْ تَوْمَنُوا وَتَقُوا فَلَكُم أَجر عظيم ﴾ .

وقد ظهر من الآية أولاً: أن قضية تكميل النفوس وإيصالها إلى غايتها ومقصدها من السعادة والشقاء مما لا محيص عنه.

وثانياً: أن الطيب والخبائة في عين أنهما منسوبان إلى ذوات الأشخاص يدوران مدار الإيمان والكفر اللذين هما أمران اختياريان لهم، وهذا من لطائف الحقائق القرآنية التي تنشعب منها كثير من أسرار التوحيد، ويدل عليها قوله تعالى: ﴿ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ﴾ (١)، إذا انضم إلى قوله: ﴿ ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات ﴾ (١) ، وسيجيء إشباع الكلام فيها في قوله تعالى: ﴿ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ﴾ (٣) ، الآية .

وثالثاً: أن الايمان بالله ورسله مادة لطيب الحياة وهو طيب الذات، وأما الأجر فيتوقف على التقوى والعمل الصالح، ولذلك ذكر تعالى أولاً حديث الميز بين الطيب والخبيث، ثم فرع عليه قوله: ﴿ فَأَمنُوا بالله ورسله ﴾، ثم لما أراد ذكر الأجر أضاف التقوى إلى الإيمان فقال: ﴿ وَإِن تَوْمنُوا وَتَقُوا فَلَكُم أَجْرَ عَظِيمٍ ﴾.

وبذلك يتبين في قوله تعالى: ﴿ من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (٤) ، أن الإحياء المذكور ثمرة الإيمان متفرع عليه ، والجزاء بالأجر متفرع على العمل الصالح ، فالإيمان روح الحياة الطيبة ، وأما بقاؤها حتى يترتب عليها آثارها فيحتاج إلى العمل الصالح ، كالحياة الطبيعية التي تحتاج في تكونها وتحققها إلى روح حيواني ، وبقاؤها يحتاج إلى استعمال القوى والأعضاء ، ولو سكنت الجميع بطلت وأبطلت الحياة .

وقد كرو لفظ الجلالة مرات في الآية، والثلاثة الأواخر من وضع الظاهر موضع

<sup>(</sup>٣) الأنقال: ٣٧.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٨٨.

المضمر وليس إلا للدلالة على مصدر الجلال والجمال في امور لا يتصف بها إلا هو بالوهيته وهو الامتحان، والإطلاع على الغيب، واجتباء الرسل، وأهلية الإيمان به.

قوله تعالى: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ﴾ الآية ، لما بين حال إملاء الكافرين ، وكان الحال في البخل بالمال وعدم إنفاقه في سبيل الله مثله ، فإن البخيل فرح فخور بما يجمعه من المال ، عطف تعالى الكلام إليهم وبين أنه شر لهم ، وفي التعبير عن المال بقوله: ﴿بما آتاهم الله من فضله ﴾ إشعار بوجه لومهم وذمهم ، وقوله: ﴿سيطوقون ﴾ «الخ » في مقام التعليل لكون البخل شراً لهم ، وقوله: ﴿والله بما فوله ميراث السموات ﴾ ، الظاهر أنه حال من يوم القيامة ، وكذا قوله: ﴿والله بما تعملون خبير ﴾ .

ويحتمل على بعد أن يكون قوله: ﴿ولله ميراثُ﴾، حالاً من فاعل قوله: ﴿يبخلون﴾، وقوله: ﴿والله بما تعملون خبير﴾، حالاً منه أيضاً أو جملة مستأنفة.

## (بحث روائي)

في تفسير العياشي عن الباقر مَالِئَكُ أنه سئل عن الكافر الموت خير له أم الحياة؟ فقال: الموت خيـر للمؤمن والكافـر لأن الله يقول: ﴿ومـا عند الله خيـر للأبـرار﴾، ويقول: ﴿لا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير﴾ الآية .

أقول: الاستدلال المذكور في الرواية لا يـوافق مذاق أئمة أهل البيت كـل الموافقة، فإن الأبوار طائفة خـاصة من المؤمنين لا جميعهم إلا أن يقـال: إن المراد بالأبرار جميع المؤمنين بما في كـل منهم من شيء من البر، وروى هـذا المعنى في الدر المنثور: عن ابن مسعود.

#### \* \* \*

لَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِيْنَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١٨١) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلام لِلْعَبِيدِ (١٨٢) ٱلَّذِيْنَ

قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلًّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٨٣) فَإِنْ كَلْبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُو بِٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلْزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيْرِ (١٨٤) كُلَّ نَفْس ذَائِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَن ٱلْنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱلْحَيْوةُ ٱلْدُنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ (١٨٥) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْرَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِيْنَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِيْنَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (١٨٦) وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيْثَاقَ آلَّذِيْنَ أُوتُواْ آلْكِتَابَ لَتُبَيِّنَتُهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (١٨٧) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِيْنَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنُّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨٨) وَلِلَّهِ مُلْكُ آلْسَّمُوَاتِ وَآلاً رُض وَآللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨٩).

#### (بیان)

الآيات مرتبطة بما قبلها، فقد كانت عامة الآيات السابقة في استنهاض الناس وترغيبهم على الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وتحذيرهم عن الوهن والفشل والبخل، فيرتبط بها قول اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، وتقليبهم الأمر على المسلمين، وتكذيبهم آيات الرسالة، وكتمانهم ما أخذ منهم الميثاق لبيانه، وهذه هي التي تتعرض الآيات لبيانها مع ما فيها من تقوية قلوب المؤمنين على الاستقامة والصبر والثبات، والتحريص على الإنفاق في سبيل الله.

قوله تعالى: ﴿ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ القائلون هم اليهود بقرينة ما في ذيل الكلام من حديث قتلهم الأنبياء وغير ذلك.

وإنما قالوا ذلك لما سمعوا أمثال قوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ﴾ (١) ، ويشهد بذلك بعض الشهادة اتصاله بالآية السابقة: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون ﴾ ، الآية .

أو أنهم قالوا ذلك لما رأوا فقر عامة المؤمنين وفاقتهم، فقالوا ذلك تعريضاً بأن ربهم لوكان غنياً لغار لهم وأغناهم فليس إلا فقيراً ونحن أغنياء.

قوله تعالى: ﴿ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ﴾ الآية ، المراد بالكتابة الحفظ والتثبيت أو الكتابة في صحائف أعمالهم ، والمآل واحد ، والمراد بقتل الأنبياء بغير حق القتل على العرفان والعمد دون السهو والخطأ والجهالة ، وقد قارن الله قولهم هذا بقتلهم الأنبياء لكونه قولاً عظيماً ، وقوله : ﴿ عذاب الحريق ﴾ ، الحريق النار أو اللهب وقيل : هو بمعنى المحرق .

قوله تعالى: ﴿ ذلك بِما قدمت أيديكم ﴾ الآية ، أي بِما قدمتم أمامكم من العمل وتسب إلى الأيدي لأنها آلة التقديم غالباً ، وقوله : ﴿ وأن الله ليس بظلام للعبيد ﴾ ، عطف على قوله : ﴿ وأن الله ليم يكن ذلك الحفظ والجزاء لكان إهمالاً لأمر نظام الأعمال ، وفي ذلك ظلم كثير بكثرة الأعمال ، فيكون ظلاماً لعباده تعالى عن ذلك .

قوله تعالى: ﴿الذين قالوا إن الله عهد إلينا﴾ الآية، نعت للذين قبله، والعهد هو الأمر، والقربان ما يتقرب به من النعم وغيره، وأكل النار كناية عن إحراقها، والمراد بقوله: ﴿قد جاءكم رسل من قبلي﴾، أمثال زكريا ويحيى من أنبياء بني إسرائيل المقتولين بأيديهم.

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَذَبُوكُ فَقَدْ كَذَبِ ﴾ الآية، تسلية للنبي ﴿ اللَّهِ فَي تَكَذَيبُهُمْ لُهُ وَ وَالْمَواعِظُ، وقد أريد بالزبر والكتاب المنيسر مثل كتاب نوح وصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٥.

قوله تعالى: ﴿كُلُ نَفُسَ ذَائقة الموت﴾، الآية تتضمن الوعد للمصدق والوعيد للمكذب، وقد بدأ فيها بالحكم العام المقضي في حق كل ذي نفس، والتوفية هو الإعطاء الكامل، وقد استدل بعضهم بالآية على ثبوت البرزخ لدلالتها على سبق بعض الإعطاء وأن الذي في يوم القيامة هو الإعطاء الكامل، وهو استدلال حسن، والزحزحة هو الإبعاد، وأصله تكرار الجذب بعجلة، والفوز الظفر بالبغية، والغرور مصدر غر أو هو جمع غار.

قوله تعالى: ولتبلون في أموالكم وأنفسكم الآية، الإبلاء الاختبار، بعدما ذكر سبحانه جريان البلاء والإبلاء على المؤمنين، ثم ذكر قول اليهود وهو مما من شأنه أن يوهن عزم المؤمنين، أخبرهم بأن هذا الإبلاء الإلهي والأقاويل المؤذية من أهل الكتاب والمشركين ستتكرر على المؤمنين، ويكثر استقبالها إياهم وقرعها سمعهم، فعليهم أن يصبروا ويتقوا حتى يعصمهم ربهم من الزلل والفشل، ويكونوا أرباب عزم وإرادة، وهذا إخبار قبل الوقوع ليستعدوا لذلك استعدادهم، ويوطنوا عليه أنفسهم.

وقد وضع في قوله: ﴿ولتسمعن﴾، إلى قـوله: ﴿أذى كثيـراً﴾، الأذى الكثير موضع القول وهو من قبيل وضع الأثر موضع المؤثر مجازاً.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَ أَخَذَ الله ميثاق﴾، النبذ الطرح، ونبذه وراء ظهره كالمثل يراد به الترك وعدم الاعتناء، كما أن قولهم: جعله نصب عينيه، كالمثل يراد بـه الأخذ واللزوم.

قوله تعالى: ﴿لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا﴾، إلى آخر الآيتين، أي بما أنعم عليهم من المال ولازمه حب المال والبخل به، والمفازة النجاة، وإنما هلك هؤلاء لأن قلوبهم تعلقت بالباطل فلا ولاية للحق عليهم.

ثم ذكر تعالى حديث ملكه للسموات والأرض، وقدرته على كل شيء، وهذان الوصفان يصلحان لتعليل مضامين جميع ما تقدم من الآيات.

#### (بحث روائي)

في الدر المنثور: أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: ﴿لقد سمع الله ﴾ الآية ، قال: ذكر لنا أنها نزلت في حييّ بن أخطب لما نـزل: ﴿من ذا الذي

يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ﴾، قال : يستقرضنا ربنا إنما يستقرض الفقير الغني .

وفي تفسير العياشي في الآية عن الصادق مُشَنِّدُ قال: والله ما رأوا الله حتى يعلموا أنه فقير، ولكنهم رأوا أولياء الله فقراء فقالوا: لو كان غنياً لأغنى أولياءه ففخروا على الله بالغنى.

وفي المناقب عن الباقـر عَلِيْكُمْ: هم الذين يـزعمون أن الإمـام يحتاج إلى مـا يحملونه إليه.

أقول: أما الروايتان الأوليان فقد تقدم انطباق مضمونهما على الآية، وأما الثالثة فهي من الجري.

وفي الكافي عن الصادق منظم قال: كان بين القائلين والقاتلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم بما فعلوا.

أقول: ما ذكر من السنين لا يوافق التاريخ الميلادي الموجود، فارجع إلى ما تقدم من البحث التاريخي.

وفي الدر المنتور في قوله تعالى: ﴿ كُلُ نَفُسُ ذَاتُقَةُ الْمُوتِ ﴾ الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: لما توفي النبي من الله وجاءت التعزية جاءهم أت يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك، ودركاً من كل ما فات فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب؛ فقال على: هذا الخضر.

وفيه أخرج ابن مردويه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ممانية : الموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ثم تبلا هذه الآية: ﴿فَمَن رَحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز﴾.

أقول: ورواه فيه ببعض طرق أخر عن غيره، واعلم أن هنا روايــات كثيرة في أسباب نزول هذه الآيات تركنا إيرادها لظهور كونها من التطبيق النظري.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَأَخْتِلَافَ ٱلَّـيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتِ

لأُولِي الْأَلْبَابِ(١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُـوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيُتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَاطِـلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبُّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِل النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (١٩٢) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبُّكُمْ فَآمَنًا رَبُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّشَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ (١٩٣) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسْلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَـوْمَ الْقِيَامَـة إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (١٩٤) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَـامِل مِنْكُمْ مِنْ ذَكَر أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض فَالَّـذِينَ هَاجَـرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفَّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَادْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ(١٩٥) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلَّبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِالْادِ(١٩٦) مَتَاعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ(١٩٧) لْكِن الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِللَّابْرَارِ (١٩٨) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب لَمَنْ يُـؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنْـزلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْـزلَ إِلَيْهِمْ خَـاشِعِينَ لِلَّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ (١٩٩) .

#### (بيان)

الأيات بمنزلة تلخيص ما تقدم من بيان حال المؤمنين والمشركين وأهل الكتاب

في هذه السورة، ببيان أن حال أبرار المؤمنين هو ذكر الله سبحانه، والتفكر في آياته والاستجارة بالله من عذاب النار، وسؤال المغفرة والجنة، وأن الله استجاب لهم وسيرزقهم ما سألوه ـ هذه عامة حالهم ـ وأن الذين كفروا حالهم أنهم يتقلبون في متاع قليل، ثم لهم مهاد النار، فلا يقاس حال المؤمنين بحالهم، وقد استثنى منهم المتبعين للحق من أهل الكتاب فهم مع المؤمنين.

قوله تعالى: ﴿إِن في خلق السموات والأرض﴾، كأن المراد بالخلق كيفية وجودها وآثارها وأفعالها من حركة وسكون وتغير وتحول، فيكون خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار مشتملاً على معظم الآيات المحسوسة، وقد تقدم بيانها في سورة البقرة (١) وتقدم أيضاً معنى اولي الألباب (٢).

قوله تعالى: والذين يذكرون الله قياماً وقعوداً النح، أي يذكرون الله في جميع حالاتهم من القيام والقعود والاضطجاع، وقد مر البحث في معنى الذكر والتفكر، ومحصل معنى الآيتين: أن النظر في آيات السموات والأرض واختلاف الليل والنهار أورثهم ذكراً دائماً لله فلا ينسونه في حال، وتفكراً في خلق السموات والأرض يتذكرون به، أن الله سيبعثهم للجزاء، فيسألون عندئذ رحمته ويستنجزون وعده.

قوله تعالى: ﴿ رَبّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِاطْلاً ﴾ ، إنما قيل «هذا» مع كون المشار إليه جمعاً ومؤنثاً ، إذ الغرض لا يتعلق بتمييز أشخاصها وأسمائها ، والجميع في أنها خلق واحد ، وهذا نظير ما حكى الله تعالى من قول إبراهيم : ﴿ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ﴾ (٣) ، لعدم علمه بعد بحقيقتها واسمها ، سوى أنها شيء .

والباطل ما ليس له غاية يتعلق به الغرض قال تعالى: ﴿فَأَمَا الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض﴾ (٤) ولذلك لما نفوا البطلان عن الخلق، لاح لهم أن الله سيحشر الناس للجزاء، وأنه تعالى سيجزي هناك الظالمين جزاء خزى وهو النار، ولا راد يرد مصلحة العقاب وإلا لبطل الخلقة، وهذا معنى قولهم: ﴿فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار﴾.

<sup>(</sup>١) في تفسير آية ١٦٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ١٧.

 <sup>(</sup>٢) في تفسير الآية السابعة من هذه السورة .

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٧٨.

وقد تبين من الآيات أنهم إنما حصلوا الاعتقاد بالله واليوم الآخر، وبأن لله رسلًا بالنظر في الآيات، وأما تفاصيل ما جاء به النبي فمن طريق الإيمان بالـرسول، فهم على الفطرة فيما يحكم به الفطرة، وعلى السمع والطاعة فيما فيه ذلك.

قوله تعالى: ﴿فاستجاب لهم ربهم ﴾ «الخ» التعبير بالرب وإضافته إليهم يدل على ثوران الرحمة الإلهية ويدل عليه أيضاً التعميم الذي في قوله: ﴿أَنِي لا أَضِيع عمل عامل منكم ﴾، فلا فرق عنده تعالى بين عمل وعمل، ولا بين عامل وعامل.

وعلى هذا فقوله تعالى في مقام التفريع: ﴿فَالَـذَينَ هَاجِرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دَيَارِهِمُ وَأُودُوا﴾ «الخ» في مقام تفصيل صالحات الأعمال لتثبيت ثوابها، والواو للتفصيل دون الجمع حتى يكون لبيان ثواب المستشهدين من المهاجرين فقط.

والآية مع ذلك لا تفصل إلا الأعمال التي تندب إليها هذه السورة وتبالخ في التحريص والترغيب فيها، وهو إيثار الدين على الموطن وتحمل الأذى في سبيل الله والجهاد.

والظاهر أن المراد بالمهاجرة ما يشمل المهاجرة عن الشرك والعشيرة والوطن لإطلاق اللفظ، ولمقابلته قوله: ﴿ وأخرجوا من ديارهم ﴾ ، وهو هجرة خاصة ، ولقوله بعده: ﴿ لأكفرن عنهم سيئاتهم ﴾ ، فإن ظاهر السيئات في القرآن صغائر المعاصي ، فهم هاجروا الكبائر بالاجتناب والتوبة ، فالمهاجرة المذكورة أعم ، فافهم ذلك .

قوله تعالى: ﴿لا يغرنك تقلب﴾ الخ، هذا بمنزلة دفع الدخل والتقدير: هذا حال أبرار المؤمنين وهذا أجرهم، وأما ما ترى فيه الكفار من رفاه الحال وترف الحياة ودر المعاش فلا يغرنك ذلك(الخطاب للنبي والمقصود به الناس) لأنه متاع قليل لا دوام له.

قوله تعالى: ﴿لكن الذين اتقوا ربهم﴾ الخ، النزل ما يعد للنازل من طعام وشراب وغيرهما، والمراد بهم الأبرار بدليل ما في آخر الآية، وهذا يؤيد ما ذكرناه من أن الآية السابقة دفع دخل.

قوله تعالى: ﴿وإن من أهل الكتاب﴾ النج المراد أنهم مشاركون للمؤمنين في حسن الثواب، والغرض منه أن السعادة الأخروية ليست جنسية حتى يمنع منها أهل الكتاب وإن آمنوا، بل الأمر دائر مدار الإيمان بالله وبرسله فلو آمنوا كانوا هم والمؤمنون سواء.

وقد نفى عن هؤلاء الممدوحين من أهـل الكتاب مـا دُمهم الله به في سـوابق الآيات، وهو التفريق بين رسل الله، وكتمان ما أخذ ميثاقهم لبيانه اشـتراءً بآيات الله ثمناً قليلاً.

# (بحث فلسفي ومقايسة)

المشاهدة والتجربة تقضيان أن الرجل والمرأة فردان من نوع جوهري واحد، وهو الإنسان، فإن جميع الآثار المشهودة في صنف الرجل مشهودة في صنف المرأة من غير فرق، وبروز آثار النوع يوجب تحقق موضوعه بلا شك، نعم يختلف الصنف بشدة وضعف في بعض الآثار المشتركة، وهو لا يوجب بطلان وجود النوعية في الفرد، وبذلك يظهر أن الاستكمالات النوعية الميسورة لأحد الصنفين ميسورة في الأخر، ومنها الاستكمالات المعنوية الحاصلة بالإيمان والطاعات والقربات، وبذلك يظهر عليك أن أحسن كلمة وأجمعها في إفادة هذا المعنى قوله سبحانه : فإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض .

وإذا قايست ذلك إلى ما ورد في التوراة، بان لك الفرق بين موقعي الكتابين، ففي سفر الجامعة من التوراة: «درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلا،

ولأعرف الشر أنه جهالة، والحماقة أنها جنون، فوجدت أمر من الموت المرأة التي هي شباك، وقلبها أشراك، ويداها قيود، إلى أن قال: رجلاً واحداً بين ألف وجدت، أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد» وقد كانت أكثر الأمم القديمة لا ترى قبول عملها عند الله سبحانه، وكانت تسمى في اليونان رجساً من عمل الشيطان، وكانت ترى الروم وبعض اليونان أن ليس لها نفس مع كون الرجل ذا نفس مجردة إنسانية، وقرر مجمع فرنسا سنة ٥٨٦م بعد البحث الكثير في أمرها أنها إنسان لكنها مخلوقة لخدمة الرجل، وكانت في إنجلترا قبل مائة سنة تقريباً لا تعد جزء المجتمع الإنساني، فارجع في ذلك إلى كتب الآراء والعقائد وآداب الملل تجد فيها عجائب من آرائهم.

## (بحث روائي)

في الدر المنثور: أخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال: قال رسول الله منفرة : تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله .

أقول: وروى هذا المعنى أيضاً بطرق أخرى: عن عدة من الصحابة كعبدالله بن سلام، وابن عمر عنه بينا والرواية مروية من طرق الشيعة أيضاً، والمراد بالتفكر في الله أو في ذات الله على اختلاف الروايات التفكر في كنهه، وقد قبال تعالى: ﴿ولا يحيطون به علماً ﴾ (١)، وأما صفاته تعالى، فالقرآن أعدل شاهد على أنه تعالى يعرف بها، وقد ندب الى معرفته بها في آيات كثيرة.

وفيه أخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي هـريرة قـال : قال رســول الله عِلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم ساعة خير من عبادة ستين سنة .

أقول: وفي بعض الروايات: من عبادة ليلة، وفي بعضها: من عبادة سنة، وهو مروي من طرق الشيعة أيضاً.

وقد ورد من طرق أهل السنة: أن قوله تعالى ﴿فاستجاب لهم ربهم ﴾ ، الآية نزلت في ام سلمة لما قالت للنبي مُتَنَّ يارسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء ، فأنزل الله: ﴿فاستجاب لهم ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) طه: ١١٠.

وورد من طرق الشيعة: أن قوله: ﴿ فَاللَّذِينَ هَاجِرُوا وَأَخْرِجُوا ﴾ الآية، نزلت في علي علي علي علي علي الله الله المؤواطم: فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت محمد على الله المؤمنين فساروا وفاطمة بنت الزبير، ثم لحق بهم في ضجنان أم أيمن ونفر من ضعفاء المؤمنين فساروا وهم يذكرون الله في جميع أحوالهم حتى لحقوا بالنبي المناس وقد نزلت الآيات.

وورد من طرق أهل السنة أنها نزلت في المهاجرين، وورد أيضاً أن قوله: ﴿لا يَعْرِنْكُ تَقْلُبُ ﴾ الآيات، نزل حين تمنى بعض المؤمنين ما عليه الكفار من حسن الحال، وورد أيضاً أن قوله: ﴿وإن من أهل الكتاب ﴾ الآية، نزل في النجاشي ونفر من أصحابه لما مات هو، فصلى عليه رسول الله وهو في المدينة، فطعن فيه بعض المنافقين أنه يصلي على من ليس في دينه، فأنزل الله: ﴿وإن من أهل الكتاب ﴾ الآية .

فهذه جميعاً روايات تطبق الآيات على القصص، وليست بأسباب للنزول حقيقة

\* \* \*

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ آصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَآتَقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٠٠) .

#### (بیان)

الآية بمنزلة الفذلكة لتفصيل البيان الوارد في السورة، وفيه تخلص منه بأخذ النتيجة وإعطائها.

قوله تعالى: ﴿ يَهَا الدِّينَ آمنُوا اصبرُوا وصابرُوا ﴾ «الخ»، الأوامر مطلقة، فالصبر يراد به الصبر على الشدائد، والصبر في طاعة الله، والصبر عن معصيته؛ وعلى أي حال هو الصبر من الفرد بقرينة ما يقابله.

والمصابرة هي: التصبر وتحمل الأذى جماعة باعتماد صبر البعض على صبر آخرين، فيتقوى الحال ويشتد الوصف ويتضاعف تأثيره، وهذا أمر محسوس في تأثير الفرد إذا اعتبرت شخصيته في حال الانفراد، وفي حال الاجتماع والتعاون بإيصال القوى بعضها ببعض، وسنبحث فيه إن شاء الله بحثاً مستوفى في محله

قوله تعالى: ﴿ورابطوا﴾ أعم معنى من المصابرة وهي إيجاد الجماعة ، الارتباط بين قواهم وأفعالهم في جميع شؤون حياتهم الدينية أعم من حال الشدة وحال الرخاء ، ولما كان المراد بذلك نيل حقيقة السعادة المقصودة للدنيا والآخرة \_ وإلا فلا يتم بها إلا بعض سعادة الدنيا وليست بحقيقة السعادة \_ عقب هذه الأوامر بقوله تعالى : ﴿واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ ، يعني الفلاح التام الحقيقي .

# كلام في المرابطة في المجتمع الاسلامي

1- الانسان والاجتماع: كون النوع الإنساني نوعاً اجتماعياً لا يحتاج في إثباته إلى كثير بحث، فكل فرد من هذا النوع مفطور على ذلك، ولم يزل الإنسان يعيش في حال الاجتماع على ما يحكيه التاريخ والآثار المشهودة الحاكية لأقدم العهود التي كان هذا النوع يعيش فيها ويحكم على هذه الأرض.

وقد أنبأ عنه القرآن أحسن إنباء في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكْرِ وَأُنثَى وجعلناكُم شعوباً وقبائل لتعارفوا (١) الآية ، وقال تعالى: ﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ﴿(٢) ، وقال تعالى: ﴿وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً ﴾(٤) إلى غير ذلك (٥).

٢- الانسان ونموه في اجتماعه: الاجتماع الإنساني كسائر الخواص الروحية الإنسانية، وما يرتبط بها لم يوجد حين وجد تاماً كاملاً لا يقبل النماء والزيادة، بل هو كسائر الأمور الروحية الإدراكية الإنسانية، لم يزل يتكامل بتكامل الإنسان في كمالاته المادية والمعنوية، وعلى الحقيقة لم يكن من المتوقع أن يستثنى هذه الخاصة من بين جميع الخواص الإنسانية، فتظهر أول ظهورها تامة كاملة أتم ما يكون وأكمله، بل هي كسائر الخواص الإنسانية التي لها ارتباط بقوتي العلم والإرادة تدريجية الكمال في الإنسان.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٩٥.

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٣٢.

 <sup>(</sup>٥) وليرجع في دلالة كل واحدة من الآيات إلى المحل المختص بها من هذا التفسير...

والذي يظهر من التأمل في حال هذا النوع أن أول ما ظهر من الاجتماع فيه الاجتماع المنزلي بالازدواج لكون عامله الطبيعي، وهو جهاز التناسل أقوى عوامل الاجتماع، لعدم تحققه إلا بأزيد من فرد واحد أصلاً بخلاف مثل التغذي وغيره، ثم ظهرت منه الخاصة التي سميناها في المباحث المتقدمة من هذا الكتاب بالاستخدام، وهو توسيط الإنسان غيره في سبيل رفع حوائجه ببسط سلطته وتحميل إرادته عليه، ثم برز ذلك في صورة الرئاسة كرئيس المنزل ورئيس العشيرة ورئيس القبيلة ورئيس الأمة، وبالطبع كان المقدم المتعين من بين العدة أولاً أقواهم وأشجعهم، ثم أشجعهم وأكثرهم مالاً وولداً، وهكذا حتى ينتهي إلى أعلمهم بفنون الحكومة والسياسة، وهذا هو السبب الابتدائي لظهور الوثنية وقيامها على ساقها حتى اليوم، وسنستوفي البحث عنها فيما سيأتي إن شاء الله العزيز.

وخاصة الاجتماع بتمام أنواعها(المنزلي وغيره) وإن لم تفارق الإنسانية في هذه الأدوار ولو برهة، إلا أنها كانت غير مشعور بها للإنسان تفصيلًا، بل كانت تعيش وتنمو بتبع الخواص الأخرى المعني بها للإنسان كالاستخدام والدفاع ونحو ذلك.

والقرآن الكريم يخبر أن أول ما نبه الإنسان بالاجتماع تفصيلاً واعتنى بحفظه استقلالاً نبهته به النبوة قال تعالى: ﴿ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ﴾ (١) وقال: ﴿ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ (٢) ، حيث ينبىء أن الإنسان في أقدم عهوده كان أمة واحدة ساذجة لا اختلاف بينهم حتى ظهرت الاختلافات وبانت المشاجرات، فبعث الله الأنبياء وأنزل معهم الكتاب ليرفع به الاختلاف، ويردهم إلى وحدة الاجتماع محفوظة بالقوانين المشرعة.

وقال تعالى: ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ (٣)، فأنبأ أن رفع الاختلاف من بين الناس، وإيجاد الاتحاد في كلمتهم إنما كان في صورة الدعوة إلى إقامة الدين وعدم التفرق فيه، فالدين كان يضمن اجتماعهم الصالح.

والآية ـ كما ترى ـ تحكي هذه الدعوة (دعوة الاجتماع والاتحاد) عن نوح الشخة وهو أقدم الأنبياء أولي الشريعة والكتاب، ثم عن إبراهيم ثم عن موسى ثم عيسى عليهم السلام، وقد كان في شريعة نوح وإبراهيم النزر اليسير من الأحكام، وأوسع هؤلاء الأربعة شريعة موسى وتتبعه شريعة عيسى على ما يخبر به القرآن وهو ظاهر الأناجيل، وليس في شريعة موسى ـ على ما قيل ـ إلا ستمائة حكم تقريباً.

فلم تبدأ الدعوة إلى الاجتماع دعوة مستقلة صريحة إلا من ناحية النبوة في قالب الدين كما يصرح به القرآن، والتاريخ يصدقه على ما سيجيء.

"-الإسلام وعنايته بالاجتماع: لا ريب أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أسس بنيانه على الاجتماع صربحاً، ولم يهمل أمر الاجتماع في شأن من شؤونه، فانظر \_ إن أردت زيادة تبصر في ذلك \_ إلى سعة الأعمال الإنسانية التي تعجز عن إحصائها الفكرة وإلى تشعبها إلى أجناسها وأنواعها وأصنافها، ثم انظر إلى إحصاء هذه الشريعة الإلهية لها وإحاطتها بها، وبسط أحكامها عليها ترى عجباً، ثم انظر إلى تقليبه ذلك كله في قالب الاجتماع ترى أنه أنفذ روح الاجتماع فيها غاية ما يمكن من الإنفاذ.

ثم خذ في مقايسة ما وجدته بسائر الشرائع الحقة التي يعتني بها القرآن، وهي شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى تعاين النسبة وتعرف المنزلة.

وأما ما لا يعتني به القرآن الكريم من الشرائع كأديان الوثنية والصابئة والمانوية والثنوية وغيرها فالأمر فيها أظهر وأجلى.

وأما الأمم المتمدنة وغيرها، فالتاريخ لا يذكر من أمرها إلا أنها كانت تتبع ما ورثته من أقدم عهود الإنسانية من استتباع الاجتماع بالاستخدام، واجتماع الأفراد تحت جامع حكومة الاستبداد والسلطة الملوكية، فكان الاجتماع القومي والوطني والإقليمي يعيش تحت راية الملك والرئاسة، ويهتدي بهداية عوامل الوراثة والمكان وغيرهما من غير أن يعتني أمة من هذه الأمم عناية مستقلة بأمره، وتجعله مورداً للبحث والعمل، حتى الأمم المعظمة التي كانت لها سيادة الدنيا حينما شرقت شارقة الدين وأخذت في إشراقها وإنارتها، أعني امبراطورية الروم والفرس، فإنها لم تكن إلا قيصرية وكسروية تجتمع أممها تحت لواء الملك والسلطنة ويتبعها الاجتماع في رشده ونموه ويمكث بمكثها.

نعم يوجد فيما ورثوه أبحاث اجتماعية في مسفورات حكمائهم من أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم، إلا أنها كانت أوراقاً وصحائف لا ترد مورد العمل، ومثلاً ذهنية لا تنزل موحلة العين والخارج، والتاريخ الموروث أعدل شاهد على صدق ما ذكرناه.

فأول نداء قرع سمع النوع الإنساني ودعى به هذا النوع إلى الاعتناء بأمر الاجتماع بجعله موضوعاً مستقلاً خارجاً عن زاوية الإهمال وحكم التبعية هو الذي نادى به صادع الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، فدعى الناس بما نزل عليه من آيات ربه إلى سعادة الحياة وطيب العيش مجتمعين، قال تعالى: ﴿وَأَنْ هَذَا صَرَاطِي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم﴾(۱)، وقال: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، إلى أن قال: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ (يشير إلى حفظ المجتمع عن التفرق والانشعاب) ﴿وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ﴾(۱)، وقال: ﴿إن الذين فرقوادينهم وكانواشيعاً لست منهم في شيء ﴾(۱)، إلى غير ذلك من الآيات المطلقة الداعية إلى أصل الاجتماع والاتحاد.

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمؤمنونَ إِخُوهَ فأصلحوا بِينَ أَخُويِكُم ﴾(١)، وقال: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ﴾(٥)، وقال: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴿(١)، وقال: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴿(١)، وقال: ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾(١)، إلى غير ذلك من الآيات الأمرة ببناء المجتمع الإسلامي على الاتفاق والاتحاد في حيازة منافعها ومزاياها المعنوية والمادية والدفاع عنه على ما سنوضحه بعض الإيضاح.

٤- اعتبار الإسلام رابطة الفرد والمجتمع: الصنع والإيجاد يجعل أولاً أجزاءً ابتدائية لها آثار وخواص، ثم يركبها ويؤلف بينها على ما فيها من جهات البينونة، فيستفيد منها فوائد جديدة مضافة إلى ما للأجزاء من الفوائد المشهودة، فالإنسان مثلاً

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) الحجرات: ١٠. (٦) المائلة: ٢.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٠٥.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٤٦.

<sup>(4)</sup> الأنعام: Po1.

له أجزاء وأبعاض وأعضاء وقوى لها فوائد متفرقة مادية وروحية ربما ائتلفت فقويت وعظمت كثقل كل واحد من الأجزاء وثقل المجموع والتمكن والانصراف من جهة إلى جهة وغير ذلك، وربما لم تأتلف وبقيت على حال التبائن والتفرق كـالسمع والبصـر والذوق والإرادة والحركة، إلا أنها جميعاً من جهة الوحدة في التركيب تحت سيطرة الواحد الحادث الذي هو الإنسان، وعند ذلك يوجد من القوائد ما لا يوجد عند كـل واحمد من أجزائه، وهي فوائد جمة من قبيـل الفعل والانفعـال والفوائـد الـروحيـة والمادية ، ومن فوائده حصول كثرة عجيبة في تلك الفوائد في عين الوحدة ، فإن المادة الإنسانية كالنطفة مثلاً إذا استكملت نشأتها قدرت على إفراز شيء من المادة من نفسها وتربيتها إنساناً تاماً آخر يفعل نظائر ما كان يفعله أصله ومحتده من الأفعال المادية والروحية، فأفراد الإنسان على كثرتها إنسان وهو واحد، وأفعالها كثيرة عـدداً واحدة نوعاً، وهي تجتمع وتأتلف بمنزلة الماء يقسم إلى آنية، فهي مياه كثيرة ذو نوع واحد، وهي ذات خواص كثيرة، نوعها واحد، وكلما جمعت المياه في مكان واحد قويت الخاصة وعظم الأثر.

وقد اعتبر الإسلام في تربية أفراد هذا النوع وهدايتها إلى سعادتها الحقيقة، هذا المعنى الحقيقي فيها ولا مناص من اعتباره، قال تعالى: ﴿وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً﴾(١)، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكُرُ وأَنْثَى﴾(٢)، وقال: ﴿بعضكم من بعض﴾ (٣) .

وهذه الرابطة الحقيقية بين الشخص والمجتمع لا محالة تؤدي إلى كينونة أخرى في المجتمع حسب ما يمده الأشخاص من وجودهم، وقواهم، وخواصهم، وآثارهم، فيتكون في المجتمع سنخ ما للفرد من الوجود وخواص الوجود وهو ظاهر مشهود، ولذلك اعتبر القرآن للُّامة وجوداً، وأجلًا، وكتاباً وشعوراً، وفهماً، وعملاً، وطاعة، ومعصية، فقال: ﴿ولكِل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعـة ولا يستقدمون (٤)، وقال: ﴿ كُلُّ أَمَّةُ تَدَّعَى إِلَى كَتَابِهَا ﴾ (٥) ، وقال: ﴿ زِينَا لَكُمْ أُمَّةً عملهم (١)، وقال: ﴿منهم أمة مقتصدة ﴾ (٧)، وقال: ﴿ أمة قائمة يتلون آيات

(٢) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) الجاثية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) المائدة: ٢٦.

الله (١)، وقال: ﴿وهمت كل أُمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب (١)، وقال: ﴿ولكل أُمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط (٣).

ومن هنا نرى أن القرآن يعتني بتواريخ الامم كاعتنائه بقصص الأشخاص بل أكثر حينما لم يتداول في التواريخ إلا ضبط أحوال المشاهير من الملوك والعظماء، ولم يشتغل المؤرخون بتواريخ الامم والمجتمعات إلا بعد نزول القرآن، فاشتغل بها بعض الاشتغال آحاد منهم كالمسعودي وابن خلدون حتى ظهر التحول الأخير في التاريخ النقلي بتبديل الأشخاص أمماً، وأول من سنه على ما يقال: «اغوست كنت الفرنسي المتوفى سنة ١٨٥٧ ميلادية».

وبالجملة لازم ذلك على ما مرت الإشارة إليه تكون قوى وخواص اجتماعية قوية تقهر القوى والخواص الفردية عند التعارض والتضاد، على أن الحس والتجربة يشهدان بذلك في القوى والخواص الفاعلة والمنفعلة معاً، فهمة الجماعة وإرادتها في أمر كما في موارد الغوغاءات وفي الهجمات الاجتماعية لا تقوم لها إرادة معارضة ولا مضادة من واحد من أشخاصها وأجزائها، فلا مفر للجزء من أن يتبع كله ويجري على ما يجري عليه حتى أنه يسلب الشعور والفكر من أفراده وأجزائه، وكذا الخوف العام والدهشة العامة كما في موارد الانهزام وانسلاب الأمن والزلزلة والقحط والوباء أو ما هو دونها كالرسومات المتعارفة والأزياء القومية ونحوهما تضطر الفرد على الاتباع وتسلب عنه قوة الإدراك والفكر.

وهذا هو الملاك في اهتمام الإسلام بشأن الاجتماع، ذلك الاهتمام الذي لا نجد ولن نجد ما يماثله في واحد من الأديان الاخر ولا في سنن الملل المتمدنة (ولعلك لا تكاد تصدق ذلك)، فإن تربية الأخلاق والغرائز في الفرد وهو الأصل في وجود المجتمع لا تكاد تنجح مع كينونة الأخلاق والغرائز المعارضة والمضادة القوية القاهرة في المجتمع إلا يسيراً لا قدر له عند القياس والتقدير.

فوضع أهم أحكامه وشرائعه كالحج، والصلاة، والجهاد، والإنفاق، وبالجملة

التقوى الديني على أساس الاجتماع، وحافظ على ذلك مضافاً إلى قوى الحكومة الإسلامية الحافظة لشعائر الدين العامة وحدودها، ومضافاً إلى فريضة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العامة لجميع الامة بجعل غرض المجتمع الإسلامية وكل مجتمع لا يستغني عن غرض مشترك \_ هي السعادة الحقيقية والقرب والمنزلة عند الله، وهذا رقيب باطني لا يخفى عليه ما في سريرة الإنسان وسره فضلاً عما في ظاهره \_ وإن خفي على طائفة الدعاة وجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الذي ذكرنا أن الإسلام تفوق سنة اهتمامه بشأن الاجتماع سائر السنن والطرائق.

هـ هل تقبل سنة الإسلام الاجتماعية الاجراء والبقاء؟ ولعلك تقول لو كان ما ذكر من كون نظر الإسلام في تكوين المجتمع الصالح أرقى بناءً وأتقن أساساً حتى من المجتمعات التي كونتها الملل المتمدنة المترقية حقاً، فها باله لم يقبل الإجراء إلا برهة يسيرة، ثم لم يملك نفسه دون أن تبدل قيصرية وكسروية، وتحول إمبراطورية أفجع وأشنع أعمالاً مما كان قبله بخلاف المدنية الغربية التي تستديم البقاء.

وهذا هو الدليل على كون مدنيتهم أرقى وسنتهم في الاجتماع أتقن وأشد استحكاماً، وقد وضعوا سنتهم الاجتماعية وقوانينهم الدائرة على أساس إرادة الامة واقتراح الطباع والميول، ثم اعتبروا فيها إرادة الأكثر واقتراحهم لاستحالة اجتماع الكل بحسب العادة إرادة، وغلبة الأكثر سنة جارية في الطبيعة مشهودة، فإنا نجد كلا من العلل المادية والأسباب الطبيعية مؤثرة على الأكثر لا على الدوام، وكذا العوامل المختلفة المتنازعة إنما يؤثر منها الأكثر دون الكل ودون الأقل، فمن الحري أن يبنى هيكل الاجتماع بحسب الغرض وبحسب السنن والقوانين الجارية فيه على إرادة الاكثر، وأما فرضية الدين فليست في الدنيا الحاضرة إلا أمنية لا تتجاوز مرحلة الفرض ومئالاً عقلياً غير جائز النيل.

وقد ضمنت المدنية الحاضرة فيما ظهرت فيه من الممالك قوة المجتمع وسعادتها وتهذب الأفراد وطهارتهم من الرذائل، وهي الامور التي لا يرتضيها المجتمع كالكذب، والخيانة، والظلم، والجفاء، والجفاف، ونحو ذلك.

وهـذا الذي أوردنـاه محصل مـا يختلج في صدور جمـع من باحثينـا معـاشـر

الشرقيين وخاصة المحصلين من فضلائنا المتفكرين في المباحث الاجتماعية والنفسية، غير أنهم وردوا هذا البحث من غير مورده فاختلط عليهم حق النظر، ولتوضيح ذلك نقول:

أما قولهم: إن السنة الاجتماعية الإسلامية غير قابلة الجريان في الدنيا على خلاف سنن المدنية الحاضرة في جو الشرائط الموجودة، ومعناه أن الأوضاع الحاضرة في الدنيا لا تلائم الأحكام المشرعة في الإسلام، فهو مسلم لكنه لا ينتج شيئاً، فإن جميع السنن الدائرة في الجامعة الإنسانية إنما حدثت بعد ما لم تكن وظهرت في حين لم تكن عامة الأوضاع والشرائط الموجودة إلا مناقضة له طاردة إياه، فانتهضت ونازعت السنن السابقة المستمرة المتعرقة، وربما اضطهدت وانهزمت في أول نهضتها ثم عادت ثانياً وثالثاً حتى غلبت وتمكنت وملكت سيطرتها وربما بادت وانقرضت إذ لم يساعدها العوامل والشرائط بعد، والتاريخ يشهد (۱) بذلك في جميع السنن الدينية والدنيوية حتى في مثل الديموقراطية والاشتراك، وإلى مثله يشير قوله تعالى: ﴿قَدَ حَلَتُ مِنْ قَبِلِكُمْ سَنَ فَسِيرُوا فِي الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين (۲)، خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين (۲)، يشير إلى أن السنة التي تصاحب تكذيب آيات الله لا تنتهي إلى عاقبة حسنة محمودة.

فمجرد عدم انطباق سنة من السنن على الوضع الإنساني الحاضر ليس يكشف عن بطلانه وفساده بل هو من جملة السنن الطبيعية الجارية في العالم لتتميم كينونة الحوادث الجديدة إثر الفعل والانفعال وتنازع العوامل المختلفة .

والإسلام كسائر السنن من جهة النظر الطبيعي والاجتماعي وليس بمستثنى من

<sup>(</sup>۱) ومن أوضح الشواهد أن السنة الديموقراطية بعد الحرب العالمية الأولى (وهي اليوم السنة العالمية المرضية الوحيدة) تحولت في روسيا إلى الشيوعية والحكومة الاشتراكية ثم لحق لها بعد الحرب العالمية الثانية ممالك الأوروبا الشرقية ومملكة الصين، فخسرت بذلك صفقة الديموقراطية فيما يقرب من تصف المجتمع البشري، وقد أعلنت المجتمعات الشيوعية قبل سنة تقريباً أن قائدها الفقيد «ستالين» كان قد حرف مدى حكومته وهو ثلاثون سنة تقريباً بعد حكومة لينين الحكومة الاشتراكية إلى الحكومة الفردية الاستبدادية وحتى اليوم لا تزال تؤمن به طائفة بعد الكفر، وترتد عنها طائفة بعد الإيمان، وهي تبطوى وتبسط، وهناك نماذج وأمثلة أخرى كثيرة في التاريخ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٣٧.

هذه الكلية، فحاله من حيث التقدم والتأخر والاستظهار بالعوامل والشرائط حال سائر السنن وليس حال الإسلام اليوم - وقد تمكن في نفوس ما يزيد على أربعمائة مليون من أفراد البشر ونشب في قلوبهم - بأضعف من حاله في الدنيا زمان دعوة نوح وإبراهيم ومحمد ملائلة وقد قامت دعوة كل منهم بنفس واحدة ولم تكن تعرف الدنيا وقتذ غير الفساد، ثم انبسطت وتعرقت وعاشت واتصل بعضها ببعض فلم ينقطع حتى اليوم.

وقد قام رسول الله بمناه بالدعوة ولم يكن معه من يستظهر به يومئذ إلا رجل وامرأة، ثم لم يزل يلحق بهم واحد بعد واحد واليوم يـوم العسرة كـل العسرة حتى أتاهم نصر الله فتشكلوا مجتمعاً صالحاً ذا أفراد يغلب عليهم الصلاح والتقوى ومكثوا برهة على الصلاح الاجتماعي حتى كان من أمر الفتن بعد رسول الله مناه مناه ما كان.

وهذا الانموذج اليسير على قصر عمره وضيق نطاقه، لم يلبث حتى انبسط في أقل من نصف قرن على مشارق الأرض ومغاربها، وحول التاريخ تحويلًا جوهرياً يشاهد آثاره الهامة إلى يومنا وستدوم ثم تدوم.

ولا تستطيع أن تستنكف الأبحاث الاجتماعية والنفسية في التاريخ النظري عن الاعتراف، بأن المنشأ القريب والعامل التام للتحول المعاصر المشهود في الدنيا هو ظهور السنة الإسلامية وطلوعها، ولم يهمل جل الباحثين من اوروبا استيفاء البحث عن تأثيرها في جامعة الإنسان إلا لعصبية دينية أو علل سياسية، وكيف يسع لباحث خبير لو أنصف النظر أن يسمي النهضة المدنية الحديثة نهضة مسبحية ويعد المسيح عائل قائدها وحامل لوائها، والمسيح يصرح (۱) بأنه إنما يهتم بأمر الروح ولا يشتغل بأمر الجسم ولا يتعرض لشأن الدولة والسياسة؟ وهوذا الإسلام يدعو إلى الاجتماع والتألف ويتصرف في جميع شؤون المجتمع الإنساني وأفراده من غير استثناء، فهل هذا الصفح والإغماض منهم إلا لإطفاء نور الإسلام؟ (ويأبي الله إلا أن يتم نوره) وإخماد ناره عن القلوب بغياً وعدواً حتى يعود جنسية لا أثر لها إلا أثر الما المنشعة.

وبالجملة قد أثبت الإسلام صلوحه لهداية الناس إلى سعادتهم وطيب حياتهم ،

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثالث في تفسير آية ٧٩ ـ ٨٠ من سورة آل عمران.

وما هذا شأنه لا يسمّى فرضية غير قابلة للانطباق على الحياة الإنسانية، ولا مأيوساً من ولاية أمر الدنيا يوماً (مع كون مقصده سعادة الإنسان الحقيقية) وقد تقدم في تفسير قوله: ﴿كان الناس أمة واحدة﴾(١) أن البحث العميق في أحوال الموجودات الكونية يؤدي إلى أن النوع الإنساني سيبلغ غايته وينال بغيته وهي: كمال ظهور الإسلام بحقيقته في الدنيا وتوليه التام أمر المجتمع الإنساني، وقد وعده الله تعالى طبق هذه النظرية في كتابه العزيز قال: ﴿فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ﴾(٣)، وقال: ﴿أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾(١)، إلى غير ذلك من الآيات .

وهنا جهة اخرى أغفلها هؤلاء في بحثهم وهي: أن الاجتماع الإسلامي شعاره الوحيد هو اتباع الحق في النظر والعمل، والاجتماع المدني الحاضر شعاره اتباع ما يراه ويريده الأكثر، وهذان الشعاران يوجبان اختلاف الغاية في المجتمع المتكون، فغاية الاجتماع الإسلامي السعادة الحقيقية العقلية بمعنى أن يأخذ الإنسان بالاعتدال فغاية الاجتماع الإسلامي السعادة الحقيقية العقلية بمعنى أن يأخذ الإنسان بالاعتدال في مقتضيات قواه فيعطي للجسم مشتهياته مقدار ما لا يعوقه عن معرفة الله من طريق العبودية، بل يكون مقدمة توصل اليها وفيه سعادة الإنسان بسعادة جميع قواه، وهي الراحة الكبرى (وإن كنا لا ندركها اليوم حق الإدراك لاختلال التربية الإسلامية فينا) الحق، وشعدد في المنع عما يقسد العقبل السليم وألقى ضمان إجراء الجميع من الحق، وشدد في المعارف الأصلية إلى عهدة المجتمع مضافاً إلى ما تحتفظ عليه الحكومة والولاية الإسلامية من إجراء السياسات والحدود وغيرها، وهذا على أي حال الحكومة والولاية الإسلامية من الناس ويدفعه هذا الانغمار العجيب في الأهواء والأماني لا يوافق طباع العامة من الناس ويدفعه هذا الانغمار العجيب في الأهواء والأماني والسبعية والافتراس إلا بعد مجاهدة شديدة في نشر الدعوة وبسط التربية على حد

<sup>(</sup>٣) النور: ٥٥.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ١٠٥.

<sup>(</sup>Y) المائدة: 30.

سائر الامور الراقية التي يحتاج الإنسان في التلبس بها إلى همة قاطعة وتدرب كـاف وتحفظ على ذلك مستدام.

واما غاية الاجتماع المدني الحاضر، فهي التمتع من المادة، ومن الواضح أن هذه تستتبع حياة إحساسية تتبع ما يميل اليه الطبع سواء وافق ما هو الحق عند العقل أو لم يوافق ، بل إنما يتبع العقل فيما لا يخالف غايته وغرضه .

ولـذلك كانت القوانين تتبع في وضعها وإجرائها ما يستدعيه هوى أكثرية المجتمع وميول طباعهم ، وينحصر ضمان الإجراء في مواد القانون المتعلقة بالأعمال، وأما الأخلاق والمعارف الأصلية فلا ضامن لإجرائها، بل الناس في التلبس بها وتبعيتها وعدمه إلا أن تزاحم القانون في مسيره فتمنع حينئذ.

ولازم ذلك أن يعتاد المجتمع الذي شأنه ذلك بما يوافق هواه من ردائل الشهوة والغضب فيستحسن كثيراً مما كان يستقبحه الدين، وأن يسترسل باللعب بفضائل الأخلاق والمعارف العالية مستظهراً بالحرية القانونية.

ولازم هذا اللازم أن يتحول نوع الفكرة عن المجرى العقلي إلى المجرى الإحساسي العاطفي فربما كان الفجور والفسق في مجرى العقل تقوى في مجرى الميول والإحساسات وسمي فتوة ويشراً وحسن خلق كمعظم ما يجري في اوروبا بين الشبان، وبين الرجال والنساء المحصنات أو الأبكار، وبين النساء والكلاب، وبين الرجال وأولادهم ومحارمهم، وما يجري في الاحتفالات ومجالس الرقص وغير ذلك مما ينقبض عن ذكره لسان المتأدب بأدب الدين.

وربما كانت عاديات الطريق الديني غرائب وعجائب مضحكة عندهم وبالعكس كل ذلك لاختلاف نوع الفكرة والإدراك باختلاف الطريق ولا يستفاد في هذه السنن الإحساسية من التعقل ـ كما عرفت ـ إلا بمقدار ما يسوى به الطريق إلى التمتع والتلذذ، فهو الغاية الوحيدة التي لا يعارضها شيء ولا يمنع منها شيء إلا في صورة المعارضة بمثلها حتى إنك تجد بين مشروعات القوانين الدائرة أمثال «الانتحار» وهدئل، وغيرهما، فللنفس ما تريده وتهواه إلا أن يزاحم ما يريده ويهواه المجتمع!

إذا تأملت هذا الاختلاف تبين لك وجه أوفقية سنة المجتمع الغربي لمذاق الجامعة البشرية دون سنة المجتمع الديني، غير أنه يجب أن يتذكر أن سنة المدنية

الغربية وحدها ليست هي الموافقة لطباع الناس حتى تترجح بذلك وحدها، بل جميع السنن المعمولة الدائرة في الدنيا بين أهلها من أقدم أعصار الانسانية إلى عصرنا هذا من سنن البداوة والحضارة تشترك في أن الناس يرجحونها على الدين الداعي إلى الحق في أول ما يعرض عليهم لخضوعهم للوثنية المادية.

ولو تأملت حق التأمل وجدت هذه الحضارة الحاضرة ليست إلا مؤلفة من سنن الوثنية الاولى ، غير أنها تحولت من حال الفردية إلى حال الاجتماع ، ومن مرحلة السذاجة إلى مرحلة الدقة الفنية .

والذي ذكرناه من بناء السنة الإسلامية على اتباع الحق دون موافقة الطبع من أوضح الواضحات في بيانات القرآن قال تعالى: ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ والله يقضي بالحق﴾ (١)، وقال في وصف المؤمنين: ﴿ وتواصوا بالحق﴾ (٣)، وقال: ﴿ لقد جنناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ﴾ (١)، فاعترف بأن الحق لا يوافق طباع الأكثرين وأهواءهم، ثم رد لزوم موافقة أهواء الأكثرية بأنه يؤول إلى الفساد فقال: ﴿ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ، ولو اتبع الحق أهواءهم معرضون ﴾ (١) ، ولقد صدق جريان الحوادث وتراكم الفساد يوماً فيوماً ما بينه تعالى في هذه الآية. وقال تعالى: ﴿ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ﴾ (١) ، والآيات في هذا المعنى وما يقرب منه كثيرة جداً ، وإن شئت زيادة تبصر فيه ، فراجع سورة يونس، فقد كرر فيه الحق بضعاً وعشرين مرة ،

وأما قولهم: إن اتباع الأكثر سنة جارية في الطبيعة ، فلا ريب أن الطبيعة تتبع الأكثر في آثـارها، إلا أنها ليست بحيث تبطل أو تعارض وجوب اتباع الحق، فإنها نفسها بعض مصاديق الحق فكيف تبطل نفسها؟.

توضيح ذلك يحتاج إلى بيان امور: أحدها: أن الامور الخارجية التي هي اصول عقائد الإنسان العلمية والعملية تتبع في تكونها وأقسام تحولها نظام العلية والمعلولية، وهو نظام دائم ثابت لا يقبل الاستثناء أطبق على ذلك المحصلون من

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ٧١.

<sup>(</sup>٣) العصر: ٣.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) يونس: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) الزخرف: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) المؤمن: ٢٠ .

أهل العلم والنظر وشهد به القرآن على ما مر (١)، فالجريان الخارجي لا يتخلف عن الله والثبات حتى أن الحوادث الأكثرية الوقوع التي هي قياسة هي في أنها أكثرية دائمة ثابتة، مثلًا النار التي تفعل السخونة غالباً بالقياس إلى جميع مواردها «سخونتها الغالبية» أثر دائم لها وهكذا، وهذا هو الحق.

والثاني: أن الإنسان بحسب الفطرة يتبع ما وجده أمراً واقعياً خارجياً بنحو، فهو يتبع الحق بحسب الفطرة حتى أن من ينكر وجود العلم الجازم إذا القي إليه قـول لا يجد من نفسه التردد فيه خضع له بالقبول.

والثالث: أن الحق كما عرفت هو الأمر الخارجي الذي يخضع له الإنسان في اعتقاده أو يتبعه في عمله، وأما نظر الإنسان وإدراكه فإنما هو وسيلة يتوسل بها اليه كالمرآة بالنسبة إلى المرئي.

إذا عرفت هذه الامور تبين لك أن الحقية وهي: دوام الوقوع أو أكثرية الوقوع في الطبيعة الراجعة إلى الدوام والثبات أيضاً إنما هي صفة الخارج الواقع وقوعاً دائمياً أو أكثرياً دون العلم والإدراك، وبعبارة اخرى هي صفة الأمر المعلوم لا صفة العلم، فالوقوع الدائمي والأكثري أيضاً بوجه من الحق، وأما آراء الأكثرين وأنظارهم واعتقاداتهم في مقابل الأقلين فليست بحق دائماً بل ربما كانت حقاً إذا طابقت الواقع، وربما لم تكن إذا لم تطابق، وحينتذ فلا ينبغي أن يخضع لها الإنسان ولا أنه يخضع لها لو تنبه للواقع فإنك إذا أيقنت بأمر ثم خالفك جميع الناس فيه لم تخضع بالطبع لنظرهم وإن اتبعتهم فيه ظاهراً فإنما تتبعهم لخوف أو حياء أو عامل آخر لا لأنه حق واجب الاتباع في نفسه، ومن أحسن البيان في أن رأي الأكثر ونظرهم لا يجب أن يكون حقاً واجب الاتباع قول ما يراه الأكثر حقاً لم يمكن أن يكرهوا الحق ويعارضوه.

وبهذا البيان يظهر فساد بناء اتباع الأكثرية على سنة الطبيعة، فـإن هذه السنة جارية في الخارج الذي يتعلق به العلم دون نفس العلم والفكر والذي يتبعه الإنسان من هذه السنة في إراداته وحركاته إنما هو ما في المخارج من أكثرية الموقوع، لا ما

<sup>(</sup>١) في الكلام على الإعجاز في الجزء الأول من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٧٠.

اعتقده الأكثرون ، أعني أنه يبني أفعاله وأعماله على الصلاح الأكثري ، وعليه جرى القرآن في حكم تشريعاته ومصالحها ، قال تعالى : ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (١) ، وقال تعالى : ﴿كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (٢) ، إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على ملاكات غالبية الوقوع للأحكام المشرعة .

وأما قولهم: إن المدنية الحاضرة سمحت للممالك المترقية سعادة المجتمع وهذّبت الأفراد وطهرتهم عن الرذائل التي لا يرتضيها المجتمع فكلام غير خال من الخلط والاشتباه.

وكأن مرادهم من السعادة الاجتماعية تفوق المجتمع في عدتها وقوتها وتعاليها في استفادتها من المنابع المادية، وقد عرفت كراراً أن الاسلام لا يعد ذلك سعادة والبحث البرهاني أيضاً يؤيده، بل السعادة الانسانية أمر مؤلف من سعادة الروح والبدن وهي تنعم الانسان من النعم المادية وتحليه بفضائل الأخلاق والمعارف الحقة الالهية وهي التي تضمن سعادته في الحياة الدنيا والحياة الاخرى، وأما الانغمار في لذائذ المادة مع إهمال سعادة الروح فليس عنده إلا شقاء.

وأما استعجابهم بما يرون من الصدق، والصفاء، والامانة، والبشر، وغير ذلك فيما بين أفراد الملل المترقبة فقد اختلط عليهم حقيقة الامر فيه، وذلك أن جل المتفكرين من باحثينا معاشر الشرقيين لا يقدرون على التفكر الاجتماعي، وإنما يتفكرون تفكراً فردياً، فالذي يراه الواحد منا نصب العين أنه موجود إنساني مستقل عن كل الأشياء غير مرتبط بها ارتباطاً تبطل استقلاله الوجودي (مع أن الحق خلافه) ثم لا يتفكر في حياته إلا لجلب المنافع إلى نفسه ودفع المضار عن نفسه، فلا يشتغل إلا بشأن نفسه وهو التفكر الفردي، ويستتبع ذلك أن يقيس غيره على نفسه فيقضي فيه بما يقضى على هذا النحو من الاستقلال.

وهذا القضاء إن صح فإنما يصح فيمن يجري في تفكره هذا المجرى، وأما من يتفكر تفكراً اجتماعياً ليس نصب عينيه، إلا انه جزء غير منفك ولا مستقبل عن المجتمع، وأن منافعه جزء من منافع مجتمعه يرى خير المجتمع خير نفسه، وشره شر

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦. (٢) البقرة: ١٨٣.

نفسه، وكل وصف وحال له وصفاً وحالاً لنفسه، فهذا الانسان يتفكر نحبواً آخر من التفكر ولا يشتغل في الارتباط بغيره إلا بمن هـو خارج عن مجتمعه، وأما اشتغاله بأجزاء مجتمعه فلا يهتم به ولا يقدره شيئاً.

واستوضح ذلك بما نورده من المثال: الانسان مجموع مؤلف من أعضاء وقوى عديدة تجتمع الجميع نوع اجتماع يعطيها وحدة حقيقية نسميها الانسانية يوجب ذلك استهلاك الجميع ذاتاً وفعلاً تحت استقلاله، فالعين والأذن واليد والرجل تبصر وتسمع وتبطش وتمشي للإنسان، وإنما يلتذ كل بفعله في ضمن التذاذ الانسان به، وكل واحدة من هذه الأعضاء والقوى همها أن ترتبط بالخارج الذي يريد الانسان الواحد الارتباط به بخير أو شر، فالعين أو الأذن أو اليد أو الرجل إنما تريد الاحسان أو الاساءة إلى من يريد الانسان الاحسان أو الاساءة إلى من يريد الانسان الاحسان أو الاساءة إليه من الناس مثلاً، وأما معاملة بعضها مع بعض والجميع تحت لواء الانسانية الواحدة فقلما يتفق أن يسيء بعضها إلى بعض أو يتضرر بعضها ببعض.

فهذا حال أجزاء الانسان وهي تسير سيراً واحداً اجتماعياً، وفي حكمه حال أفراد مجتمع إنساني إذا تفكروا تفكراً اجتماعياً، فصلاحهم وتقواهم أو فسادهم، وإجرامهم، وإحسانهم، وإساءتهم، إنما هي ما لمجتمعهم من هذه الأوصاف إذا أُخذ ذا شخصية واحدة.

وهكذا صنع القرآن في قضائه على الامم والأقوام التي ألجأتهم التعصبات المذهبية أو القومية أن يتفكروا تفكراً اجتماعياً كاليهود والأعراب وعدة من الامم السالفة، فتراه يؤاخذ اللاحقين بذنوب السابقين، ويعاتب الحاضرين ويوبخهم بأعمال الغائبين والماضين، كل ذلك لأنه القضاء الحق فيمن يتفكر فكراً اجتماعياً، وفي القرآن الكريم من هذا الباب آيات كثيرة لا حاجة إلى نقلها.

نعم مقتضى الأخذ بالنصفة أن لا يضطهد حق الصالحين من الأفراد بذلك إن وجدوا في مجتمع واحد، فإنهم وإن عاشوا بينهم واختلطوا بهم، إلا أن قلويهم غير متقذرة بالفكر الفاسد والمرض المتبطن الفاشي في مثل هذا المجتمع، وأشخاصهم كالأجزاء الزائدة في هيكله وبنيته، وهكذا فعل القرآن في آيات العتاب العام فاستثنى الصلحاء والأبرار.

ويتبين مما ذكرنا أن القضاء بالصلاح والطلاح على أفراد المجتمعات المتمدنة الراقية على خلاف أفراد الامم الاخرى لا ينبغي أن يبنى على ما يظهر من معاشرتهم ومخالطتهم فيما بينهم وعيشتهم الداخلية، بل بالبناء على شخصيتهم الاجتماعية البارزة في مماستها ومصاكتها سائر الامم الضعيفة ومخالطتها الحيوية سائر الاسخصيات الاجتماعية في العالم.

فهذه هي التي يجب أن تراعى وتعتبر في القضاء بصلاح المجتمع وطلاحه وسعادته وشقائه، وعلى هذا المجرى يجب أن يجري باحثونا ثم إن شاؤوا فليستعجبوا وإن شاؤوا فليتعجبوا.

ولعمري لو طالع المطالع المتأمل تاريخ حياتهم الاجتماعية من لدن النهضة الحديثة الاوروبية وتعمق فيما عاملوا به غيرهم من الامم والأجيال المسكينة الضعيفة لم يلبث دون أن يرى أن هذه المجتمعات التي يظهرون أنهم امتلؤوا رأفة ونصحاً للبشر يفدون بالدماء والأموال في سبيل الخدمة لهذا النوع ، وإعطاء الحرية والأخذ بيد المظلوم المهضوم حقاً، وإلغاء سنة الاسترقاق والأسريرى أنهم لا هم لهم إلا استعباد الامم الضعيفة مساكين الأرض ما وجدوا إليه سبيلاً بما وجدوا إليه من سبيل فيوماً بالقهر، ويوماً بالاستعمار، ويوماً بالاستملاك، ويوماً بالقيمومة، ويوماً باسم حفظ المنافع المشتركة، ويوماً باسم الإعانة على حفظ الاستقلال، ويوماً باسم حفظ الصلح ودفع ما يهدده، ويوماً باسم الدفاع عن حقوق الطبقات المستأصلة المحرومة ويوماً. . . ويوماً . . . ويوماً . . . ويوماً باسم

والمجتمعات التي هذا شأنها لا ترتضي الفطرة الإنسانية السليمة أن تصفها بالصلاح، أو تذعن لها بالسعادة وإن اغمضت النظر عما يشخصه قضاء الدين وحكم الوحي والنبوة من معنى السعادة.

وكيف ترضى الطبيعة الإنسانية أن تجهز أفرادها بما تجهزها على السواء، ثم تناقض نفسها فتعطي بعضاً منهم عهداً أن يتملكوا الآخرين تملكاً يبيح لهم دماءهم وأعراضهم وأموالهم ، ويسوي لهم الطريق إلى اللعب بمجامع حياتهم ووجودهم والتصرف في إدراكهم وإرادتهم بما لم يلقه ولا قاساه إنسان القرون الاولى ، والمعول في جميع ما نذكره تواريخ حياة هؤلاء الامم وما يقاسيه الجيل الحاضر من أيديهم ، فإن سمي ما عندهم سعادة وصلاحاً فلتكن بمعنى التحكم وإطلاق المشيئة.

٦- بماذا يتكون ويعيش الاجتماع الاسلامي؟ لا ريب أن الاجتماع أي اجتماع كان إنما يتحقق ويحصل بوجود غاية واحدة مشتركة بين أفراده المتشتة وهو: الروح الواحدة السارية في جميع أطرافه التي تتحد بها نوع اتحاد، وهذه الغاية والغرض في نوع الاجتماعات المتكونة غير الدينية إنما هي غاية الحياة الدنيوية للإنسان، لكن على نحو الاشتراك بين الأفراد، لا على نحو الانفراد، وهي التمتع من مزايا الحياة المادية على نحو الاجتماع.

والفرق بين التمتع الاجتماعي والانفرادي من حيث الخاصية أن الإنسان لو استطاع أن يعيش وحده كان مطلق العنان في كل واحد من تمتعاته حيث لا معارض له ولا رقيب إلا ما قيد به بعض جهازاته بعضاً، فإنه لا يقدر أن يستنشق كل الهواء، فإن الرثة لا تسعه وإن اشتهاه، ولا يسعه أن يأكل من المواد الغذائية لا إلى حد، فإن جهاز الهاضمة لا يتحمله، فهذا حاله بقياس بعض قواه وأعضائه إلى بعض، وأما بالنسبة إلى إنسان آخر مثله، فإذا كان لا شريك له في ما يستقيد منه من المادة على الفرض فلا سبب هناك يقتضي تضييق ميدان عمله، ولا تحديد فعل من أفعاله وعمل من أعماله.

وهذا بخلاف الإنسان الواقع في ظرف الاجتماع وساحته، فإنه لو كان مطلق العنان في إرادته وأعماله لأدى ذلك إلى التمانع والتزاحم الذي فيه فساد العيش وهلاك النوع، وقد بينا ذلك في مباحث النبوة السابقة أوفى بيان

وهذا هو السبب الوحيد الذي يدعو إلى حكومة القانون الجاري في المجتمع، غير أن المجتمعات الهمجية لا تتبه لوضعها عن فكر وروية وإنما يكون الآداب والسنن فيها المشاجرات والمنازعات المتوفرة بين أفرادها، فتضطر الجميع إلى رعاية امور تحفظ مجتمعهم بعض الحفظ، ولما لم تكن مبنية على أساس مستحكم كانت في معرض النقض والإبطال تتغير سريعاً وتنقرض، ولكن المجتمعات المتمدنة تبنيه على أساس قويم بحسب درجاتهم في المدنية والحضارة فيرفعون به التضاد والتمانع الواقع بين الارادات وأعمال المجتمع بتعديلها بوضع حدود وقيود لها، ثم ركز القدرة والقوة في مركز عليه ضمان إجراء ما ينطق به القانون.

ومن هنا يظهر أولاً: أن القانون حقيقة هو ما تعدل به إرادات الناس وأعمالهم برفع التزاحم والتمانع من بينهما بتحديدها.

وثانياً: أن أفراد المجتمع الذي يحكم فيه القانون أحرار فيما وراءه كما هو مقتضى تجهز الإنسان بالشعور والإرادة بعد التعديل، ولذا كانت القوانين الحاضرة لا تتعرض لأمر المعارف الإلهية والأخلاق، وصار هذان المهمان يتصوران بصورة يصورهما بها القانون فيتصالحان ويتوافقان معه على ما هو حكم التبعية فيعودان عاجلاً أو آجلاً رسوماً ظاهرية فاقدة للصفاء المعنوي، ولذلك السبب أيضاً ما نشاهده من لعب السياسة بالدين، فيوماً تقضي عليه وتدحضه، ويوماً تميل إليه فتبالغ في إعلاء كلمته، ويوماً تطوي عنه كشحاً فتخليه وشأنه.

وثالثاً: أن هذه الطريقة لا تخلوعن نقص، فإن القانون وإن حمل ضمان إجرائه على القدرة التي ركزها في قرد أو أفراد، لكن لا ضمان على إجرائه بالآخرة، بمعنى أن منبع القدرة والسلطان لو مال عن الحق وحول سلطة النوع على النوع إلى سلطة شخصه على النوع وانقلبت الدائرة على القانون لم يكن هناك ما يقهر هذا القاهر فيحوله إلى مجراه العدل، وعلى هذا القول شواهد كثيرة مما شاهدناه في زماننا هذا وهو: زمان الثقافة والمدنية فضلا عما لا يحصى من الشواهد التاريخية، وأضف إلى هذا النقص نقصاً آخر وهو خفاء نقض القانون على القوة المجرية أحياناً أو خروجه عن حومة قدرته، (ولنرجع إلى أول الكلام).

وبالجملة الاجتماعات المدنية توحدها الغاية الواحدة التي هي التمتع من مزايا الحياة الدنيا وهي السعادة عندهم، لكن الإسلام لما كان يرى أن الحياة الانسانية أوسع مداراً من الحياة الدنيا المادية، بل في مدار حياته الحياة الاخروية التي هي الحياة، ويرى أن هذه الحياة لا تنفع فيها إلا المعارف الإلهية التي تنحل بجملتها إلى التوحيد، ويرى أن هذه المعارف لا تنحفظ إلا بمكارم الأخلاق وطهارة النفس من كل رذيلة، ويرى أن هذه الأخلاق لا تتم ولا تكمل إلا بحياة اجتماعية صالحة معتمدة على عبادة الله سبحانه والخضوع لما تقتضيه ربوبيته ومعاملة الناس على أساس العدل الاجتماعي أخذ (أعني الإسلام) الغاية التي يتكون عليها المجتمع البشري ويتوحد بها دين التوحيد ثم وضع القانون الذي وضعه على أساس التوحيد، ولم يكتف فيه

على تعديل الإرادات فقط، بل تممه بالعبادات وأضاف إليها المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة.

ثم جعل ضمان إجرائها في عهدة الحكومة الإسلامية أولاً، ثم في عهدة المجتمع ثانياً، وذلك بالتربية الصالحة علماً وعملاً والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن أهم ما يشاهد في هذا الدين ارتباط جميع أجزائه ارتباطاً يؤدي إلى الوحدة التامة بينها، بمعنى أن روح التوحيد سارية في الأخلاق الكريمة التي يندب إليها هذا الدين، وروح الأخلاق منتشرة في الأعمال التي يكلف بها أفراد المجتمع، فالجميع من أجزاء الدين الإسلامي ترجع بالتحليل إلى التوحيد، والتوحيد بالتركيب يصير هو الأخلاق والأعمال، فلو نزل لكان هي ولو صعدت لكانت هو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.

فإن قلت: ما اورد من النقص على القوانين المدنية فيما إذا عصت القوة المجرية عن إجرائها أو فيما يخفى عليها من الخلاف مثلاً وارد بعينه على الإسلام وأوضح الدليل عليه ما نشاهده من ضعف الدين وزوال سيطرته على المجتمع الإسلامي، وليس إلا لفقدانه من يحمل نواميسه على الناس يوماً!

قلت: حقيقة القوانين العامة سواء كانت الهية أو بشوية ليست إلا صوراً ذهنية في أذهان الناس وعلوماً تحفظها الصدور، وإنما ترد مورد العمل وتقع موقع الحس بالإرادات الإنسانية تتعلق بها، فمن الواضح أن لو عصت الإرادات لم توجد في الخارج ما تنطبق عليه القوانين، وإنما الشأن فيما يحفظ به تعلق هذه الإرادات بالوقوع حتى تقوم القوانين على ساقها، والقوانين المدنية لا تهتم بأزيد من تعليق الأفعال بالإرادات \_ أعني إرادة الأكثرية \_ ثم لم يهتموا بما تحفظ هذه الإرادة؛ فمهما كانت الإرادة حية شاعرة فاعلة جرى بها القانون وإذا ماتت من جهة انحطاط يعرض لنفوس الناس وهرم يطرأ على بنية المجتمع، أو كانت حية لكنها فقدت صقة الشعور والإدراك لانغمار المجتمع في الملاهي وتوسعه في الإتراف والتمتع، أو كانت حية شاعرة لكنها فقدت التأثير لظهور قوة مستبدة فائقة غالبة تقهر إرادتها إرادة الأكثرية. وكذا في الحوادث التي لا سبيل للقوة المجرية على الوقوف عليها كالجنايات السرية، أو لا سبيل لها الى بسط سيطرتها عليها، كالحوادث الخارجة عن منطقة نفوذها، ففي

جميع هذه الموارد لا تنال الامة امنيتها من جريان القانون وانحفاظ المجتمع عن التفاسد والتلاشي، وعمدة الانشعابات الواقعة في الامم الاوروبية بعد الحرب العالمية الكبرى الاولى والثانية من أحسن الأمثلة في هذا الباب.

وليس ذلك (أعني انتقاض القوانين وتفاسد المجتمع وتلاشيه) إلا لأن المجتمع وليس ذلك (أعني انتقاض القوانين وتفاسد المجتمع وتلاشيه) إلا لأخلاق العالية، لم يهتم بالسبب الحافظ لإرادات الامة على قوتها وسيطرتها، وهي الأخلاق العالية، إذ لا تستمد الإرادة في بقائها واستدامة حياتها إلا من الخلق المناسب لها كما بين ذلك في علم النفس، فلولا استقرار السنة القائمة في المجتمع واعتماد القانون الجاري فيه على أساس قويم من الأخلاق العالية كانت كشجرة اجتئت من فوق الأرض ما لها من قرار.

واعتبر في ذلك ظهور الشيوعية، فليست إلا من مواليد الديموقراطية أنتجها إتراف طبقة من طبقات المجتمع وحرمان آخرين، فكان بعداً شاسعاً بين نقطتي القساوة وفقد النصفة، والسخط وتراكم الغيظ والحنق، وكذا في الحرب العالمية التي وقعت مرة بعد مرة وهي تهدد الإنسانية ثالثة وقد أفسدت الأرض وأهلكت الحرث والنسل ولا عامل لها إلا غريزة الاستكبار والشره والطمع، هذا.

ولكن الإسلام بنى سنته الجارية وقوانينه الموضوعة على أساس الأخلاق وبالغ في تربية الناس عليها لكون القوانين الجارية في الأعمال في ضمانها وعلى عهدتها، فهي مع الإنسان في سره وعلانيته وخلوته وجلوته تؤدي وظيفتها وتعمل عملها أحسن مما يؤديه شرطي مراقب أو أي قوة تبذل عنايتها في حفظ النظم.

نعم تعتني المعارف العمومية في هذه الممالك بتربية الناس على الأخلاق المحمودة وتبذل جهدها في حض الناس وترغيبهم اليها، لكن لا ينفعهم ذلك شيئاً.

أما أولاً فلأن المنشأ الوحيد لرذائل الأخلاق ليس إلا الإسراف والإفراط في التمتع المادي والحرمان البالغ فيه، وقد أعطت القوانين للناس الحرية التامة فيه فأمتعت بعضاً وحرمت آخرين، فهل الدعوة الى فضائل الأخلاق والترغيب عليها إلا دعوة الى المتناقضين أو طلباً للجمع بين الضدين؟

على أن هؤلاء كما عرفت يفكرون تفكراً اجتماعياً، ولا تزال مجتمعاتهم تبالغ

في اضطهاد المجتمعات الضعيفة ودحض حقوقهم، والتمتع بما في أيديهم، واسترقاق نفوسهم، والتوسع في التحكم عليهم ما قدروا، والدعوة الى الصلاح والتقوى مع هذه الخصيصة ليست إلا دعوة متناقضة لا تزال عقيمة.

وأما ثانياً: فلأن الأخلاق الفاضلة أيضاً تحتاج في ثباتها واستقرارها إلى ضامن يضمن حفظها وكلاءتها، وليس الا التوحيد \_ أعني القول، بأن للعالم إلها واحداً ذا أسماء حسنى خلق الخلق لغاية تكميلهم وسعادتهم وهو يحب الخير والصلاح، ويبغض الشر والفساد وسيجمع الجميع لفصل القضاء وتوفية الجزاء فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ومن الواضح أن لولا الاعتقاد بالمعاد لم يكن هناك سبب أصيل رادع عن اتباع الهوى والكف عن حظوظ النفس الطبيعية، فانما الطبيعة الفرد الآخر إلا إذا الإنسانية تريد وتشتهي مشتهيات نفسها لا ما ينتفع به غيرها كطبيعة الفرد الآخر إلا إذا رجع بنحو إلى مشتهى نفسها (أحسن التأمل فيه).

ففيما كان للإنسان مثلاً تمتع في إماتة حق من حقوق الغير ولا رادع يردعه ولا مجازي يجازيه ولا لائم معاتب يلومه ويعاتبه فأي مانع يمنعه من اقتراف الخطيئة وارتكاب المظلمة وإن عظمت ما عظمت؟ وأما ما يتوهم \_ وكثيراً ما يخطي فيه الباحث \_ من الروادع المختلفة كالتعلق بالوطن، وحب النوع، والثناء الجميل، ونحو ذلك، فإنما هي عواطف قلبية ونزوعات باطنية لا سبب حافظاً عليها إلا التعليم والتربية من غير استنادها إلى السبب الموجب، فهي إذن أوصاف اتفاقية وأمور عادية لا مانع معها يمنع من زوالها، فلماذا يجب على الإنسان أن يفدي بنفسه غيره ليتمتع بالعيش بعده وهو يرى أن الموت فناء وبطلان؟ والثناء الجميل إنما هو في لسان آخرين ولا لذة يلتذ به الفادي بعد بطلان ذاته.

وبالجملة لا يرتاب المتفكر البصير في أن الإنسان لا يقدم على حرمان لا يرجع اليه فيه جزاء ولا يعود إليه منه نفع، والذي يعده ويمنيه في هذه الموارد ببقاء الذكر الحسن والثناء الجميل الخالد والفخر الباقي ببقاء الدهر، فإنما هو غرور يغتر به وخدعة ينخدع بها بهيجان إحساساته وعواطفه، فيخيل إليه أنه بعد موته وبطلان ذاته حاله كحاله قبل موته، فيشعر بذكره الجميل فيلتذ به وليس ذلك إلا من غلط الوهم كالسكران يتسخر بهيجان إحساساته فيعفو ويبذل من نفسه وعرضه وماله أو كل كرامة

له ما لا يقدم عليه لو صحا وعقل، وهو سكران لا يعقل ويعـد ذلك فتـوة وهو سفـه وجنون.

فهذه العثرات وأمثالها مما لا حصن للإنسان يتحصن فيه منها غير التوحيد الذي ذكرناه، ولذلك وضع الإسلام الأخلاق الكريمة التي جعلها جزءاً من طريقته الجارية على أساس التوحيد الذي من شؤونه القول بالمعاد، ولازمه أن يلتزم الإنسان بالإحسان ويجتنب الإساءة أينما كان ومتى ما كان سواء علم به أو لم يعلم، وسواء حمده حامد أو لم يحمد، وسواء كان معه من يحمله عليه أو يردعه عنه، أو لم يكن فإن معه الله العليم الحفيظ القائم على كل نفس بما كسبت وورائه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء، وفيه تجزى كل نفس بما كسبت.

٧ ـ منطقان : منطق التعقل ومنطق الإحساس : أما منطق الإحساس فهو يدعو إلى النفع الدنيوي ويبعث إليه، فإذا قارن الفعل نفع وأحس به الإنسان، فالإحساس متوقد شديد التوقان في بعثه وتحريكه، وإذا لم يحسّ الإنسان بالنفع فهو خامد هامد، وأما منطق التعقل : فإنما يبعث إلى اتباع الحق ويرى أنه أحسن ما ينتفع به الإنسان أحسّ مع الفعل بنفع مادي، أو لم يحسّ فإن ما عند الله خير وأبقى، وقس في ذلك بين قول عنترة وهو على منطق الإحساس :

وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي

يريد أني أستثبت نفسي كلما تزلزلت في الهزاهز والمواقف المهولة من القتال بقولي لها: اثبتي فإن قتلت يحمدك الناس على الثبات وعدم الانهزام، وإن قتلت العدو استرحت ونلت بغيتك فالثبات خير على أي حال، وبين قوله تعالى - وهو على منطق التعقل - : ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون \* قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون (۱)، يريد أن أمر ولايتنا وانتصارنا إلى الله سبحانه لا نريد في شيء مما يصيبنا من خير أو شر إلا ما وعدنا من الثواب على الإسلام له والالتزام لدينه، كما قال تعالى: ﴿لا يصيبهم ظمأ ولا نصب

<sup>(</sup>١) التربة: ٥٢.

ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عـدو نيلاً إلاً كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين \*ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلاً كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون (١).

وإذا كان كذلك فإن قتلتمونا أو أصابنا منكم شيء كان لنا عظيم الأجر والعاقبة الحسنى عند ربنا ، وإن قتلناكم أو أصبنا منكم شيئاً كان لنا عظيم الشواب والعاقبة الحسنى والتمكن في الدنيا من عدونا، فنحن على أي حال سعداء مغبوطون ولا تتحفون لنا في قتالنا ولا تتربصون بنا في أمرنا إلا إحدى الحسنيين، فنحن على الحسنى والسعادة على أي حال، وأنتم على السعادة وقيل البغية بعقيدتكم على أحد التقديرين، وفي إحدى الحالين: وهو كون الدائرة لكم علينا، فنحن نتربص بكم ما يسوؤكم وأنتم لا تتربصون بنا إلا ما يسرنا ويسعدنا.

فهذان منطقان أحدهما يعني الثبات وعدم الزوال على مبنى إحساسي، وهوأن للثابت أحد نفعين: إما حمد الناس وإما الراحة من العدو، هذا إذا كان نفع عائد إلى الانسان المقاتل الذي يلقي بنفسه إلى التهلكة، أما إذا لم يكن هناك نفع عائد كما لو لم يحمده الناس لعدم تقديرهم قدر الجهاد وتساوى عندهم الخدمة والخيانة، أو كانت الخدمة مما ليس من شأنه أن يظهر لهم البتة أو لا هي ولا الخيانة، أو لم يسترح الإحساس بفناء العدو، بل إنما يستريح به الحق، فليس بهذا المنطق إلا العي واللكنة.

وهذه الموارد المعدودة هي الأسباب العامة في كل بغي وخيانة وجناية، يقول الخائن المساهل في أمر القانون: إن خدمته لا تقدّر عند الناس بما يعدلها، وإن الخادم والخائن عندهم سواء، بل الخائن أحسن حالاً وأنعم عيشاً، ويرى كل باغ وجان أنه سيتخلص من قهر القانون، وأن القوى المراقبة لا يقدرون على الحصول عليه فيخفى أمره ويلتبس على الناس شخصه ، ويعتذر كل من يتنبط ويتثاقل في إقامة الحق والثورة على أعدائه ويداهنهم، بأن القيام على الحق يذلله بين الناس، ويضحك منه الدنيا الحاضرة، ويعدونه من بقايا القرون الوسطى أو أعصار الأساطير، فإن ذكرته

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢١.

بشرافة النفس وطهارة الباطن رد عليك قائلًا: ما أصنع بشرافة النفس إذا جرّت إلي نكد العيش وذلة الحياة. هذا.

وأما المنطق الآخر وهو منطق الإسلام، فهو يبنى أساسه على اتباع الحق وابتغاء الأجر والجزاء من الله سبحانه وإنما يتعلق الغرض بالغايات والمقاصد الدنيوية في المرتبة التالية وبالقصد الثاني، ومن المعلوم أنه لا يشذ عن شموله مورد من الموارد، ولا يسقط كليته من العموم والاطراد، فالعمل - أعم من الفعل والترك - إنما يقع لوجهه تعالى وإسلاماً له واتباعاً للحق الذي أراده وهو الحفيظ العليم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا عاصم منه ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والله بما تعملون خبير.

فعلى كل نفس فيما وردت مورد عمل أو صدرت، رقيب شهيد قائم بما كسبت، سواء شهده الناس أو لا، حمدوه أو لا، قدروا فيه على شيء أو لا.

وقد بلغ من حسن تأثير التربية الإسلامية أن الناس كانوا يأتون رسول الله على الله على الله على الله على الله على التوبة ويذوقون مر الحدود التي تقام عليهم (القتل فما دونه) ابتغاء رضوان الله وتطهيراً لأنفسهم من قذارة الذنوب ودرن السيئات، وبالتأمل في هذه النوادر الواقعة يمكن للباحث أن ينتقل إلى عجيب تأثير البيان الديني في نفوس الناس وتعويده لهم السماحة في ألذ الأشياء وأعزها عندهم وهي الحياة وما في تلوها، ولولا أن البحث قرآني لأوردنا طرفاً من الأمثلة التاريخية فيه.

٨ ـ ما معنى ابتغاء الاجر عند الله والاعراض عن غيره؟ ربما يتوهم المتوهم أن جعل الأجر الاخروي وهو الغرض العام في حياة الإنسان الاجتماعية يـوجب سقوط الأغراض الحيوية التي تدعو إليه البنية الطبيعية الإنسانية وفيه فساد نظام الاجتماع، والانحطاط إلى منحط الرهبانية، وكيف يمكن الانقطاع إلى مقصد من المقاصد مع التحفظ على المقاصد المهمة الاخرى؟ وهل هذا إلا تناقض؟

لكنه توهم ناشىء من الجهل بالحكمة الإلهية والأسرار التي تكشف عنها المعارف القرآنية، فإن الإسلام يبني تشريعه على أصل التكوين ـ كما مر ذكره مراراً في المباحث السابقة من هذا الكتاب ـ قال تعالى: ﴿ فَأَقُم وجهك للدين حنيفاً فطرة

١١٨ ..... الجزء الرابع

الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾(١).

وحاصله: أن سلسلة الأسباب الواقعية التكوينية تعاضدت على إيجاد النوع الإنساني في ذيلها وتوفرت على سوقه نحو الغاية الحيوية التي هيأت له، فيجب له أن يبني حياته في ظرف الكدح والاختيار على موافقة الأسباب فيما تريد منه وتسوقه إليه حتى لا تناقضها حياته فيؤديه ذلك إلى الهلاك والشقاء، وهذا (لو تفهمه المتوهم) هو الدين الإسلامي بعينه، ولما كان هناك فوق الأسباب سبب وحيد هو المعوجد لها، المدبر لأمرها، فيما دق وجل وهو الله سبحانه الذي هو السبب التام فوق كل سبب بتمام معنى الكلمة كان الواجب على الإنسان الإسلام له والخضوع لأمره، وهذا معنى كون التوحيد هو الأساس الوحيد للدين الإسلامي.

ومن هنا يظهر أن حفظ كلمة التوحيد والإسلام لله وابتغاء وجهه في الحياة جرى على موافقة الأسباب طراً، وإعطاء كل ذي حق منها حقه من غير شرك ولا غفلة، فعند المرء المسلم غايات وأغراض دنيوية وأخرى أخروية وله مقاصد مادية وأخرى معنوية، لكنه لا يعتني في أمرها بأزيد مما ينبغي من الاعتناء والاهتمام، ولذلك بعينه نرى أن الإسلام يندب إلى توحيد الله سبحانه والانقطاع إليه والإخلاص له والإعراض عن كل سبب دونه ومبتغى غيره، ومع ذلك يأمر الناس باتباع نواميس الحياة والجري على المجاري الطبيعية.

ومن هنا يظهر أن أفراد المجتمع الإسلامي هم السعداء بحقيقة السعادة في الدنيا وفي الأخرة، وأن غاياتهم وهو ابتغاء وجه الله في الأعمال لا تزاحم سائر الغايات الحيوية أذا ظهرت واستوثرت.

ومن هنا يظهر أيضاً فساد توهم آخر وهو الذي ذكره جمع من علماء الاجتماع من الباحثين، أن حقيقة الدين والغرض الأصلي منه هو إقامة العدالة الاجتماعية والعباديات فروع متفرعة عليها، فالذي يقيمها فهو على الدين ولو لم يتلبس بعقيدة ولا عبودية.

والباحث المتدبر في الكتاب والسنة وخاصة في السيرة النبوية لا يحتاج في

<sup>(</sup>١) الروم: ٣٠.

الـوقوف على بـطلان هذا التـوهم إلى مؤونة زائدة وتكلف استدلال، على أن هـذا الكلام الذي يتضمن إسقاط التوحيد وكرائم الأخلاق من مجموعة النواميس الدينية فيه إرجاع للغاية الدينية التي هي كلمة التوحيد إلى الغاية المدنية التي هي التمتع، وقد عرفت أنهما غايتان مختلفتان لا ترجع إحداهما إلى الأخرى لا في أصلها ولا في فروعها وثمراتها.

٩- ما معنى الحرية في الإسلام؟ كلمة الحرية على ما يراد بها من المعنى لا يتجاوز عمرها في دورانها على الألسن عدة قرون، ولعل السبب المبتدع لها هي النهضة المدنية الأوربية قبل بضعة قرون، لكن معناها كان جائلًا في الأذهان وأمنية من أماني القلوب منذ أعصار قديمة.

والأصل الطبيعي التكويني الذي ينتشي منه هذا المعنى هو ما تجهز به الإنسان في وجوده من الإرادة الباعثة إياه على العمل ، فإنها حالة نفسية في إبطالها إبطال الحس والشعور المنجر إلى إبطال الإنسانية .

غير أن الإنسان لما كان موجوداً اجتماعياً تسوقه طبيعته إلى الحياة في المحتمع، وإلقاء دلوه في الدلاء بإدخال إرادته في الإرادات وفعله في الأفعال المنجر إلى الخضوع لقانون يعدل الإرادات والأعمال بوضع حدود لها، فالطبيعة التي أعطته إطلاق الإرادة والعمل هي بعينها تحدد الإرادة والعمل وتقيد ذلك الإطلاق الابتدائي والحرية الأولية.

والقوانين المدنية الحاضرة لما وضعت بناء أحكامها على أساس التمتع المادي كما عرفت، أنتج ذلك حربة الأمة في أمر المعارف الأصلية الدينية من حيث الالتزام بها وبلوازمها، وفي أمر الأخلاق وفي ما وراء القوانين من كل ما يريده ويختاره الإنسان من الإرادات والأعمال، فهذا هو المراد بالحرية عندهم.

وأما الإسلام فقد وضع قانونه على أساس التوحيد كا عرفت، ثم في المرتبة التالية على أساس الأخلاق الفاضلة، ثم تعرضت لكل يسير وخطير من الأعمال الفردية والاجتماعية كائنة ما كانت، فلا شيء مما يتعلق بالإنسان أو يتعلق به الإنسان إلا وللشرع الإسلامي فيه قدم أو أثر قدم، فلا مجال ولا مظهر للحرية بالمعنى المتقدم فه.

نعم للإنسان فيه الحرية عن قيد عبودية غير الله سبحانه، وهذا وإن كان لا يزيد على كلمة واحدة، غير أنه وسيع المعنى عند من بحث بحث تعمق في السنة الإسلامية والسيرة العملية التي تندب إليها وتقرها بين أفراد المجتمع وطبقاته، ثم قاس ذلك إلى ما يشاهد من سنن السؤدد والسيادة والتحكمات في المجتمعات المتمدنة بين طبقاتها وأفرادها أنفسها وبين كل أمة قوية وضعيفة.

وأما من حيث الأحكام، فالتوسعة فيما أباحه الله من طيبات الرزق ومزايا الحياة المعتدلة من غير إفراط أو تفريط قال تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾(١)، وقال تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَعَالَىٰ: ﴿وَلَا يَعَالَىٰ: ﴿وَلَا يَعَالَىٰ اللَّهِ وَلَا يَعَالَىٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلَا لَا أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ومن عجيب الأمر ما رامه بعض الباحثين والمفسرين، وتكلف فيه من إثبات حرية العقيدة في الإسلام بقوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾ (٤)، وما يشابهه من الأيات الكريمة.

وقد مر البحث التفسيري عن معنى الآية في سورة البقرة، والذي نضيف إليها هُهنا، أنك عرفت أن التوحيد أساس جميع النواميس الإسلامية، ومع ذلك كيف يمكن أن يشرع حرية العقائد؟ وهل ذلك إلا التناقض الصريح؟ فليس القول بحرية العقيدة إلا كالقول بالحرية عن حكومة القانون في القوانين المدنية بعينه.

وبعبارة أخرى العقيدة بمعنى حصول إدراك تصديقي ينعقد في ذهن الإنسان ليس عملاً اختيارياً للإنسان حتى يتعلق به منع أو تجويز أو استعباد أو تحرير، وإنما الذي يقبل الحظر والإباحة هو الالتزام بما تستوجبه العقيدة من الأعمال كالدعوة إلى العقيدة وإقناع الناس بها وكتابتها ونشرها وإفساد ما عند الناس من العقيدة والعمل المخالفين لها؛ فهذه هي التي تقبل المنع والجواز، ومن المعلوم أنها إذا خالفت مواد قانون دائر في المجتمع أو الأصل الذي يتكي عليه القانون، لم يكن مناص من منعها من قبل القانون ولم يتك الإسلام في تشريعه على غير دين التوحيد (التوحيد والنبوة والمعاد) وهو الذي يجتمع عليه المسلمون، واليهود، والنصارى، والمجوس (أهل

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٢. (٣) الجاثية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٩. (٤) البقرة: ٢٥٦.

الكتاب) فليست الحرية إلا فيها، وليست فيما عداها إلا هدماً لأصل الدين؛ نعم ههنا حرية أخرى، وهي الحرية من حيث إظهار العقيدة في مجرى البحث وسنبحث عنها في الفصل١٤ الآتي.

1. ما هو الطريق إلى التحول والتكامل في المجتمع الإسلامي؟ ربما أمكن أن يقال: هب أن السنة الإسلامية سنة جامعة للوازم الحياة السعيدة، والمجتمع الإسلامي مجتمع سعيد مغبوط لكن هذه السنة لجامعيتها وانتقاء حرية العقيدة فيها تستوجب ركود المجتمع ووقوف عن التحول والتكامل، وهو من عيوب المجتمع الكامل، كما قيل، فإن السير التكاملي يحتاج إلى تحقق القوى المتضادة في الشيء وتفاعلها حتى تولد بالكسر والانكسار مولوداً جديداً خالياً من نواقص العوامل المولدة التي زالت بالتفاعل، فإذا فرض أن الإسلام يرفع الأضداد والنواقص وخاصة العقائد المتضادة من أصلها فلازمه أن يتوقف المجتمع الذي يكونه عن السير التكاملي.

أقول: وهو من إشكالات المادية التحولية (ماترياليسم ديالكتيك) وفيه خلط عجيب، فإن العقائد والمعارف الإنسانية على نوعين: نوع يقبل التحول والتكامل، وهو: العلوم الصناعية التي تستخدم في طريق ترفيع قواعد الحياة المادية وتدليل الطبيعة العاصية للإنسان، كالعلوم الرياضية والطبيعية وغيرهما، وهذه العلوم والصناعات وما في عدادها كلما تحولت من النقص إلى الكمال أوجب ذلك تحول الحياة الاجتماعية لذلك.

ونوع آخر لا يقبل التحول وإن كان يقبل التكامل بمعنى آخر وهو: العلوم والمعارف العامة الإلهية التي تقضي في المبدأ، والمعاد، والسعادة، والشقاء، وغير ذلك قضاءً قاطعاً واقفاً غير متغير ولا متحول، وإن قبلت الارتقاء والكمال من حيث الدقة والتعمق، وهذه العلوم والمعارف لا تؤثر في الاجتماعات وستن الحياة إلا ينحو كلي، فوقوف هذه المعارف والآراء وببوتها على حال واحد لا يبوجب وقوف الاجتماعات عن سيرها الارتقائي، كما نشاهد أن عندنا آراءً كثيرة كلية ثابتة على حال واحد من غير أن يقف اجتماعنا لذلك عن سيره كقولنا: إن الإنسان يجب أن ينبعث إلى العمل لحفظ حياته، وإن العمل يجب أن يكون لنفع عائد إلى الإنسان، وإن الإنسان جزء من العالم موجود حقيقة لا وهماً، وإن الإنسان جزء من العالم الأرضي، وإن الإنسان فو

أعضاء وأدوات وقوى إلى غير ذلك من الآراء والمعلومات الثابتة التي لا يوجب ثبوتها ووقوفها وقوف الاجتماعات وركودها، ومن هذا القبيل القول بأن للعالم إلها واحداً شرع للناس شرعاً جامعاً لطرق السعادة من طريق النبوة، وسيجمع الجميع إلى يوم يوفيهم فيه جزاء أعمالهم، وهذه هي الكلمة الوحيدة التي بني عليها الإسلام مجتمعه، وتحفظ عليها كل التحفظ، ومن المعلوم أنه مما لا يوجب باصطكاك ثبوته ونفيه وإنتاج رأي آخر فيه إلا انحطاط المجتمع، كما بين مراراً وهذا شأن جميع الحقائق الحقة المتعلقة بما وراء الطبيعة، فإنكارها بأي وجه لا يفيد للمجتمع إلا انحطاطاً وخسة.

والحاصل أن المجتمع البشري لا يحتاج في سيره الارتقائي إلا إلى التحول والتكامل يوماً فيوماً في طرق الاستفادة من مزايا الطبيعة، وهذا إنما يتحقق بالبحث الصناعي اللمداوم، وتطبيق العمل على العلم دائماً، والإسلام لا يمنع من ذلك شيئاً.

وأما تغير طريق إدارة المجتمعات وسنن الاجتماع الجارية كالاستبداد الملوكي والديموقراطية والكمونيزم ونحوها، فليس بلازم إلا من جهة نقصها وقصورها عن إيفاء الكمال الإنساني الاجتماعي المطلوب لا من جهة سيرها من النقص إلى الكمال، فإذا فالفرق بينها لو كان ، فإنما هو فرق الغلط والصواب، لا فرق الناقص والكامل، فإذا استقر أمر السنة الاجتماعية على ما يقصده الإنسان بفطرته، وهو العدالة الاجتماعية، واستظل الناس تحت التربية الجيدة بالعلم النافع والعمل الصالح، ثم أخذوا يسيرون مرتاحين ناشطين نحو سعادتهم بالارتقاء في مدارج العلم والعمل، ولا ينالون يتكاملون ويزيدون تمكناً واتساعاً في السعادة، فما حاجتهم إلى تحول السنة الاجتماعية زائداً على ذلك؟ ومجرد وجوب التحول على الإنسان من كل جهة حتى فيما لا يحتاج فيه إلى التحول مما لا ينبغي أن يقضي به ذو نظر وبصيرة.

فإن قلت: لا مناص من عروض التحول في جميع ما ذكرت أنه مستغن عنه كالاعتقادات والأخلاق الكلية ونحوها، فإنها جميعاً تتغير بتغير الأوضاع الاجتماعية، والمحيطات المختلفة، ومرور الأزمنة، فلا يجوز أن ينكر أن الإنسان الجديد تغاير أفكاره أفكار الإنسان القديم، وكذا الإنسان يختلف نحو تفكره بحسب اختلاف مناطق حياته كالأراضي الاستوائية والقطبية والنقاط المعتدلة، وكذا بتفاوت أوضاع حياته من

خادم ومخدوم، وبدوي وحضري، ومثر ومعدم، وفقير وغني، ونحو ذلك، فالأفكار والأراء تختلف باختلاف العوامل، وتتحول بتحول الأعصار بلا شك كائنة ما كانت.

قلت: الإشكال مبني على نظرية نسبية العلوم والآراء الإنسانية ولازمها كون الحق والباطل، والخير والشر، أموراً نسبية إضافية، فالمعارف الكلية النظرية المتعلقة بالمبدأ والمعاد، وكذا الآراء الكلية العملية كالحكم بكون الاجتماع خيراً للإنسان وكون العدل خيراً (حكماً كلياً لا من حيث انطباقه على المورد) تكون أحكاماً نسبية متغيرة بتغير الأزمنة والأوضاع والأحوال، وقد بينا في محله فساد هذه النظرية من حيث كليتها.

وحاصل ما ذكرناه هناك أن النظرية غير شاملة للقضايا الكلية النظرية وقسم من الأراء الكلية العملية.

وكفى في بطلان كليتها أنها لو صحت (أي كانت كلية مطلقة ثابتة) أثبتت قضية مطلقة غير نسبية وهي نفسها، ولو لم تكن كلية مطلقة بل قضية جزئية أثبتت بالاستلزام قضية كلية مطلقة، فكليتها باطلة على أي حال، وبعبارة أخرى لو صح أن «كل رأي واعتقاد يجب أن يتغير يوماً» وجب أن يتغير نفس هذا الرأي يوماً، أي لا يتغير بعض الاعتقادات أبداً، فافهم ذلك.

11. هل الإسلام بشريعته يفي بإسعاد هذه الحياة المحاضرة؟ ربما يقال: هب أن الإسلام لتعرضه لجميع شؤون الإنسانية الموجودة في عصر نزول القرآن كان يكفي في إيصاله مجتمع ذلك العصر إلى سعادتهم الحقيقية وجميع أمانيهم في الحياة، لكن مرور الزمان غير طرق الحياة الإنسانية، فالحياة الثقافية والعيشة الصناعية في حضارة اليوم لا تشبه الحياة الساذجة قبل أربعة عشر قرنا المقتصرة على الوسائل الطبيعية الابتدائية، فقد بلغ الإنسان إثر مجاهداته الطويلة الشاقة مبلغاً من الارتقاء والتكامل المدني لو قيس إلى ما كان عليه قبل عدة قرون كان كالقياس بين نوعين متبائنين، فكيف تفي القوانين الموضوعة لتنظيم الحياة في ذلك العصر للحياة المتشكلة العبقرية اليوم؟ وكيف يمكن أن تحمل كل من الحياتين أثقال الأخرى؟.

والجواب: أن الاختلاف بين العصرين من حيث صورة الحياة لا يرجع إلى كليات شؤونها، وإنما هو من حيث المصاديق والموارد وبعبارة أخرى يحتاج الإنسان

في حياته إلى غذاء يتغذى به، ولباس يلبسه، ودار يقطن فيه ويسكنه، ووسائل تحمله وتحمل أثقاله وتنقلها من مكان إلى مكان، ومجتمع يعيش بين أفراده، وروابط تناسلية وتجارية وصناعية وعملية وغير ذلك، وهذه حاجة كلية غير متغيرة ما دام الإنسان إنسانا ذا هذه الفطرة والبنية وما دام حياته هذه الحياة الإنسانية، والإنسان الأولى وإنسان هذا اليوم في ذلك على حد سواء.

وإنما الاختلاف بينهما من حيث مصاديق الوسائل التي يرفع الإنسان بها حوائجه المادية ومن حيث مصاديق الحوائج حسب ما يتنبه لها وبوسائل رفعها.

فقد كان الإنسان الأولى مثلاً يتغذى بما يجده من الفواكه والنبات ولحم الصيد على وجه بسيط ساذج، وهو اليوم يهيىء منها ببراعته وابتداعه ألوفاً من ألوان الطعام والشراب ذات خواص تستفيد منها طبيعته، وألوان يستلذ منها بصره، وطعوم يستطيبها ذوقه، وكيفيات يتنعم بها لمسه، وأوضاع وأحوال أخرى يصعب إحصاؤها، وهذا الاختلاف الفاحش لا يفرق الثاني من الأول من حيث إن الجميع غذاء يتغذى به الإنسان لسد جوعه وإطفاء ثائرة شهوته.

وكما أن هذه الاعتقادات الكلية التي كانت عند الإنسان أولاً لم تبطل بعد تحوله من عصر إلى عصر بل انطبق الأول على الأخر انطباقاً، كذلك القوانين الكلية الموضوعة في الإسلام طبق دعوة الفطرة واستدعاء السعادة لا تبطل بظهور وسيلة مكان وسيلة ما دام الوفاق مع أصل الفطرة محفوظاً من غير تغير وانحراف، وأما مع المخالفة فالسنة الإسلامية لا توافقها سواء في ذلك العصر القديم والعصر الحديث.

وأما الأحكام الجزئية المتعلقة بالحوادث الجارية التي تحدث زماناً وزماناً، وتتغير سريعاً بالطبع، كالأحكام المالية والانتظامية المتعلقة بالدفاع، وطرق تسهيل الارتباطات والمواصلات والانتظامات البلدية ونحوها، فهي مفوضة إلى اختيار الوالي ومتصدي أمر الحكومة، فإن الوالي نسبته إلى ساحة ولايته كنسبة الرجل إلى بيته، فله إن يعزم ويجري فيها ما لرب البيت أن يتصرف به في بيته، وفيما أمره اليه، فلوالي الأمر أن يعزم على أمور من شؤون المجتمع في داخله أو خارجه مما يتعلق بالحرب أو السلم مالية أو غير مالية يراعي فيها صلاح حال المجتمع بعد المشاورة مع

المسلمين، كما قال تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ﴾(١)، كل ذلك في الأمور العامة.

وهذه أحكام وعزمات جزئية تتغير بتغير المصالح والأسباب التي لا تزال يحدث منها شيء ويزول منها شيء غير الأحكام الإلهية التي يشتمل عليها الكتاب والسنة ولا سبيل للنسخ اليها ولبيانه التفصيلي محل آخر.

المجتمع الإسلامي إلى رسول الله شفراني وافتراض طاعته سند على الناس واتباعه صريح القرآن الكريم.

قال تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾(٣)، وقال تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾(٤)، وقال تعالى: ﴿والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾(٤)، وقال تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾(٥)، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يتضمن كل منها بعض شؤون ولايته العامة في المجتمع الإسلامي أو جميعها.

والوجه الوافي لغرض الباحث في هذا الباب أن يطالع سيرته بملك ويمتلىء منه نظراً، ثم يعود إلى مجموع ما نزلت من الآبات في الأخلاق والقوانين المشرعة في الأحكام العبادية والمعاملات والسياسات وسائر المرابطات والمعاشرات، فإن هذا الدليل المتخذ بنحو الانتزاع من ذوق التنزيل الإلهي، له من اللسان الكافي والبيان الوافى ما لا يوجد في الجملة والجملتين من الكلام البتة.

وههنا نكتة أخرى يجب على الباحث الاعتناء بأمرها، وهو أن عامة الآيات المتضمنة لإقامة العبادات والقيام بأمر الجهاد وإجراء الحدود والقصاص وغير ذلك توجه خطاباتها إلى عامة المؤمنين دون النبي بالمرابع خاصة، كقوله تعالى: ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وتنه عليكم الصيام ﴾ (١) وقوله: ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن

(٧) البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٣١.

<sup>(</sup>٢) التغابن: ١٢.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٠٥.

المنكر)(۱)، وقوله: ﴿وجاهدوا في سبيله﴾(۱)، وقوله: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾(۱)، وقوله: ﴿والزانية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما﴾(۱)، وقوله: ﴿والسارق والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما﴾(۱)، وقوله: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾(۱)، وقوله: ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾(۱)، وقوله: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾(۱)، وقوله: ﴿وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾(۱)، وقوله: ﴿ووما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين﴾(۱۱)، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

ويستفاد من الجميع أن الدين صبغة اجتماعية حمله الله على الناس ولا يرضى لعباده الكفر، ولم يرد إقامته إلا منهم بأجمعهم، فالمجتمع المتكون منهم أمره اليهم من غير مزية في ذلك لبعضهم ولا اختصاص منهم ببعضهم، والنبي ومن دونه في ذلك سواء، قال تعالى: ﴿إِنِي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض﴾(١١)، فإطلاق الآية تدل على أن التأثير الطبيعي الذي لأجزاء المجتمع الإسلامي في مجتمعهم مراعى عند الله سبحانه تشريعاً، كما راعاه تكويناً، وأنه تعالى لا يضيعه، وقال تعالى: ﴿إِن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين﴾(١٢).

نعم لرسول الله على الدعوة والهداية والتربية، قال تعالى: ﴿ يَتَلُو عَلَيْهُم آيَاتُهُ وَيَرْكِيهُم وَيَعْلَمُهُم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ (١٣)، فهو عَلَيْ المتعين من عند الله للقيام على شأن الأمة وولاية أمورهم في الدنيا والآخرة وللإمامة لهم ما دام حياً.

لكن الذي يجب أن لا يغفل عنه الباحث أن هذه الطريقة غير طريقة السلطة الملوكية التي تجعل مال الله فيئاً لصاحب العرش وعباد الله أرقاء له يفعل بهم ما يشاء ويحكم فيهم ما يريد، وليست هي من الطرق الاجتماعية التي وضعت على أساس

(١) آل عمران: ١٠٤. (٦) البقرة: ١٧٩. (١٠) آل عمران: ١٤٤.

(٢) المائدة: ٢٥. (٧) الطلاق: ٢. (١١) آل عمران: ١٩٥.

(٣) الحج: ٧٨. (١٢) الأعراف: ١٠٨. (١٢) الأعراف: ١٢٨.

(٤) النور: ٢. (٩) الشورى: ١٣. (١٣) الجمعة: ٢.

(٥) المائدة: ٣٨.

التمتع المادي من الديموقراطية وغيرها ، فإن بينها وبين الإسلام فروقاً بينة مانعة من التشابه والتماثل .

ومن أعظمها أن هذه المجتمعات لما بنيت على أساس التمتع المادي نفخت في قالبها روح الاستخدام والاستثمار، وهو الاستكبار الإنساني الذي يجعل كل شيء تحت إرادة الانسان وعمله حتى الإنسان بالنسبة إلى الانسان، ويبيح له طريق الوصول اليه والتسلط على ما يهواه ويأمله منه لنفسه، وهذا بعينه هو الاستبداد الملوكي في الأعصار السالفة، وقد ظهرت في زي الاجتماع المدني على ما هو نصب أعيننا اليوم من مظالم الملل القوية وإجحافاتهم وتحكماتهم بالنسبة إلى الأمم الضعيفة وعلى ما هو في ذكرنا من أعمالهم المضبوطة في التواريخ.

فقد كان الواحد من الفراعنة والقياصرة والأكاسرة يجري في ضعفاء عهده بتحكمه ولعبه كل ما يريده ويهواه. ويعتذر لو اعتذر أن ذلك من شؤون السلطنة ولصلاح المملكة وتحكيم أساس الدولة، ويعتقد أن ذلك حق نبوغه وسيادته، ويستدل عليه بسيفه، كذلك إذا تعمقت في المرابطات السياسية الدائرة بين أقوياء الأمم وضعفائهم اليوم، وجدت أن التاريخ وحوادثه كرت علينا ولن تزال تكر، غير أنها أبدلت الشكل السابق الفردي بالشكل الحاضر الاجتماعي، والروح هي الروح، والهوى هو الهوى، وأما الاسلام فطريقته بريئة من هذه الأهواء، ودليله السيرة النبوية في فتوحاته وعهوده.

ومنها أقسام الاجتماعات على ما هو مشهود ومضبوط في تاريخ هذا النوع لا تخلوا عن وجود تفاضل بين أفرادها مؤد إلى الفساد، فإن اختلاف الطبقات بالثروة أو الجاه والمقام المؤدي بالآخرة إلى بروز الفساد في المجتمع من لوازمها، لكن المجتمع الاسلامي مجتمع متشابه الأجزاء لا تقدم فيها للبعض على البعض ولا تفاضل ولا تفاخر ولا كرامة، وإنما التفاوت الذي تستدعيه القريحة الإنسانية ولا تسكت عنه إنما هو في التقوى وأمره إلى الله سبحانه لا إلى الناس، قال تعالى: ﴿يا أَيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأننى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾(١)، فالحاكم والمحكوم،

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣.

والأمير والمامور، والرئيس والمرؤوس، والحر والعبد، والرجل والمرأة، والغني والفقير، والصغير والكبير، في الاسلام في موقف سواء من حيث جريان القانون الديني في حقهم، ومن حيث انتفاء فواصل الطبقات بينهم في الشؤون الاجتماعية على ما تدل عليه السيرة النبوية على سائرها السلام والتحية.

ومنها أن القوة المجرية في الاسلام ليست هي طائفة متميزة في المجتمع بل تعم جُميع أفراد المجتمع، فعلى كل فرد أن يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهناك فروق اخر لا تخفى على الباحث المتتبع.

هذا كله في حياة النبي بَشِينَ ، وأما بعده، فالجمهور من المسلمين على أن انتخاب الخليفة الحاكم في المجتمع إلى المسلمين والشيعة من المسلمين على أن الخليفة منصوص من جانب الله ورسوله وهم اثنا عشر إماماً على التفصيل المودع في كتب الكلام.

ولكن على أي حال أمر الحكومة الاسلامية بعد النبي والمدنى وبعد غيبة الامام، كما في زماننا الحاضر إلى المسلمين من غير إشكال، والذي يمكن أن يستفاد من الكتاب في ذلك، أن عليهم تعيين الحاكم في المجتمع على سيرة رسول الله والمدرومي وهي سنة الامامة دون الملوكية والامبراطورية، والسير فيهم بحفاظة الأحكام من غير تغيير، والتولي بالشور في غير الأحكام من حوادث الوقت والمحل كما تقدم، والدليل على ذلك كله جميع ما تقدم من الآيات في ولاية النبي والنبي المناهة إلى قوله تعالى: والقد كان لكم في وسول الله أسوة حسنة (١).

17. ثغر المملكة الإسلامية هو الاعتقاد دون الحدود الطبيعية أو الاصطلاحية: ألغى الاسلام أصل الانشعاب القومي من أن يؤثر في تكون المجتمع أثره ذاك الانشعاب الذي عامله الأصلي البدوية والعيش بعيشة القبائل والبطون، أو اختلاف منطقة الحياة والوطن الأرضي، وهذان أعني البدوية واختلاف مناطق الأرض في طبائعها الثانوية من حرارة وبرودة وجدب وخصب وغيرهما، هما العاملان الأصليان لانشعاب النوع الانساني شعوباً وقبائل واختلاف ألسنتهم وألوانهم على ما بين في محله.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١.

ثم صارا عاملين لحيازة كل قوم قطعة من قطعات الأرض على حسب مساعيهم في الحياة وبأسهم وشدتهم وتخصيصها بأنفسهم وتسميتها وطناً يألفونه ويـذبون عنـه بكل مساعيهم.

وهذا وإن كان أمراً ساقهم إلى ذلك الحوائج الطبيعية التي يدفعهم الفطرة إلى رفعها، غير أن فيه خاصة تنافي ما يستدعيه أصل الفطرة الإنسانية من حياة النوع في مجتمع واحد، فإن من الضروري أن الطبيعة تدءو إلى اجتماع القوى المتشتتة وتألفها وتقويها بالتراكم والتوحد لتنال ما تطلبه من غايتها الصالحة بوجه أتم وأصلح، وهذا أمر مشهود من حال المادة الأصلية حتى تصير عنصراً ثم . . . ثم نباتاً ثم حيواناً ثم أساناً.

والانشعابات بحسب الأوطان تسوق الامة إلى توحد في مجتمعهم يفصله عن المحتمعات الوطنية الاخرى، فيصير واحداً منفصل الروح والجسم عن الآحاد الوطنية الاخرى، فتنعزل الإنسانية عن التوحد والتجمع وتبتلي من التفرق والتشتت بما كانت تفر منه، ويأخذ الواحد الحديث يعامل سائر الأحاد الحديثة (أعني الآحاد الاجتماعية) بما يعامل به الإنسان سائر الأشياء الكونية من استخدام واستثمار وغير ذلك، والتجريب الممتد بامتداد الأعصار منذ أول الدنيا الى يومنا هذا يشهد بذلك وما نقلناه من الآيات في مطاوي الأبحاث السابقة، يكفي في استفادة ذلك من القرآن الكريم.

وهذا هو السبب في أن ألغى الإسلام هذه الانشعابات والتشتتات والتميزات، وبنى الاجتماع على العقيدة دون الجنسية والقومية والوطن ونحو ذلك، حتى في مثل الزوجية والقرابة في الاستمتاع والميراث، فإن المدار فيهما على الاشتراك في التوحيد لا المنزل والوطن مثلاً.

ومن أحسن الشواهد على هذا ما نراه عند البحث عن شرائع هذا الدين أنه لم يهمل أمره في حال من الأحوال، فعلى المجتمع الإسلامي عند أوج عظمته واهتزاز لواء غلبته أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وعليه عند الاضطهاد والمغلوبية ما يستطيعه من إحياء الدين وإعلاء كلمته، وعلى هذا القياس حتى أن المسلم الواحد عليه أن يأخذ به ويعمل منه ما يستطيعه ولو كان بعقد القلب في الاعتقاديات والاشارة في الأعمال المفروضة عليه.

ومن هنا يظهر أن المجتمع الاسلامي قد جعل جعلاً يمكنه أن يعيش في جميع الأحوال، وعلى كل التقادير من حاكمية ومحكومية، وغالبية ومغلوبية، وتقدم وتأخر، وظهور وخفاء، وقوة وضعف. ويدل عليه من القرآن آيات التقية بالخصوص قال تعالى: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلاً من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ (١)، وقوله: ﴿إلاّ أن تقوا منهم تقاة ﴾ (١)، وقوله: ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ (١)، وقوله: ﴿يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ (١).

١٤ ـ الاسلام اجتماعي بجميع شؤونه: يدل على ذلك قوله تعالى :
 ﴿وصابروا ورابطوا لعلّكم تفلحون﴾ ، الآية على ما مر بيانه ـ وآيات أُخر كثيرة .

وصفة الاجتماع مرعية مأخوذة في الاسلام في جميع ما يمكن أن يؤدي بصفة الاجتماع من أنواع النواميس والأحكام بحسب ما يليق بكل منها من نوع الاجتماع، وبحسب ما يمكن فيه من الأمر والحث الموصل إلى الغرض، فينبغي للباحث أن يعتبر الجهتين معاً في بحثه:

فالجهة الاولى من الاختلاف ما نرى أن الشارع شرع الاجتماع مستقيماً في الجهاد إلى حد يكفي لنجاح الدفاع وهذا نوع، وشرع وجوب الصوم والحج مثلا للمستطيع غير المعذور، ولازمه اجتماع الناس للصيام والحج، وتمم ذلك بالعيدين: الفطر والاضحى، والصلاة المشروعة فيهما، وشرع وجوب الصلوات اليومية عينياً لكل مكلف من غير أن يوجب فيها جماعة، وتدارك ذلك بوجوب الجماعة في صلاة الجمعة في كل أسبوع مرة صلاة جماعة واحدة في كل أربعة فراسخ. وهذا نوع آخر.

والجهة الثانية ما نرى أن الشارع شرع وجوب الاجتماع في أشياء بلا واسطة، كما عرفت، وألزم على الاجتماع في أمور أخرى غير واجبة، لم يوجب الاجتماع فيها مستقيماً كصلاة الفريضة مع الجماعة، فإنها مسنونة مستحبة غير أن السنة جرت على أدائها جماعة، وعلى الناس أن يقيموا السنة (٥) وقد قال رسول الله والدينة في قوم من المسلمين تركوا الحضور في الجماعة: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن

<sup>(</sup>١) النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) باب كراهة ترك حضور الجماعة من كتاب الصلاة من الوسائل.

نامر بحطب، فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم. وهذا هـو السبيـل في جميع مـا سنه رسـول الله شناه فيجب حفظ سنته على المسلمين بـأي وسيلة أمكنت لهم وبأي قيمة حصلت.

وهذه أمور سبيل البحث فيها الاستنباط الفقهي من الكتاب والسنة والمتصدي لبيانها الفقه الإسلامي.

وأهم ما يجب ههنا هو عطف عنان البحث إلى جهة أخرى، وهي اجتماعية الإسلام في معارفه الأساسية بعد الوقوف، على أنه يراعي الاجتماع في جميع ما يدعو الناس إليه من قوانين الأعمال العبادية، والمعاملية، والسياسية، ومن الأخلاق الكريمة، ومن المعارف الأصلية.

نرى الإسلام يدعو الناس إلى دين الفطرة بدعوى أنه الحق الصريح الذي لا مرية فيه، والآيات القرآنية الناطقة بذلك كثيرة مستغنية عن الإيراد، وهذا أول التألف والتأنس مع مختلف الأفهام، فإن الأفهام على اختلافها وتعلقها بقيود الأخلاق والغرائز لا تختلف في أن الحق يجب اتباعه.

ثم نراه يعذر من لم تقم عليه البينة ، ولم تتضح له المحجة ، وإن قرعت سمعه الحجة ، قال تعالى: ﴿لِيهاك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ﴾(١) وقال تعالى: ﴿إِلَّا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ﴾(٢) ، انظر إلى إطلاق الآية ومكان قوله: ﴿لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا ﴾ ، وهذا يعطي الحرية التامة لكل متفكر يسرى نفسه صالحة للتفكر ، مستعدة للبحث والتنقير ، أن يتفكر فيما يتعلق بمعارف الدين ويتعمق في تفهمها والنظر فيها . على أن الآيات القرآنية مشحونة بالحث والترغيب في التفكر ، والتعقل ، والتذكر .

ومن المعلوم أن اختلاف العوامل الذهنية والخارجية مؤثرة في اختلاف الأفهام، من حيث تصورها وتصديقها ونيلها وقضائها، وهذا يؤدي إلى الاختلاف في الاصول التي بني على أساسها المجتمع الاسلامي كما تقدم.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٦.

إلا أن الاختلاف بين إنسانين في الفهم على ما يقضي به فن معرفة النفس وفن الأخلاق وفن الاجتماع يرجع إلى أحد أمور: إما إلى اختلاف الأخلاق النفسانية، والصفات الباطنة من الملكات الفاضلة والردية، فإن لها تأثيراً وافراً في العلوم والمعارف الإنسانية من حيث الاستعدادات المختلفة التي تودعها في الذهن، فما إدراك الإنسان المنصف وقضاؤه الذهني كادراك الشموس المتعسف، ولا نيل المعتدل الوقور للمعارف كنيل العجول والمتعصب وصاحب الهوى والهمجي الذي يتبع كل ناعق، والغوي الذي لا يدري أين يريد؟ ولا أنى يراد به، والتربية الدينية تكفي مؤونة هذا الاختلاف، فإنها موضوعة على نحو يلائم الأصول الدينية من المعارف والعلوم، وتستولد من الأخلاق ما يناسب تلك الأصول، وهي مكارم الأخلاق، قال تعالى: هوكتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم (۱)، وقال تعالى: هوالذين مستقيم (۱)، وقال تعالى: هوالذين عبدا الفلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم (۱)، وقال تعالى: هوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين (۱)، وانطباق الأيات على مورد الكلام ظاهر.

وإما أن يرجع إلى اختلاف الأفعال، فإن الفعل المخالف للحق كالمعاصي وأقسام التهوسات الإنسانية، ومن هذا القبيل أقسام الاغواء والوساوس يلقن الإنسان وخاصة العامي الساذج الأفكار الفاسدة، ويعد ذهنه لدبيب الشبهات، وتسرب الآراء الباطلة فيه، وتختلف إذ ذاك الأفهام وتتخلف عن اتباع الحق! وقد كفى مؤونة هذا أيضاً الاسلام، حيث أمر المجتمع بإقامة الدعوة الدينية دائماً أولاً، وكلف المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثانياً، وأمر بهجرة أرباب الزيغ والشبهات ثالثاً. قال تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ (٤) الآية، فالدعوة إلى الخير تستثبت الاعتقاد الحق وتقرها في القلوب بالتلقين والتذكير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنعان من ظهور الموانع من بالتلقين والتذكير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنعان من ظهور الموانع من رسوخ الاعتقادات الحقة في النفوس، وقال تعالى: ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٠٤.

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٦.

الذكرى مع القوم الظالمين \* وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلّهم يتقون \* وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرّتهم الحيوة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت (١) الآيات، ينهى الله تعالىٰ عن المشاركة في الحديث الذي فيه خوض في شيء من المعارف الإلهية والحقائق الدينية بشبهة أو اعتراض أو استهزاء ولو بنحو الاستلزام أو التلويح، ويذكر أن ذلك من فقدان الإنسان أمر الجد في معارفه، وأخذه بالهزل واللعب واللهو، وأن منشأه الاغترار بالحياة الدنيا، وأن علاجه التربية الصالحة والتذكير بمقامه تعالى.

وإما أن يكون الاختلاف من جهة العوامل الخارجية كبعد الدار وعدم بلوغ المعارف الدينية إلا يسيرة أو محرفة أو قصور فهم الإنسان عن تعقل الحقائق الدينية تعقلاً صحيحاً كالجريزة والبلادة ، المستندتين إلى خصوصية المزاج ، وعلاجه تعميم التبليغ والإرفاق في المدعوة والتربية ، وهذان من خصائص السلوك التبليغي في الإسلام ، قال تعالى : ﴿قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ (٢) ، ومن المعلوم أن البصير بالأمر يعرف مبلغ وقوعه في القلوب وأنحاء تأثيراته المختلفة باختلاف المتلقين والمستمعين ، فلا يبذل أحداً إلا مقدار ما يعيه منه ، وقد قال رسول بالله وقال تعالى : ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم الخارجعوا إليهم لعلهم يحذرون (٣) ، فهذه جمنل ما يتقى به وقوع الاختلاف في العقائد أو يعالج به إذا وقع .

وقد قرر الإسلام لمجتمعه دستوراً اجتماعياً فوق ذلك يقيه عن دبيب الاختلاف المؤدي إلى الفساد والانحلال، فقد قال تعالى: ﴿وأن هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴿<sup>(3)</sup>، فبين أن اجتماعهم على اتباع الصراط المستقيم وتحذرهم عن اتباع سائر السبل يحفظهم عن التفرق ويحفظ لهم الاتحاد والاتفاق، ثم قال: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾<sup>(٥)</sup>، وقد مر أن

(١) الأنعام: ٧٠.

(٥) آل عمران: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۱۰۸.

المراد بحبل الله هو القرآن المبين لحقائق معارف الدين، أو هو والرسول المناهم على ما يظهر من قوله تعالى قبله: ﴿ إِنَا أَنِهَا اللَّذِينَ آمنُوا إِنْ تَنْطَيْعُوا فَرِيقاً مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم (١)

تدل الآيات على لزوم أن يجتمعوا على معارف الدين ويرابطوا أفكارهم ويمتزجوا في التعليم والتعلم فيستريحوا في كل حادث فكري أو شبهة ملقاة إلى الآيات المتلوة عليهم والتدبر فيها لحسم مادة الاختلاف وقد قال تعالى: ﴿أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ (٢)، وقال: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ﴾ (٣)، وقال: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ (٤)، فأفاد أن التدبر في القرآن أو الرجوع إلى من يتدبر فيه يرفع الاختلاف من البين.

وتدل على أن الإرجاع إلى الرسول وهو الحامل لثقل الدين يرفع من بينهم الاختلاف، ويبين لهم الحق الذي يجب عليهم أن يتبعوه، قال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾(٥)، وقريب منه قوله تعالى: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾(١)، وقوله: ﴿ويا أَيُّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلًا ﴾(٧)، فهذه صورة التفكر الاجتماعي في الإسلام .

ومنه يظهر أن هذا الدين كما يعتمد بأساسه على التحفظ على معارفه الخاصة الالهية، كذلك يسمح للناس بالحرية التامة في الفكر، ويرجع محصله إلى أن من الواجب على المسلمين أن يتفكروا في حقائق الدين ويجتهدوا في معارفه تفكراً واجتهاداً بالاجتماع والمرابطة، وإن حصلت لهم شبهة في شيء من حقائقه ومعارفه أو لاح لهم ما يخالفها فلا بأس به، وإنما يجب على صاحب الشبهة أو النظر المخالف

(V) النساء : ٥٩.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٥) النحل : ٤٤ ـ

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٨٣.

أن يعرض ما عنده على كتاب الله بالتدبر في بحث اجتماعي، فإن لم يداو داءه عرضه على الرسول، أو من أقامه مقامه حتى تنحل شبهته، أو يظهر بطلان ما لاح له إن كان باطلاً، قال تعالى: ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب﴾(١).

والحرية في العقيدة والفكر على النحو الذي بيناه غير الدعوة إلى هـذا النظر وإشاعته بين الناس قبل العرض، فإنه مفض إلى الاختلاف المفسد لأساس المجتمع القويم.

هذا أحسن ما يمكن أن يدبر به أمر المجتمع في فتح باب الارتقاء الفكري على وجهه مع الحفظ على حياته الشخصية، وأما تحميل الاعتقاد على النفوس والختم على القلوب وإماتة غريزة الفكرة في الإنسان عنوة وقهراً والتوسل في ذلك بالسوط أو السيف أو بالتكفير والهجرة وترك المخالطة، فحاشا ساحة الحق والدين القويم أن يرضى به أو يشرع ما يؤيده، وإنما هو خصيصة نصرانية وقد امتلاً تاريخ الكنيسة من أعمالها وتحكماتها في هذا الباب - وخاصة فيما بين القرن الخامس وبين القرن المجابرة السادس عشر الميلاديين - بما لا يوجد نظائره في أشنع ما عملته أيدي الجبابرة والطواغيت وأقساه.

ولكن من الأسف أنا معاشر المسلمين سلبنا هذه النعمة وما لزمها (الاجتماع الفكري وحرية العقيدة) كما سلبنا كثيراً من النعم العظام التي كان الله سبحانه أنعم علينا بها لما فرطنا في جنب الله (وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فحكمت فينا سيرة الكنيسة واستتبع ذلك أن تفرقت القلوب وظهر الفتور وتشتت المذاهب والمسالك يغفر الله لنا ويوفقنا لمرضاته ويهدينا إلى صراطه المستقيم

١٥ ـ الدين الحق هو الغالب على الدنيا بالآخرة والعاقبة للتقوى: فإن النوع الإنساني بالفطرة المودوعة فيه تطلب سعادته الحقيقية، وهو استواؤه على عرش حياته الروحية والجسمية معاً، حياة اجتماعية بإعطاء نفسه حظه من السلوك الدنيوي والأخروي، وقد عرفت أن هذا هو الإسلام ودين التوحيد.

وأما الانحرافات الواقعة في سير الإنسانية نحو غايته وفي ارتقائه إلى أوج

<sup>(</sup>١) الزمر: ١٨.

كماله، فإنما هو من جهة الخطأ في التطبيق لا من جهة بطلان حكم الفطرة، والغاية التي يعقبها الصنع والإيجاد لا بد أن تقع يوماً معجلًا أو على مهل، قال تعالى: ﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (يريـد أنهم لا يعلمون ذلـك علماً تفصيلياً وإن علمته فطرتهم إجمالاً) إلى أن قال : ﴿ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ﴾ ، إلى أن قال: ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلُّهم يرجعون ١٠٠٠، وقال تعالى: ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ﴿ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ وَلَقَد كَتَبُنَا فِي الرَّبُورِ مِن بِعَد اللَّذِكُرِ أَنْ الأَرْضِ يَرْتُهَا عَبَادِي الصالحون (٣)، وقال تعالى: ﴿والعاقبة للتقوى ﴿(٤)، فهذه وأمثالها آيات تخبرنا أن الإسلام سيظهر ظهوره التام فيحكم على الدنيا قاطبة .

ولا تصغ إلى قول من يقول: إن الإسلام وإن ظهر ظهوراً ما وكانت أيامه حلقة من سلسلة التاريخ، فأثرت أثرها العام في الحلقات التالية، واعتمدت عليها المدنية الحاضرة، شاعرة بها أو غير شاعرة، لكن ظهوره التام، أعني حكومة ما في فرضية الدين بجميع موادها وصورها وغاياتها مما لا يقبله طبع النوع الإنساني ولن يقبله أبداً، ولم يقع عليه بهذه الصفة تجربة حتى يوثق بصحة وقوعه خارجاً وحكومته على النوع تامة.

وذلك أنك عرفت أن الإسلام بالمعنى الذي نبحث فيه غاية النوع الإنساني وكماله الذي هو بغريزته متوجه إليه، شعر به تفصيلًا أو لم يشعر، والتجارب القطعية الحاصلة في أنواع المكونات يدل على أنها متوجهة إلى غايات مناسبة لوجوداتها يسوقها إليها نظام الخلقة، والإنسان غير مستثنى من هذه الكلية.

على أن شيئاً من السنن والطرائق الدائرة في الدنيا الجارية بين المجتمعات الإنسانية، لم يتك في حدوثه وبقائه وحكومته على سبق تجربة قاطعة، فهذه شرائع نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ظهرت حينما ظهرت ثم جرت بين الناس، وكذا

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ١٠٥.

<sup>(</sup>١) الروم: ٣٠- ٤١. (٤) طه : ١٣٢. (٢) المائدة: ٥٤.

ما أتى به برهما وبودا وماني وغيرهم، وتلك سنن المدنية المادية كالديموقراطية والكمونيسم وغيرهما، كل ذلك جرى في المجتمعات الإنسانية المختلفة بجرياناتها المختلفة من غير سبق تجربة.

وإنما تحتاج السنن الاجتماعية في ظهورها ورسوخها في المجتمع إلى عزائم قاطعة وهمم عالية من نفوس قوية لا يأخذها في سبيل البلوغ إلى مآربها عي ولا نصب، ولا تذعن بأن الدهر قد لا يسمح بالمراد، والمسعى قد يخيب، ولا فرق في ذلك بين الغايات والمآرب الرحمانية والشيطانية.

## (بحث روائي)

في المعاني عن الصادق على في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا﴾ الآية: اصبروا على المصائب، وصابروهم على الفتنة، ورابطوا على من تقتدون به.

وفي تفسير العياشي عنه مَالِنظة: اصبروا على دينكم، وصابروا عدوكم، ورابطوا امامكم.

أقول: وروي ما يقوب منه من طرق أهل السنة عن النبي شرَّك بنه .

وفي الكافي عنه على الصبروا على الفرائض، وصابروا على المصائب ورابطوا على المصائب ورابطوا على الأثمة.

وفي المجمع عن عليّ الله المرابطة الصلوات قال: أي انتظروها لأن المرابطة لم تكن حينئذٍ.

أقول: اختلاف الروايات مستندة إلى ما تقدم من إطلاق الأوامر.

وفي الدر المنثور: أخرج ابن جرير، وابن حيان عن جابر بن عيد الله قال: قال رسول الله بين الله أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويكفر به الذنوب؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط.

أقول: ورواه بطرق اخرى عنه شرائه والأخبار في فضيلة المرابطة أكثر من أن تحصى



## مدنية ، وهي مأئة وست وسبعون آية

## بِسْــم ٱللَّهِ ٱلْرَّحْمَـٰنِ ٱلْرَّحِيْمِ

يَاۤ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ آتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّـذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقُ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَآءً وَآتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً (١).

## (بيان)

غرض السورة كما يلوح إليه هذا الصدر بيان أحكام الزواج، كعدد الزوجات ومحرمات النكاح، وغير ذلك، وأحكام المواريث، وفيها أمور اخرى من أحكام الصلاة، والجهاد، والشهادات، والتجارة وغيرها، وتعرض لحال أهل الكتاب.

ومضامين آياتها تشهد أنها مدنية نزلت بعد الهجرة، وظاهرها أنها نزلت نجوماً لا دفعة واحدة وإن كانت أغلب آياتها غير فاقدة للارتباط فيما بينها.

وأما هذه الآية في نفسها فهي وعدة من الآيات التالية لها، المتعرضة لحال اليتامى والنساء كالتوطئة، لما سيبين من أمر المواريث والمحارم، وأما عدد الزوجات الواقعة في الآية الثالثة فإنه وإن كان من مهمات السورة إلا أنه ذكر في صورة التطفل بالاستفادة من الكلام المقدمي الذي وقع في الآية كما سيجيء بيانه.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتقوا ربكم ﴾ إلى قوله: ﴿ ونساء ﴾ يريد دعوتهم إلى تقوى ربهم في أمر أنفسهم وهم نباس متحدون في الحقيقة الإنسانية من غير اختلاف فيها بين الرجل منهم والمرأة، والصغير والكبير، والعاجز والقوي، حتى لا يجحف الرجل منهم بالمرأة ولا يظلم كبيرهم الصغير في مجتمعهم الذي هداهم الله

اليه لتتميم سعادتهم، والأحكام، والقوانين المعمولة بينهم التي ألهمهم إياها لتسهيل طريق حياتهم، وحفظ وجودهم وبقائهم فرادي ومجتمعين.

ومن هناك تظهر نكتة توجيه الخطاب إلى الناس دون المؤمنين خاصة، وكذا تعليق التقوى بربهم دون أن يقال: اتقوا الله ونحوه، فإن الوصف الذي ذكروا به أعني قوله: ﴿ الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ «الخ» يعم جميع الناس من غير أن يختص بالمؤمنين، وهو من أوصاف الربوبية التي تتكفل أمر التدبير والتكميل لا من شؤون الألوهية.

وأما قوله تعالى: ﴿الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ «الخ» فالنفس على ما يستفاد من اللغة عين الشيء يقال: جاءني فلان نفسه وعينه وإن كان منشأ تعين الكلمتين \_ النفس والعين \_ لهذا المعنى (ما به الشيء شيء) ونفس الإنسان هو ما به الإنسان إنسان، وهو مجموع روح الإنسان وجسمه في هذه الحياة الدنيا والروح وحدها في الحياة البرزخية على ما تحقق \_ فيما تقدم من البحث \_ في قوله تعالى ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ﴾(١)

وظاهر السياق أن المراد بالنفس الواحدة آدم على ومن زوجها زوجته، وهما أبوا هذا النسل الموجود الذي نحن منه وإليهما ننتهي جميعاً، على ما هو ظاهر القرآن الكريم ، كما في قوله تعالى: ﴿خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ﴾(١)، وقوله تعالى حكاية عن إبليس: ﴿لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً﴾(٤).

وأما ما احتمله بعض المفسرين أن المراد بالنفس الواحدة وزوجها في الآية مطلق الذكور والإناث من الإنسان الزوجين اللذين عليهما مدار النسل، فيؤول المعنى إلى نحو قولنا: خلق كل واحد منكم من أب وأم بشرين من غير فرق في ذلك بينكم فيناظر قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (٥٠)، حيث إن ظاهره نفي الفرق بين الأفراد من

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٤. (٣) الأعراف: ٢٧. (٥) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٢) الزمو: ٦. (٤) أسرى: ٦٢.

١٤٠ .... الجزء الرابع

جهة تولد كل واحد منهم من زوجين من نوعه: ذكر وأنثي.

ففيه فساد ظاهر وقد فاته أن بين الآيتين أعني آية النساء وآية الحجرات فرقاً بيناً، فإن آية الحجرات في مقام بيان اتحاد أفراد الإنسان من حيث الحقيقة الإنسانية، ونفي الفرق بينهم من جهة انتهاء تكون كل واحد منهم إلى أب وأم إنسانين، فلا ينبغي أن يتكبر أحدهم على الآخرين، ولا يتكرم إلا بالتقوى؛ وأما آية النساء فهي في مقام بيان اتحاد أفراد الإنسان من حيث الحقيقة، وأنهم على كثرتهم رجالاً ونساء، إنما اشتقوا من أصل واحد وتشعبوا من منشأ واحد، فصاروا كثيراً على ما هو ظاهر قوله: ﴿وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً ﴾ وهذا المعنى كما ترى لا يناسب كون المراد من النفس الواحدة وزوجها مطلق الذكر والأنثى الناسلين من الإنسان، على أنه لا يناسب غرض السورة أيضاً \_ كما تقدم بيانه.

وأما قوله: ﴿وخلق منها زوجها﴾، فقد قبال الراغب: يقبال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانيات المتزاوجة: زوج، ولكل قرينين فيها وفي غيرها: زوج كالخف والنعل، ولكل ما يقترن بآخر مماثلًا له أو مضاداً: زوج، إلى أن قال: وزوجة لغة رديئة، انتهى.

وظاهر الجملة أعني قوله: ﴿ورحلق منها زوجها﴾، أنها بيان لكونه زوجها من نوعها بالتماثل، وأن هؤلاء الأفراد المبشوثين مرجعهم جميعاً إلى فردين متماثلين متشابهين، فلفظة من نشوئية، والآية في مساق قوله تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ﴿(١)، وقوله تعالى: ﴿والله جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه ﴾(١)، ونظيرها قوله: ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴾(١)، فما في بعض التفاسير: أن المراد بالآية كون زوج هذه النفس مشتقة منها، وخلقها من بعضها وفاقاً لما في بعض الأخبار: أن الله خلق زوجة آدم من ضلع من أضلاعه، مما لا دليل عليه من الآية.

<sup>(</sup>١) ألروم: ٢١.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ١١.(٤) الذاريات: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٧٢.

وأما قوله: ﴿وبِث منهما رجالًا كثيراً ونساءً ﴾، البث هو التفريق بالإثارة ونحوها قال تعالى: ﴿فكانت هباء منبثاً ﴾(١)، ومنه بث الغم، ولذلك ربما يطلق البث، ويراد به الغم لأنه مبثوث يبثه الإنسان بالطبع، قال تعالى: ﴿قال إنما أشكوا بئي وحزني إلى الله ﴾(١)، أي غمي وحزني.

وظاهر الآية أن النسل الموجود من الإنسان ينتهي إلى آدم وزوجته من غير أن يشاركهما فيه غيرهما حيث قال: ﴿وبِث منهما رجالاً كثيراً ونساء﴾، ولم يقل: منهما ومن غيرهما، ويتفرع عليه أمران:

أحدهما: أن المراد بقوله : ﴿رجالاً كثيراً ونساءً﴾، أفراد البشر من ذريتهما بلا واسطة أو مع واسطة فكأنه قيل: ويثكم منهما أيها الناس.

وثاثيهما: أن الازدواج في الطبقة الأولى بعد آدم وزوجته أعني في أولادهما بلا واسطة إنما وقع بين الإخوة والأخوات (ازدواج البنين بالبنات) إذ الذكور والإناث كانا منحصرين فيهم يومئذ، ولا ضير فيه، فإنه حكم تشريعي راجع إلى الله سبحانه فله أن يبيحه يوماً ويحرمه آخر، قال تعالى: ﴿والله يحكم لا معقب لحكمه ﴾ (٣)، وقال: ﴿إن الحكم إلا لله ﴾ (١٠)، وقال: ﴿ولا يشرك في حكمه أحداً ﴾ (٥)، وقال: ﴿وهو الله لا إله الحكم إلا هو له الحمد في الأولى والأخرة وله الحكم وإليه ترجعون ﴾ (١٠).

قوله تعالى: ﴿وَاتَقُوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾ المراد بالتساؤل سؤال بعض الناس بعضاً بالله ، يقول أحدهم لصاحبه: أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا هو إقسام به تعالى ، والتساؤل بالله كناية عن كونه تعالى معظماً عندهم محبوباً لديهم، فإن الإنسان إنما يقسم بشىء يعظمه ويحبه.

وأما قوله: ﴿ والأرحام ﴾ ، فظاهره أنه معطوف على لفظ الجلالة ، والمعنى : واتقوا الأرحام ، وربما قيل: إنه معطوف على محل الضمير في قوله: «به ، وهو النصب يقال: مررت بزيد وعمراً ، وربما أيدته قراءة حمزة: «والأرحام ، بالجر عطفاً على الضمير المتصل المجرور \_ وإن ضعفه النحاة \_ فيصير المعنى : واتقوا الله الذي

(٥) الكهف: ٢٦.

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٦.

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٤١.

<sup>(</sup>٦) القصص: ٧٠.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٠٤.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٨٦.

تسألون به وبالأرحام يقول أحدكم لصاحبه: أسألك بالله وأسألك بالرحم، هذا ما قيل، لكن السياق ودأب القرآن في بياناته لا يلائمانه فإن قوله: «والأرحام» إن جعل صلة مستقلة للذي، وكان تقدير الكلام: واتقوا الله الذي تسألون بالأرحام كان خالياً من الضمير وهو غير جائز، وإن كان المجموع منه ومما قبله صلة واحدة «للذي» كان فيه تسوية بين الله عز اسمه وبين «الأرحام» في أمر العظمة والعزة وهي تنافي أدب القرآن.

وأما نسبة التقوى إلى الأرحام كنسبته إليه تعالى فلا ضير فيها بعد انتهاء الأرحام إلى صنعه وخلقه تعالى ، وقد نسب التقوى في كلامه تعالى إلى غيره ، كما في قوله : ﴿ وَاتَقُوا يَوْمُ اللّٰهِ اللهِ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وَاتَقُوا النَّارِ الّٰتِي أَعَدَتُ لَكُافُرِينَ ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ وَاتَّقُوا فَتَنَهُ لا تَصِيبِنِ الذِّينِ ظَلْمُوا مَنْكُم خَاصَةً ﴾ (٢) . للكافرين ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ وَاتَّقُوا فَتَنَهُ لا تَصِيبِنِ الذِّينِ ظَلْمُوا مَنْكُم خَاصَة ﴾ (٢) .

وكيف كان فهذا الشطر من الكلام بمنزلة التقييد بعد الإطلاق، والتضييق بعد التوسعة بالنسبة إلى الشطر السابق عليه \_ أعني قوله: ﴿ يَا أَيّها الناس اتقوا﴾ ، إلى قوله: ونساءً ، فإن محصل معنى الشطر الأول: أن اتقوا الله من جهة ربوبيته لكم ، ومن جهة خلقه وجعله إياكم \_ معاشر أفراد الإنسان \_ من سنخ واحد محفوظ فيكم ، ومادة محفوظة متكثرة بتكثركم ، وذلك هو النوعية الجوهرية الإنسانية ، ومحصل معنى هذا الشطر: أن اتقوا الله من جهة عظمته وعزته عندكم (وذلك من شؤون الربوبية وفروعها) واتقوا الوحدة الرحمية التي خلقها بينكم (والرحم شعبة من شعب الوحدة والسنخية السارية بين أفراد الإنسان).

ومن هنا يظهر وجه تكرار الأمر بالتقوى وإعادته ثانياً في الجملة الثانية، فإن الجملة الثانية، الجملة الثانية في الحقيقة تكرار للجملة الأولى مع زيادة فائدة، وهي إفادة الاهتمام التام بأمر الأرحام.

والرحم في الأصل رحم المرأة، وهي العضو الداخلي منها المعبأ لتربية النطفة وليداً، ثم استعير للقرابة بعلاقة النظرف والمظروف، لكون الأقرباء مشتركين في الخروج من رحم واحدة، فالرحم هو القريب والأرحام الأقرباء، وقد اعتنى القرآن

الشريف بأمر الرحم كما اعتنى بأمر القوم والأمة، فإن الرحم مجتمع صغير كما أن القوم مجتمع كبير، وقد اعتنى القرآن بأمر المجتمع وعده حقيقة ذات خواص وآثار، كما اعتنى بأمر الفرد من الإنسان وعده حقيقة ذات خواص وآثار تستمد من الوجود، قال تعالى: ﴿وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذاملح أجاج وجعل بينهما برزحاً وحجراً محجوراً \* وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ﴾ (۱) ، وقال تعالى: ﴿وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ﴾ (۱) ، وقال تعالى: ﴿وقهل عسيتم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ (۱) ، وقال تعالى: ﴿وقهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ﴾ (١) الأية ، إلى غير ذلك من الأيات .

قوله تعالى: ﴿إِن الله كان عليكم رقيباً ﴾ الرقيب الحقيظ والمراقبة المحافظة ، وكأنه مأخوذ من الرقبة بعناية أنهم كانوا يحفظون رقاب عبيدهم ، أو أن الرقيب كان يتطلع على من كان يرقبه برفع رقبته ومد عنقه ، وليس الرقوب مطلق الحفظ بل هو الحفظ على أعمال المرقوب من حركاته وسكناته لإصلاح موارد الخلل والفساد أو ضبطها ، فكأنه حفظ الشيء مع العناية به علماً وشهوداً ، ولذا يستعمل بمعنى الحراسة والانتظار والمحاذرة والرصد ، والله سبحانه رقيب لأنه يحفظ على العباد أعمالهم ليجزيهم بها ، قال تعالى : ﴿وربك على كل شيء حفيظ ﴾(١) ، وقال : ﴿الله حفيظ عليهم ربك سوط عذاب إن ربك ليالمرصاد ﴾(١) .

وفي تعليل الأمر بالتقوى في الوحدة الانسانية السارية بين أفراده وحفظ آثارها اللازمة لها، بكونه تعالى رقيباً أعظم التحذير والنخويف بالمخالفة، وبالتدبر فيه يظهر ارتباط الآيات المتعرضة لأمر البغي والظلم والفساد في الأرض والطغيان وغير ذلك، وما وقع فيها من التهديد والإنذار، بهذا الغرض الإلهي وهو وقاية الوحدة الإنسانية من الفساد والسقوط.

(١) الفرقان: ٥٤. (٤) محمد: ٢٢.

(٢) الحجرات: ١٣.(٥) النساء: ٩.

(٣) الأحزاب: ٦. (٦) سبأ: ٢١.

(V) الشورى: ٦.

(٨) الفجر: ١٤.

١٤٤ ..... ١٤٤

# (كلام في عمر النوع الإنساني والإنسان الأولي)

يذكر تاريخ اليهود أن عمر هذا النوع لا يزيد على ما يقرب من سبعة آلاف سنة، والاعتبار يساعده، فإنا لو فرضنا ذكراً وأنثى (زوجين اثنين) من هذا النوع وفرضناهما عائشين زماناً متوسطاً من العمر في مزاج متوسط في وضع متوسط من الأمن والخصب والرفاهية، ومساعدة سائر العوامل والشرائط المؤثرة في حياة الإنسان، ثم فرضناهما وقد تزوجا وتناسلا وتوالدا في أوضاع متوسطة متناسبة، ثم جعلنا الفرض بعينه مطرداً فيما أولدا من البنين والبنات على ما يعطيه متوسط الحال في جميع ذلك، وجدنا ما فرضناه من العدد أولاً، وهو اثنان فقط يتجاوز في قرن واحد (رأس المائة) الألف أي إن كل نسمة يولد في المائة سنة ما يقرب من خمس مائة نسمة.

ثم إذا اعتبرنا ما يتصدم به الإنسان من العوامل المضادة له في الوجود والبلايا العامة لنوعه من الحر، والبرد، والطوفان، والزلزلة، والجدب، والوباء، والطاعون، والخسف، والهدم، والمقاتل الذريعة، والمصائب الأخرى غير العامة، وأعطيناها حظها من هذا النوع أوفر حظ، وبالغنا في ذلك حتى أخذنا الفناء يعم الأفراد بنسبة تسعمائة وتسعين إلى الألف، وأنه لا يبقى في كل مائة سنة من الألف إلا واحد، أي إن عامل التناسل في كل مائة سنة يزيد على كل اثنين بواحد وهو واحد من ألف.

ثم إذا صعدنا بالعدد المفروض أولاً بهذا الميزان إلى مدة سبعة آلاف سنة (٧٠ قرناً) وجدناه تجاوز بليونين ونصفاً، وهو عدد النفوس الإنسانية اليـوم على ما يـذكره الإحصاء العالمي.

فهذا الاعتبار يؤيد ما ذكر من عمر نوع الإنسان في الدنيا، لكن علماء الجيولوجي (علم طبقات الأرض) ذكروا أن عمر هذا النوع يزيد على مليونات من السنين، وقد وجدوا من الفسيلات الإنسانية والأجساد والأثار ما يتقدم عهده على خمس مائة ألف سنة على ما استظهروه، فهذا ما عندهم، غير أنه لا دليل معهم يقنع الإنسان ويرضي النفس باتصال النسل بين هذه الأعقاب الخالية والأمم الماضية من

غير انقطاع، فمن الجائز أن يكون هذا النوع ظهر في هذه الأرض، ثم كثر, وَنما وعاش، ثم انقرض، ثم كثر, وَنما وعاش، ثم انقرض، ثم تكرر الظهور والانقراض ودار الأمر على ذلك عدة أدوار، على أن يكون نسلنا الحاضر هو آخر هذه الأدوار!

وأما القرآن الكريم فإنه لم ينعرض تصريحاً لبيان أن ظهور هذا النوع هل ينحصر في هذه الدورة التي نحن فيها أو أن له أدواراً متعددة نحن في آخرها؟ وإن كان ربما يستشم من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الدماء ﴾(١) ، سبق دورة انسانية أخرى على هذه الدورة الحاضرة ، وقد تقدمت الإشارة إليه في تفسير الآية .

نعم في بعض الروايات الواردة عن أئمة أهـل البيت عليهم السلام مـا يثبت للإنسانية أدواراً كثيرة قبل هذه الدورة وسيجيء في البحث الروائي.

### (كلام في أن النسل الحاضر ينتهي الى آدم وزوجته)

ربما قيل: إن اختلاف الألوان في أفراد الإنسان وعمدتها البياض كلون أهل النقاط المعتدلة من آسيا واوروبا، والسواد كلون أهل أفريقيا الجنوبية، والصفرة كلون أهل الصين واليابان، والحمرة كلون الهنود الأمريكيين يقضي بانتهاء النسل في كل لون إلى غير ما ينتهي اليه نسل اللون الآخر لما في اختلاف الألوان من اختلاف طبيعة الدماء وعلى هذا فالمبادىء الأول لمجموع الأفراد لا ينقصون من أربعة أزواج للألوان الأربعة.

وربما يستدل عليه بأن قارة أمريكا انكشفت ولها أهل وهم منقطعون عن الإنسان القاطن في نصف الكرة الشرقي بالبعد الشاسع الذي بينهما انقطاعاً لا يرجى ولا يحتمل معه أن النسلين يتصلان بانتهائهما إلى أب واحد وأم واحدة، والدليلان \_ كما ترى \_مدخولان:

أما مسألة اختلاف الدماء باختلاف الألوان، فلأن الأبحاث الطبيعية اليوم مبنية

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٠.

على فرضية التطور في الأنواع، ومع هذا البناء كيف يطمئن بعدم استناد اختلاف الدماء، فاختلاف الألوان إلى وقوع التطور في هذا النوع وقد جزموا بوقوع تطورات في كثير من الأنواع الحيوانية كالفرس، والغنم، والفيل وغيرها، وقد ظفر البحث والفحص بآثار أرضية كثيرة يكشف عن ذلك؟ على أن العلماء اليوم لا يعتنون بهذا الاختلاف ذاك الاعتناء(١).

وأما مسألة وجود الإنسان في ما وراء البحار فن العهد الإنساني على ما يذكره علماء الطبيعة يزهو إلى ملايين من السنين، والذي يضبطه التاريخ النقلي لا يزيد على ستة آلاف سنة، وإذا كان كذلك فما المانع من حدوث حوادث فيما قبل التاريخ تجزىء قارة أمريكا عن سائر القارات، وهناك آثار أرضية كثيرة تدل على تغييرات هامة في سطح الأرض بمرور الدهور من تبدل بحر إلى بر وبالعكس، وسهل إلى جبل وبالعكس، وما هو أعظم من ذلك كتبدل القطبين والمنطقة على ما يشرحه علوم طبقات الأرض والهيئة والجغرافيا فلا يبقى لهذا المستدل إلا الاستبعاد فقط هذا.

وأما القرآن فظاهره القريب من النص أن هذا النسل الحاضر المشهود من الإنسان ينتهي بالارتقاء إلى ذكر وأنثى هما الأب والأم لجميع الأفراد، أما الأب فقد سماه الله تعالى في كتابه بآدم، وأما زوجته فلم يسمها في كتابه ولكن الروايات تسميها حواء، كما في التوراة الموجودة، قال تعالى: ﴿وَبِدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون \* وعلم آدم الأسماء كلها﴾ (٤) الآية، وقال تعالى : ﴿إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين (٥) الآيات، فإن الآيات ـ كما ترى ـ تشهد بأن سنة الله في بقاء هذا النسل أن يتسبب إليه بالنطفة ، لكنه أظهره حينما أظهره بخلقه من

 <sup>(</sup>١) وقد ورد في الجرائد في هذه الأيام: أن جمعاً من الأطباء قد اكتشفوا فورمول طبي يغير به
 لون بشرة الإنسان كالسواد إلى البياض مثلاً .

 <sup>(</sup>٢) أَلَمَ السجاء: ٨.
 (٤) البقرة: ٢١.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٥٩. (٥) ص: ٧٢.

تراب ، وأن آدم خلق من تراب وأن الناس بنوه، فظهور الأيات في انتهاء هذا النسل إلى آدم وزوجته مما لا ربب فيه وإن لم تمتنع من التأويل .

وربما قيل: إن المراد بآدم في آيات الخلقة والسجدة آدم النوعي دون الشخصي، كأن مطلق الإنسان من حيث انتهاء خلقه إلى الأرض ومن حيث قيامه بأمر النسل والايلاد سمي بآدم، وربما استظهر ذلك من قوله تعالى: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾(۱) ، فإنه لا يخلو عن إشعار بأن الملائكة إنما أمروا بالسجدة لمن هيأه الله لها بالخلق والتصوير، وقد ذكرت الآية أنه جميع الأفراد لا شخص إنساني واحد معين حيث قال: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ﴾ ، الأفراد لا شخص إنساني واحد معين حيث قال: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ﴾ ، قال: ﴿قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ إلى أن قال: ﴿قال فيعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ (١) ، حيث أبدل ما ذكره مفرداً ولاً من الجمع ثانياً.

ويرده مضافاً إلى كونه على خلاف ظاهر ما نقلناه من الأيات ظاهر قوله تعالى \_ بعد سرد قصة آدم وسجدة الملائكة وإباء إبليس \_ في سورة الأعراف : ﴿يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ﴾ (٣)، فظهور الآية في شخصية آدم مما لا ينبغي أن يرتاب فيه .

وكذا قول عالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاَّ إبليس قال أسجد لمن خلقت طيناً قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليَّ لئن أخرتن إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلاَّ قليلاً ﴾ (٤) وكذا الآية المبحوث عنها: ﴿ويا أَيُّها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ﴾ الآية ، بالتقريب الذي مر بيانه .

فالأيات ـ كما ترى ـ تأبى أن يسمى الإنسان آدم باعتبار، وابن آدم باعتبار آخر، وكذا تأبى أن تنسب الخلقة إلى التراب باعتبار، وإلى النطفة باعتبار آخر، وكذا تأبى أن تنسب الخلقة إلى التراب باعتبار، وإلى النطفة باعتبار آخر، وخاصة في مثل قوله تعالى: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٧.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١١. (٢) ص : ٨٣.

<sup>(</sup>٤) أسرى: ٦٢.

له كن فيكون الآية، وإلا لم يستقم استدلال الآية على كون خلقة عيسى خلقة استثنائية ناقضة للعادة الجارية. فالقول بآدم النوعي في حد التفريط، والإفراط الذي يقابله قول بعضهم: إن القول بخلق أزيد من آدم واحد كفر. ذهب إليه زين العرب من علماء أهل السنة.

# (كلام في أن الإنسان نوع مستقل) (غير متحول من نوع آخر)

الأيات السابقة تكفي مؤونة هذا البحث، فإنها تنهي هذا النسل الجاري بالنطفة إلى آدم وزوجته وتبين أنهما خلقا من تراب فالإنسانية تنتهي إليهما وهما لا يتصلان بآخر يماثلهما أو يجانسهما وإنما حدثا حدوثاً.

والشائع اليوم عند الباحثين عن طبيعة الإنسان أن الإنسان الأول فرد تكامل إنساناً وهذه الفرضية بخصوصها وإن لم يتسلمها الجميع تسلماً يقطع الكلام، واعترضوا عليه بأمور كثيرة مذكورة في الكتب، لكن أصل الفرضية وهي «أن الإنسان حيوان تحول إنساناً» مما تسلموه وبنوا عليه البحث عن طبيعة الإنسان.

فإنهم فرضوا أن الأرض - وهي أحد الكواكب السيارة - قطعة من الشمس مشتقة منها وقد كانت في حال الاشتعال والذوبان ، ثم أخذت في التبرد من تسلط عوامل البرودة ، وكانت تنزل عليها أمطار غزيرة وتجري عليها السيول وتتكون فيها البحار ، ثم حدثت تراكيب مائية وأرضية ، فحدثت النباتات المائية ، ثم حدثت بتكامل النبات واشتمالها على جراثيم الحياة السمك وسائر الحيوان المائي ، ثم السمك الطائر ذو الحياتين ، ثم الحيوان البري ، ثم الإنسان ، كل ذلك بتكامل عارض للتركيب الأرضي الموجود في المرتبة السابقة يتحول به التركيب في صورته إلى المرتبة اللاحقة ، فالنبات ثم الحيوان المائي ثم الحيوان ذو الحياتين ثم الحيوان البري ثم الإنسان على الترتيب هذا .

كل ذلك لما يشاهد من الكمال المنظم في بنيها نظم المراتب الآخذة من النقص إلى الكمال ولما يعطيه التجريب في موارد جزئية التطور.

وهذه فرضية افترضت لتوجيه ما يلحق بهذه الأنواع من الخواص والآثار من غير قيام دليل عليها بالخصوص ونفي ما عداها مع إمكان فرض هذه الأنواع متبائنة من غير

اتصال بينها بالتطور وقصر التطور على حالات هذه الأنواع دون ذواتها، وهي التي جرى فيها التجارب، فإن التجارب لم تتناول فرداً من أفراد هذه الأنواع تحول إلى فرد من نوع آخر، كقردة إلى إنسان، وإنما يتناول بعض هذه الأنواع من حيث خواصها ولوازمها وأعراضها.

واستقصاء هذا البحث يطلب من غير هذا الموضع، وإنما المقصود الإشارة إلى أنه فرض افترضوه لتوجيه ما يرتبط به من المسائل من غير أن يقوم عليه دليل قاطع، فالحقيقة التي يشير إليها القرآن الكريم من كون الإنسان نوعاً مفصولاً عن سائر الأنواع غير معارضة بشيء علمي.

### (كلام في تناسل الطبقة الثانية من الإنسان)

الطبقة الأولى من الإنسان وهي آدم وزوجته تناسلت بالازدواج فأولدت بنين وبنات (إخوة وأخوات) فهل نسل هؤلاء بالازدواج بينهم وهم إخوة وأخوات أو بطريق غير ذلك؟ ظاهر إطلاق قوله تعالى: ﴿وبث منهما رجالًا كثيراً ونساءً﴾ الآية على ما تقدم من التقريب، أن النسل الموجود من الإنسان إنما ينتهي إلى آدم وزوجته من غير أن يشاركهما في ذلك غيرهما من ذكر أو أنثى، ولم يذكر القرآن للبث إلا إياهما، ولو كان لغيرهما شركة في ذلك لقال: وبث منهما ومن غيرهما، أو ذكر ذلك بما يناسبه من اللفظ، ومن المعلوم أن انحصار مبدأ النسل في آدم وزوجته يقضي بازدواج بنيهما من بناتهما.

وأما الحكم بحرمته في الإسلام، وكذا في الشرائع السابقة عليه على ما يحكى، فإنما هو حكم تشريعي يتبع المصالح والمفاسد، لا تكويني غير قابل للتغيير، وزمامه بيد الله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فمن الجائز أن يبيحه يوماً لاستدعاء الضرورة ذلك ثم يحرمه بعد ذلك لارتفاع الحاجة واستيجابه انتشار الفحشاء في المجتمع.

والقول بأنه على خلاف الفطرة، وما شرعه الله لأنبيائه دين فطري، قال تُعالى: وفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك ١٥٠ .... الجزء الوابع

الدين القيم (١)، فاسد فإن الفطرة لا تنفيه ولا تدعو إلى خلافه من جهة تنفرها عن هذا النوع من المباشرة (مباشرة الأخ الأخت) وإنما تبغضه وتنفيه من جهة تأديته إلى شيوع الفحشاء والمنكر وبطلان غريزة العفة بذلك وارتفاعها عن المجتمع الإنساني، ومن المعلوم أن هذا النوع من التماس والمباشرة إنما ينطبق عليه عنوان الفجور والفحشاء في المجتمع العالمي اليوم، وأما المجتمع يوم ليس هناك بحسب ما خلق الله سبحانه إلا الإخوة والأخوات، والمشيئة الإلهية متعلقة بتكثرهم وانبثاثهم، فلا ينطبق عليه هذا العنوان.

والدليل على أن الفطرة لا تنفيه من جهة النفرة الغريزية تداوله بين المجوس أعصاراً طويلة (على ما يقصه التاريخ) وشيوعه قانونياً في روسيا (على ما يحكى) وكذا شيوعه سفاحاً من غير طريق الازدواج القانوني في اوروبا(٢).

وربما يقال: إنه مخالف للقوانين الطبيعية، وهي التي تجري في الإنسان قبل عقده المجتمع الصالح لإسعاده، فإن الاختلاط والاستيناس في المجتمع المنزلي يبطل غريزة التعشق والميل الغريزي بين الإخوة والأخوات، كما ذكره بعض علماء الحقوق (٣).

وفيه أنه ممنوع كما تقدم أولاً، ومقصور في صورة عدم الحاجة الضرورية ثانياً، ومخصوص بما لا تكون القوانين الوضعية غير الطبيعية حافظة للصلاح الواجب الحفظ في المجتمع، ومتكفلة لسعادة المجتمعين، وإلاً فمعظم القوانين المعمولة والأصول الدائرة في الحياة اليوم غير طبيعية.

#### (بحث روائي)

في التوحيد عن الصادق عَلِشَاهُ في حديث قال: لعلك ترى أن الله لم يخلق بشراً

<sup>(</sup>١) الروم: ٣٠.

 <sup>(</sup>۲) من العادات الرائجة في هذه الأزمنة في الملل المتمدنة من أوروبا وأمريكا: أن الفتيات
يزلن بكارتهن قبل الازدواج القانوني والبلوغ إلى سنه ، وقد أنتج الإحصاء أن بعضها ، إنما
هو من ناحية آبائهن أو اخوانهن

<sup>(</sup>٣) مونتسكيو في كتابه روح القوانين .

غيركم؟ بلى والله لقد خلق ألف ألف آدم أنتم في آخر أولئك الأدميين.

أقول: ونقل ابن ميثم في شرح نهج البلاغة عن البـاقر على ما معناه، ورواه الصدوق في الخصال أيضاً.

وفي الخصال عن الصادق عَالَثُهُ قال: إن الله تعالى خلق اثنا عشر ألف عالم كل عالم منهم أن الله عز وجل عالم منهم أن الله عز وجل عالماً غيرهم.

وفيه عن أبي جعفر مُلِلْظِيمَ: لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد آدم خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحداً بعد واحد مع عالمه ثم خلق الله عز وجل آدم أبا البشر وخلق ذريته منه، الحديث.

وفي نهج البيان للشيباني عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه البيان الشيباني عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: من أي شيء يقولون هذا الخلق؟ قلت يقولون; إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم فقال: كذبوا أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟ فقلت: جعلت فداك من أي شيء خلقها؟ فقال: أخبرني أبي عن آبائه قال: قال رسول الله بهناه الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلق فخلطها بيمينه \_ وكلتا يديه يمين \_ فخلق منها آدم، وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء.

أقول: ورواه الصدوق عن عمرو مثله، وهناك روايات أخر تدل على أنها خلقت من خلف آدم، وهـو أقصر أضـلاعه من الجانب الأيسر، وكـذا ورد في التوراة في الفصل الثاني من سفر التكوين، وهذا المعنى وإن لم يستلزم في نفسه محالاً، إلا أن الآيات القرآنية خالية عن الدلالة عليها كما تقدم.

وفي الاحتجاج عن السجاد متشنة في حديث له مع قرشي يصف فيه تزويج هابيل بلوزا أخت قابيل، وتزويج قابيل بإقليما أخت هابيل، فقال له القرشي: فأولداهما؟ قال: نعم، فقال له القرشي: فهذا فعل المجوس اليوم، قال: فقال: إن المحوس فعلوا ذلك بعد التحريم من الله، ثم قال له: لا تنكر هذا إنما هي شرائع الله

جرت، أليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له؟ فكان ذلك شريعة من شرائعهم ثم أنزل الله التحريم بعد ذلك، الحديث.

أقول: وهذا الذي ورد في الحديث هو الموافق لظاهر الكتاب والاعتبار، وهناك روايات أخر تعارضها، وهي تدل على أنهم تزوجوا بمن نزل إليهم من الحور والجان، وقد عرفت الحق في ذلك.

وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾، عن الباقر عَشْكَ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها.

أقول: وبناؤه على قراءة النصب.

وفي الكافي وتفسير العياشي: هي أرحام الناس، إن الله عز وجل أمر بصلتها وعظمها، ألا ترى أنه جعلها معه؟

أقول: قوله: ألا ترى «الخ» بيان لوجه التعظيم، والمراد بجعلها معه الاقتران الواقع في قوله تعالى: ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾.

وفي الدر المنثور: أخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله: ﴿الذي تساءلون به والأرحام ﴾، قال: قال ابن عباس: قال رسول الله والله والله والله الله تعالى: صلوا أرحامكم فإنه أبقى لكم في الحياة الدنيا وخير لكم في آخرتكم.

أقول: قوله: فإنه أبقى لكم «الخ»، إشارة إلى ما ورد مستفيضاً: أن صلة الرحم تزيد في العمر وقطعها بالعكس من ذلك، ويمكن أن يستأنس لوجهه بما سيأتي في تفسير قوله تعالى : ﴿ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ﴾ (١) الآية .

ويمكن أن يكون المراد بكونه أبقى، كون الصلة أبقى للحياة من حيث أثرها، فإن الصلة تحكم الوحدة السارية بين الأقارب، فيتقوى بذلك الإنسان قبال العوامل المخالفة لحياته المضادة لرفاهية عيشه من البلايا والمصائب والأعداء.

وفي تفسير العياشي عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عَالَكُ الله

<sup>(</sup>١) النساء: ٩.

يقول: إن أحدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل النار، فأيما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن منه فإن الرحم إذا مستها المرحم استقرت، وإنها متعلقة بالغوش تنقضه انتقاض الحديد فتنادي: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني وذلك قول الله في كتابه: ﴿وَاتَّقُوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رقيباً ﴾، وأيما رجل غضب وهو قائم فليلزم الأرض من فوره فإنه يذهب رجز الشيطان.

أقول: والرحم كما عرفت، هي جهة الوحدة الموجودة بين أشخاص الإنسان من حيث اتصال مادة وجودهم في الولادة من أب وأم أو أحدهما، وهي جهة حقيقية سائرة بين أولي الأرحام لها آثار حقيقية خُلقية وخلقية، وروحية وجسمية غير قابلة الإنكار وإن كان ربما توجد معها عوامل مخالفة تضعف أثرها أو تبطله بعض الإبطال حتى يلحق بالعدم ولن يبطل من رأس.

وكيف كان، فالرحم من أقوى أسباب الالتئام الطبيعي بين أفراد العشيرة، مستعدة للتأثير أقوى الاستعداد، ولذلك كان ما ينتجه المعروف بين الأرحام أقوى وأشد مما ينتجه ذلك بين الأجانب، وكذلك الإساءة في مورد الأقارب أشد أثراً منها في مورد الأجانب.

وبذلك يظهر معنى قوله على المناف المناف المناف المناف المناف المناف على المناف المناف

وكذلك قوله على في ذيل الرواية: وأيما رجل غضب وهو قائم فليلزم الأرض والنح»، فإن الغضب إذا كان عن طيش النفس ونزقها، كان في ظهوره وغليانه مستنداً إلى هواها وإغفال الشيطان إياها وصرفها إلى أسباب واهية وهمية، وفي تغيير الحال من القيام إلى القعود صرف النفس عن شأن إلى شأن جديد، يمكنها بذلك أن تشتغل بالسبب الجديد فتنصرف عن الغضب بذلك، لأن نفس الإنسان بحسب الفطرة أميل إلى الرحمة منها إلى الغضب، ولذلك بعينه ورد في بعض الروايات مطلق تغيير الحال في حال الغضب، كما في المجالس عن الصادق عن أبيه عليهما السلام: أنه ذكر الغضب فقال: إن الرجل ليغضب حتى ما يرضى أبداً، ويدخل بذلك النار، فأيما رجل غضب وهو قائم فليجلس فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان، وإن كان جالساً

فليقم، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليقم إليه وليدن منه وليمسه فإن الرحم إذا مست الرحم سكنت، أقول: وتأثيره محسوس مجرب.

قوله على تحدث فيه صوبتاً مثل ما يحدث في الحديد بالنقر، وفي الصحاح: الإنقاض صوبت مثل النقر، صوباً مثل ما يحدث في الحديد بالنقر، وفي الصحاح: الإنقاض صوبت مثل النقر، وقد تقدم في الكلام على الكرسي إشارة إجمالية سيأتي تفصيلها في الكلام على العرش: أن المراد بالعرش مقام العلم الإجمالي الفعلي بالحوادث، وهو من الوجود المرحلة التي تجتمع عندها شتات أزمة الحوادث، ومتفرقات الأسباب، والعلل الكونية، فهي تحرك وحدها سلاسل العلل والأسباب المختلفة المتفرقة أي تتعلق بروحها الساري فيها المحرك لها، كما أن أزمة المملكة على اختلاف جهاتها وشؤونها وأشكالها تجتمع في عرش الملك، والكلمة الواحدة الصادرة منه تحرك سلاسل والأثر.

والرحم كما عرفت حقيقة هي: كالروح السالب في قوالب الأشخاص الذين يجمعهم جامع القرابة، فهي من متعلقات العرش فإذا ظلمت واضطهدت لاذت بما تعلقت به واستنصرت، وهو قوله عليه : تنقضه انتقاض الحديد، وهو من أبدع التمثيلات شبه فيه ما يحدث في هذا الحال بالنقر الواقع على الحديد الذي يحدث فيه رنيناً يستوعب بالارتعاش والاهتزاز جميع جسامة الحديد، كما في نقر الأجراس والجامات وغيرها.

قوله عليه: فتنادي اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، حكاية لفحوى التجائها واستنصارها، وفي الروايات الكثيرة أن صلة الرحم تزيد في العمر، وأن قطعها يقطعه، وقد مو في البحث عن ارتباط الأعمال والحوادث الخارجية من أحكام الأعمال في الجزء الثاني من الكتاب، أن مدير هذا النظام الكوني يسوقه نحو الأغراض والغايات الصالحة، ولن يهمل في ذلك، وإذا فسد جزء أو أجزاء منه عالج ذلك، إما بإصلاح أو بالحذف والإزالة، وقاطع الرحم يحارب الله في تكوينه، فإن لم يصلح بالاستصلاح بتر الله عمره وقطع دابره، وأما أن الإنسان اليوم لا يحس بهذه الحقيقة وأمثالها فلا غرو لأن الأدواء قد أحاطت بجثمان الإنسانية، فاختلطت وتشابهت وأزمنت، فالحس لا يجد فراغاً يقوى به على إدراك الألم والعذاب.

وَآتُوا الْيَتَامٰى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدُّلُوا الْخَبِيثَ بِالْطَّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً (٢) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ آلْنَسَآءِ مَثْنى وَثُلْثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلْيَتَامٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ آلْنَسَآءِ مَثْنى وَثُلْثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْولُوا (٣) وَآتُوا الْيَسَآءَ صَدُقَاتِهِنَ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً الْنِسَآءَ صَدُقَاتِهِنَ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً وَالْمُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٥) وَآبَتُلُوا آلْيَتَامٰى مَرِيئاً (٤) وَلا تَقْولُوا آلْنَيْ مَعْرُوفاً إِنَّهُمْ أَمُولَكُمُ أَلِي جَعَلَ آللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَالْمُهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً إِنَّهُمْ أَمُولَكُمُ أَلَّتِي جَعَلَ آللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَالْمُهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً إِنَّهُمْ أَمُولَكُمُ أَلِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَالْهُمْ فَوا اللَّهُ لَكُمْ قَياماً وَالْمُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهُمْ فِيهَا وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً إِنَّهُمْ أَمُولَلَهُمْ فَوا اللَّهُمْ فَوا اللَّهُمْ أَمُولَاهُمْ فَوالَهُمْ فَوا اللَّهُمْ فَوا اللَّهُمْ وَلَوْلَ لَهُمْ وَلَا عَنِياً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِياً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِياً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِياً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ فَلِكُمْ وَلَالُهُمْ فَلَالُهُمْ فَاللَّهُمْ وَكَفَى بِآللَهِ حَسِيْباً (١).

#### (بیان)

الأيات تتمة التمهيد والتوطئة التي وضعت في أول السورة لبيان أحكام المواريث وعمدة أحكام التزويج كعدد النساء وتعيين المحارم، وهذان البابان من أكبر أبواب القوانين الحاكمة في المجتمع الإنساني وأعظمها، ولهما أعظم التأثير في تكون المحتمع وبقائه، فإن النكاح يتعين به وضع المواليد من الإنسان، الذين هم أجزاء المجتمع والعوامل التي تكونه، والإرث يتعلق بتقسيم الثروة الموجودة في الدنيا التي يبنى عليها بنية المجتمع في عيشته وبقائه.

وقد تعرضت الآيات في ضمن بيانها للنهي عن الزنا والسفاح، والنهي عن أكل المال بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وعند ذلك تأسس أساسان قيمان لأمر المجتمع في أهم ما يشكله، وهو أمر المواليد، وأمر المال.

١٥٠ .... الجزء الوابع

ومن هنا يظهر وجه العناية بالتمهيد المسوق لبيان هذه الأحكام التي تعلقت بالاجتماع الإنساني، ونشبت في أصوله وجذوره. وصرف الناس عما اعتادت عليه جماعتهم، والتحمت عليه أفكارهم، ونبتت عليه لحومهم، ومات عليه أسلافهم، ونشأ عليه أخلافهم عسير كل العسر.

وهذا شأن ما شرع في صدر هذه السورة من الأحكام المذكورة، يتضح ذلك بتأمل إجمالي في وضع العالم الإنساني يومئذ بالعموم، وفي وضع العالم العربي (ودارهم دار نزول القرآن وظهور الإسلام) بالخصوص، وفي كيفية تدرج القرآن في نزوله وظهور الأسلامية في تشريعها.

# (كلام في الجاهلية الأولى)

القرآن يسمي عهد العرب المتصل بظهور الإسلام بالجاهلية، وليس إلا إشارة منه إلى أن الحاكم فيهم يـومئذ الجهل دون العلم، والمسيطر عليهم في كل شيء الباطل، وسفر الرأي دون الحق، وكذلك كانوا على ما يقصه القرآن من شؤونهم، قال تعالى : ﴿يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ﴾(١)، وقال: ﴿أفحكم الجاهلية بيغون ﴾(١)، وقال: ﴿وافحكم الجاهلية ﴾(١)، وقال: ﴿ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾(١).

كانت العرب يومئذ تجاور في جنوبها الحبشة وهي نصرانية، وفي مغربها إمبراطورية الروم وهي نصرانية، وفي شمالها الفرس وهم مجوس، وفي غير ذلك الهند ومصر وهما وثنيتان، وفي أرضهم طوائف من اليهود، وهم أعني العرب مع ذلك وثنيون، يعيش أغلبهم عيشة القبائل، وهذا كله هو الذي أوجد لهم احتماعاً همجياً بدوياً فيه أخلاط من رسوم اليهودية والنصرانية والمجوسية وهم سكارى جهالتهم، قال تعالى: ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ألا الظن وإن

وقد كانت العشائر وهم البدو على ما لهم من خساسة العيش ودناءته، يعيشون

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٦.(٤) الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥٠.

بالغزوات، وشن الغارات، واختطاف كل ما في أيدي آخرين من متاع أو عرض، فلا أمن بينهم ولا أمانة، ولا سلم ولا سلامة، والأمر إلى من غلب، والملك لمن وضع عليه يده.

أما الرجال: فالفضيلة بينهم سفك الدماء، والحمية الجاهلية، والكبر، والغرور، واتباع الظالمين، وهضم حقوق المظلومين، والتعادي، والتنافس، والقمار، وشرب الخمر، والزنا، وأكل الميتة، والدم، وحشف التمر.

وأما النساء: فقد كن محرومات من مزايا المجتمع الإنساني لا يملكن من أنفسهن إرادة، ولا من أعمالهن عملاً، ولا يملكن ميراثاً، ويتزوج بهن الرجال من غير تحديد بحد كما عند اليهود وبعض الوثنية، ومع ذلك فقد كن يتبرجن بالزينة، ويدعون من أحببن إلى أنفسهن، وفشا فيهن الزنا، والسفاح حتى في المحصنات المزوجات منهن، ومن عجيب بروزهن أنهن ربما كن يأتين بالحج عاريات.

وأما الأولاد: فكانوا ينسبون إلى الأباء، لكنهم لا يورثون صغاراً ويذهب الكبار بالميراث، ومن الميراث زوجة المتوفى، ويحرم الصغار ذكوراً وإناثاً والنساء.

غير أن المتوفى لو ترك صغيراً ورثه، لكن الأقوياء يتولون أمر اليتيم، ويأكلون ماله، ولو كان اليتيم بنتاً تزوجوها وأكلوا مالها ثم طلقوها وخلوا سبيلها فلا مال تقتات به، ولا راغب في نكاحها ينفق عليها، والابتلاء بأمر الأيتام من أكثر الحوادث المبتلى بها بينهم لمكان دوام الحروب، والغزوات، والغارات، فبالطبع كان القتل شائعاً بينهم.

وكان من شقاء أولادهم أن بلادهم الخربة، وأراضيهم القفرة البائرة كان يسرع الجدب والقحط إليها، فكان الرجل يقتل أولاده خشية الإسلاق<sup>(۱)</sup>، وكانوا يئدون البنات<sup>(۲)</sup>، وكان من أبغض الأشياء عند الرجل أن يبشر بالأنثى<sup>(۳)</sup>.

وأما وضع الحكومة بينهم فأطراف شبه الجزيرة، وإن كانت ربما ملك فيها ملوك تحت حماية أقوى الجيران وأقربها، كإيران لنواحي الشمال، والروم لنواحي الغرب، والحبشة لنواحي الجنوب، إلا أن قرى الأوساط كمكة، ويثرب، والطائف

راجع الأنعام: ١٥١.
 راجع التكوير: ٨.
 راجع الزخرف: ١٧.

وغيرها كانت تعيش في وضع أشبه بالجمهورية وليس بها، والعشائر في البدو، بـل حتى في داخل القرى كانت تدار بحكومة رؤسائها، وشيوخها، وربما تبدل الـوضع بالسلطنة.

فهذا هو الهرج العجيب الذي كان يبرز في كل عدة معدودة منهم بلون، ويظهر في كل ناحية من أرض شبه الجزيرة في شكل مع الرسوم العجيبة، والاعتقادات الخرافية الدائرة بينهم، وأضف إلى ذلك بلاء الامية، وفقدان التعليم، والتعلم في بلادهم فضلاً عن العشائر والقبائل.

وجميع ما ذكرناه من أحوالهم، وأعمالهم، والعادات، والرسوم الدائرة بينهم مما يستفاد من سياق الآيات القرآنية، والخطابات التي تخاطبهم بها أوضح استفادة، فتدبر في المقاصد التي ترومها الآيات والبيانات التي تلقيها إليهم يمكة أولاً ثم بعد ظهور الإسلام وقوته بالمدينة ثانياً، وفي الأوصاف التي تصفهم بها، والأمور التي تذمها منهم وتلومهم عليها، والنواهي المتوجهة إليهم في شدتها وضعفها، إذا تأملت كل ذلك تجد صحة ما تلوناه عليك. على أن التاريخ بذكر جميع ذلك، ويتعرض من تفاصيلها ما لم نذكره لإجمال الآيات الكريمة، وإيجازها القول فيه. وأوجز كلمة وأوفاها لإفادة جمل هذه المعاني ما سمى القرآن هذا العهد بعهد الجاهلية، فقد أجمل في معناها جميع هذه التفاصيل. هذا حال عالم العرب ذلك اليوم.

وأما العالم المحيط بهم ذلك اليوم من الروم، والفرس، والحبشة، والهند وغيرهم، فالقرآن يجمل القول فيه. أما أهل الكتاب منهم أعني اليهود والنصارى، ومن يلحق بهم، فقد كانت مجتمعاتهم تدار بالأهواء الاستبدادية، والتحكمات الفردية من الملوك، والرؤساء، والحكام، والعمال، فكانت مقتسمة طبعاً إلى طبقتين: طبقة حاكمة فعالة لما تشاء تعبث بالنفس، والعرض، والمال وطبقة محكومة مستعبدة مستذلة لا أمن لها في مال وعرض ونفس، ولا حرية إرادة إلا ما وافق من يفوقها، وقد كانت الطبقة الحاكمة استمالت علماء الدين وحملة الشرع وائتلفت بهم، وأخذت مجامع قلوب العامة، وأفكارهم بأبديهم، فكانت بالحقيقة هي الحاكمة في دين الناس ودنياهم تحكم في دين الناس كيفما أرادت بلسان العلماء، وأقلامهم، وفي دنياهم بالسوط والسيف.

وقد اقتسمت الطبقة المحكومة أيضاً على حسب قوتها في السطوة والجدة فيما بينهم نظير الاقتسام الأول (والناس على دين ملوكهم) إلى طبقتي: الأغنياء المترفين، والضعفاء والعجزة والعبيد، وكذا إلى رب البيت ومربوبيه من النساء والأولاد، وكذا إلى الرجال المالكين لحرية الإرادة والعمل في جميع شؤون الحياة، والنساء المحرومات من جميع ذلك التابعات للرجال محضاً الخادمات لهم في ما أرادوه منهن من غير استقلال ولو يسيراً.

وجوامع هذه الحقائق التاريخية ظاهرة من قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَّابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلاّ الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباياً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون﴾(١)، وقد أدرجها النبي المُنْ الله في كتابه إلى هرقل عظيم الروم، وقد قيل إنه كتب بها أيضاً إلى عظيم مصر وعظيم الحبشة وملك الفرس وإلى نجران.

وكذا قوله يعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إنَّا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذَكَّرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾(٢)، وقوله في ما وصى به التزوج بالإماء والفتيات: ﴿ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾ (٣)، وقوله في النساء: ﴿ إِنِّي لا أَضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ﴿(٤)، إلى غير ذلك من الآيات .

وأما غير أهل الكتاب وهم يومئذ الوثنية ومن يلحق بهم، فقـد كان الـوضع فيهم أردأ وأشأم من وضع أهل الكتاب، والآيات النازلة في الاحتجاج عليهم تكشف عن خيبة سعيهم وخسران صفقتهم في جميع شؤون الحياة وضروب السعادة، قال تعالى: ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون \* إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين \* وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين \* قل إنما يوحى إليَّ إلَّهكم إلَّه واحد فهل أنتم مسلمون \* فإن تولوا فقـل آذنتكم على سواء ﴾ (٥) ، وقـال تعالى : ﴿ وأوحى إلىَّ هـذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ (٦) .

(٥) الأنبياء؛ ١٠٩.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٩٥.

<sup>(</sup>r) الأنعام: 14.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٣.

#### (كيف ظهرت الدعوة الإسلامية؟)

كان وضع المجتمع الإنساني يومئذ (عهد الجاهلية) ما سمعته من إكباب الناس على الباطل وسلطة الفساد والظلم عليهم في جميع شؤون الحياة، وهوذا دين التوحيد وهو الدين الحق يريد أن يؤمر الحق ويوليه عليهم تولية مطلقة، ويطهر قلوبهم من ألواث الشرك، ويزكي أعمالهم ويصلح مجتمعهم بعد ما تعرق الفساد في جذوره وأغصانه وباطنه وظاهره.

وبالجملة يريد الله ليهديهم إلى الحق الصريح، وما يريد ليجعل عليهم من حرج ولكن يريد ليطهرهم وليتم نعمته عليهم، فما هم عليه من الباطل وما يريد منهم كلمة الحق في نقطتين متقابلتين وقطبين متخالفين، فهل كان يجب أن يستمال منهم البعض ويصلح بهم الباقين من أهل الباطل، ثم بالبعض البعض حرصاً على ظهور الحق مهما كان وبأي وسيلة تيسر، كما قيل: إن أهمية الغاية تبيح المقدمة ولو كانت محظورة، وهذا هو السلوك السياسي الذي يستعمله أهل السياسة.

وهذا النحو من السلوك إلى الغرض قلما يتخلف عن الإيصال إلى المقاصد في أي باب جرى، غير أنه لا يجري في باب الحق الصريح وهو الذي تؤمّه الدعوة الإسلامية، فإن الغاية وليدة مقدماتها ووسائلها، وكيف يمكن أن يلد الباطل حقاً وينتج السقيم صحيحاً والوليد مجموعة مأخوذة من اللذين يلدانه؟

وبغية السياسة وهواها أن تبلغ السلطة والسيطرة، وتحوز السبق والتصدر والتعين والتمتع بأي نحو اتفق، وعلى أي وصف من أوصاف الخير والشر والحق والباطل انطبق، ولا هوى لها في الحق، ولكن الدعوة الحقة لا تبتغي إلا الغرض الحق، ولو توسلت إليه بباطل لكان ذلك منها إمضاءً وإنفاذاً للباطل فتصير دعوة باطلة لا دعوة حقة.

ولهذه الحقيقة ظهورات بارزة في سيرة رسول الله على والطاهرين من آله عليهم السلام.

وبذلك أمره بَهِ أَلَى الله ونزل به القرآن في مواطن راودوه فيها للمساهلة أو المداهنة (ولو يسيراً) في أمر الدين، قال تعالى: ﴿قل يا أَيُّهَا الكافرون \* لا أعبد ما

تعبدون \* ولا أنتم عابدون ما أعبد \* ولا أنا عابد ما عبدتم \* ولا أنتم عابدون ما أعبد \* لكم دينكم ولي دين (())، وقال تعالى: وفيه لحن التهديد ﴿ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات (())، وقال تعالى: ﴿ وما كنت متخذ المضلين عضداً (())، وقال تعالى \_ وهو مثل وسيع المعنى \_ : ﴿ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً (٤).

وإذ كان الحق لا يمازج الباطل ولا يلتئم به، فقد أمره الله سبحانه حينما أعياه ثقل الدعوة بالرفق والتدرج في أمرها بالنظر إلى نفس الدعوة والمدعو والمدعو إليه من ثلاث جهات.

الأولى: من جهة ما اشتمل عليه الدين من المعارف الحقة والقوانين المشرعة التي من شأنها إصلاح شؤون المجتمع الإنساني، وقطع منابت الفساد فإن من الصعب المستصعب تبديل عقائد الناس ولا سيما إذا كانت ناشبة في الأخلاق والأعمال، وقد استقرت عليها العادات، ودارت عليها القرون، وسارت عليها الأسلاف، ونشأت عليها الأخلاف، ولا سيما إذا عمت كلمة الدين ودعوته جميع الأسلاف، ونشأت عليها الأخلاف، ولا سيما إذا عمت كلمة الدين ودعوته جميع شؤون الحياة، واستوعبت جميع الحركات الإنسانية وسكناتها في ظاهرها وباطنها في جميع أزمنتها ولجميع أشخاصها وأفرادها ومجتمعاتها من غير استثناء (كما أنه شأن الإسلام) فإن ذلك مما يدهش الفكرة تصوره أو هو محال عادي.

وصعوبة هذا الأمر ومشقته في الأعمال أزيد منها في الاعتقادات، فإن استيناس الإنسان واعتياده ومساسه بالعمل أقدم منه بالاعتقاد، وهو أظهر لحسه وآثر عند شهواته وأهوائه، ولذلك أظهرت الدعوة الاعتقادات الحقة في أول أمرها جملة، لكن القوانين والشرائع الإلهية ظهرت بالتدريج حكماً فحكماً.

وبالجملة تدرجت الدعوة في إلقاء مضمراتها إلى الناس لئلا يشمس عن تلقيها الطباع ولا تتزلزل النفوس في نضد بعض أجزاء الدعوة على بعض، وهذا الذي ذكرناه ظاهر للمتدبر الباحث في هذه الحقائق، فإنه يجد الآيات القرآنية مختلفة في إلقاء المعارف الإلهية والقوانين المشرعة في مكيتها ومدنيتها. الآيات المكية تدعو إلى

<sup>(</sup>١) سورة الكافرون. (٣) الكهف: ١٥.

 <sup>(</sup>٢) الإسراء: ٧٥.
 (٤) الأعراف: ٨٥.

كليات أجمل فيها القول، والمدنية - ونعني بها ما نزلت بعد الهجرة أينما نزلت - تفصل القول وتأتي بالتفاصيل من الأحكام التي سبقت في المكية كلياتها ومجملاتها، قال تعالى: ﴿كلّا إن الإنسان ليطغى \* أن رآه استغنى \* إن إلى ربك الرجعى \* أرأيت الذي ينهى \* عبداً إذا صلى \* أرأيت إن كان على الهدى \* أو أمر بالتقوى \* أرأيت إن كذّب وتولى \* ألم يعلم بأن الله يرى (۱) ، والأيات نازلة في أول الرسالة بعد النبوة على ما مرت إليه الإشارة في آيات الصوم من الجزء الثاني، وفيها إجمال التوحيد والمعاد، وإجمال أمر التقوى والعبادة .

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَدَّرُ \* قُمْ فَأَنْذُر \* وربَّكُ فَكَبِّر ﴾ (٢) ، وهي أيضاً من الآيات النازلة في أول البعثة ، وقال تعالى : ﴿ ونفس وما سوّاها \* فألهمها فجورها وتقواها \* قد أفلح من زكاها \* وقد خاب من دساها ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ﴾ (٤) ، وقوله تعالى : ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ إنما إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين \* الذين لا يؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم كافرون \* إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ﴾ (٥) ، وهذه الآيات أيضاً من الآيات النازلة في أوائل البعثة .

وقال تعالى : ﴿ قُل تعالوا أَتُل ما حرَّم ربكم عليكم أَن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلّكم تعقلون \* ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلّكم تذكرون \* وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلّكم تتقون (١) ، فانظر إلى سياق الآيات الشريفة كيف أجمل القول فيها في النواهي الشرعية أولا ، وفي الأوامر الشرعية ثانياً ، وإنما أجمل بجمع الجميع تحت وصف لا يستنكف حتى العقل العامي من قبوله ، فإن الفواحش لا يتوقف في شناعتها ولزوم اجتنابها والكف عنها ذو مسكة ، وكذا الاجتماع على صراط مستقيم يؤمن

<sup>(</sup>٥) حمَّ السجلة: ٨.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) الأعلى: ١٥:

<sup>(</sup>٢) المدثر: ٣.

به التقرق والضعف والوقوع في الهلكة والردى لا يرتاب فيه أحد بحكم الغريزة فقد استمد في هذه الدعوة من غرائز المدعوين ، ولذلك بعينه ذكر ما ذكر من المحرمات بعنوان التفصيل كعقوق الوالدين والإساءة إليهما، وقتل الأولاد من إملاق، وقتل النفس المحترمة، وأكل مال اليتيم إلى آخر ما ذكر، فإن العواطف الغريزية من الإنسان تؤيد الدعوة في أمرها لاشمئزازها في حالها العادي عن ارتكاب هذه الجرائم والمعاصي، وهناك آيات أخر يعثر عليها المتدبر ويرى أن الحال فيها نظير ما ذكرناه فيما نقلنا من الآيات.

وكيف كان فالآيات المكية شأنها الدعوة إلى مجملات فصلتها بعد ذلك الآيات المدنية، ومع ذلك فالآيات المدنية نفسها لا تخلو عن مثل هذا التدرج، فما جميع الأحكام والقوانين الدينية نزلت في المدينة دفعة واحدة بل تدريجاً ونجوماً.

ويكفيك التدبر في أنموذج منها قد تقدمت الإشارة اليها وهي آيات حرمة الخمر، فقد قال تعالى: ﴿وون ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ﴾ (١) ، والآية مكية ذكر فيها أمر الخمر وسكت عنه إلا ما في قوله: ﴿ووزقاً حسناً ﴾ من الإيماء إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن ثم قال: ﴿قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ﴾ (٢) ، والآية أيضاً مكية تحرم الإثم صريحاً ، لكن لم تبين أن شرب الخمر إثم إرفاقا في الدعوة إلى توك عادة سيئة اجتذبتهم إليها شهواتهم ونبت عليها لحومهم وشدت عظامهم ، ثم قال: ﴿يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾ (٣) ، والآية مدنية تبين أن شرب الخمر من الإثم الذي حرمته آية الأعراف ، ولسان الآية \_ كما ترى \_ لسان رفق ونصح ، ثم قال تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في المخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون ﴾ (٤) ، والآية مدنية ختم بها أمر التحريم .

ونظيرهما الإرث فقد آخي النبي سُلَناتُ أُولًا بين أصحابه وورَّتْ أحد الأخوين

(٣) البقرة: ٢١٩.

<sup>(</sup>١) النحل: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٩١.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣٣.

الآخر في أول الأمر إعداداً لهم لما سيشرعه الله في أمر الوراثة، ثم نزل قوله تعالى: ﴿وأولـوا الأرحـام بعضهم أولى ببعض في كتـاب الله من المؤمنين والمهـأجـرين﴾(١)، وعلى هذا النحو غالب الأحكام المنسوخة والناسخة.

ففي جميع هذه الموارد وأشباهها تدرجت الدعوة في إظهار الأحكام وإجرائها أخذاً بالإرفاق لحكمة الحفظ لسهولة التحميل وحسن التلقي بالقبول، قال تعالى: ﴿وَوَرْآنا فَرِقناه لَتَقرَاهُ على الناس على مكث ونزلتاه تنزيلاً ﴿(٢)، ولو كان القرآن نزل عليه وَله وَوَرْآنا فَرَانا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾(٣)، فأتى ببيان جميع معارفه الاعتقادية والأخلاقية وكليات الأحكام العبادية والقوانين الجارية في المعاملات والسياسات، وهكذا لم تستطع الأفهام عندئذ تصورها وحملها فضلاً عن قبول الناس لها وعملهم بها وحكومتها على قلوبهم في إرادتها، وعلى جوارحهم وأبدانهم في فعلها، فتنزيله على مكث هو الذي هيأ للدين إمكان القبول والوقوع في القلوب وقال نعالى: ﴿وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لتثبت به فؤادك تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ﴾(١)، وفي الآية دلالة على أنه سبحانه كان يرفق برسوله وله أرفق بأمته، فتدبر في ذلك وتأمله، وفي ذيل الآية قوله: ﴿ورتلناه ترتيلاً ﴾.

ومن الواجب أن يتذكر أن السلوك من الإجمال إلى التفصيل والتدرج في إلقاء الأحكام إلى الناس من باب الإرفاق وحسن التربية ورعاية المصلحة غير المداهنة والمساهلة وهو ظاهر.

الثانية: السلوك التدريجي من حيث انتخاب المدعوين وأخذ الترتيب فيهم، فمن المعلوم أن النبي والمنافق كان مبعوثاً إلى كافة البشر من غير اختصاص دعوته بقوم دون قوم، ولا بمكان دون مكان، ولا بزمان دون زمان (ومرجع الأخيرين إلى الأول في الحقيقة) البتة قال تعالى: ﴿قل يا أَيُّها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿وأوحي إليَّ هذا القرآن لأنذركم به ومن

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٠٦. (٤) الفرقان: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ١٥٨ .

بلغ ١٠٠٨ وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُرسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ ١٠٠٨ .

على أن التاريخ يحكي دعوته والمرابط اليهود وهم من بني إسرائيل، والروم والعجم والحبشة ومصر وليسوا من العرب، وقد آمن به من المشاهير سلمان وهو من العجم، ومؤذنه بلال وهو من الحبشة، وصهيب وهو من الروم، فعموم نبوته والأورب فيه، والأيات السابقة تشمل بعمومها الأزمان والأمكنة أيضاً.

على أن قوله تعالى: ﴿وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد (٢)، وقول تعالى: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبين (٤) تدلان على عموم النبوة وشمولها للأمكنة والأزمنة أيضاً، والبحث التفصيلي عن هذه الأيات يطلب من تفسيرها في مواردها.

وكيف كان فالنبوة عامة، والمتأمل في سعة المعارف والقوانين الإسلامية وما كان عليه الدنيا يوم ظهر الإسلام من ظلمة الجهل، وقذارة الفساد، والبغي، لا يرتاب في عدم إمكان مواجهة الدنيا ومكافحة الشرك والفساد حينئذ دفعة.

بل كان من الواجب في الحكمة أن تبدأ الدعوة بالبعض وأن يكون ذلك البعض هو قوم رسول الله بنين من من من من من من الله بركوز الدين فيهم على غيرهم وهكذا كان، قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ﴿()، وقال: ﴿ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ﴾()، والآيات التي تدل على ارتباط الدعوة والإنذار بالعرب لا تدل على أزيد من كونهم بعض من تعلقت بهم الدعوة والإنذار، وكذا الآيات النازلة في التحدي بالقرآن لو كان فيها ما ينحصر تحديه بالبلاغة فحسب، إنما هي لكون البلاغة إحدى جهات التحدي بالإعجاز، ولا دليل في ذلك على كون الأمة العربية هي المقصودة بالدعوة فقط، نعم، اللسان مقصود بالاستقلال للبيان كما مر من قوله: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ﴾ الآية، وقوله: ﴿ ونحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ﴾(٧)

(٦) الشعراء: ١٩٩.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٩ . (٤) الأحزاب: ٤٠:

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ١٠٧ . (٥) إبراهيم: ٤. (٧) يوسف: ٣.

<sup>(</sup>٣) حمّ السجدة: ٢٤.

وقوله: ﴿وَإِنّه لَتَنزيل رَبِ العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين (١)، فاللسان العربي هو المظهر للمعاني والمقاصد الذهنية أتم إظهار، ولذلك اختاره الله سبحانه لكتابه العزيز من بين الألسن وقال: ﴿إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرآنًا عَربياً لعلّكم تعقلون (١).

وبالجملة أمره الله تعالى بعد القيام بأصل الدعوة أن يبدأ بعشيرته فقال: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ (٣)، فامتثل أمره وجمع عشيرت ودعاهم إلى ما بعث له ووعدهم أن أول من لباه فهو خليفته من بعده فأجابه إلى ذلك علي عشي فشكر له ذلك واستهزأ به الباقون على ما في صحاح الروايات (١) وكتب التاريخ والسير، ثم لحق به أناس من أهله كخديجة زوجته وعمه حمزة بن عبد المطلب وعبيد وعمه أبي طالب على ما روته الشيعة، وفي أشعاره تصريحات وتلويحات بذلك (وإنما لم يتظاهر بالإيمان ليتمكن من حمايته من أله من عمايته من الله من حمايته من حمايته من الله من حمايته من حمايته من حمايته من الله من حمايته من حمايته من الله من حمايته من حم

ثم أمره الله سبحانه أن يوسع الدعوة لقومه على ما يظهر من قوله: ﴿وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها﴾(١)، وقوله: ﴿لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون﴾(١)، وقوله: ﴿وأوحي إليَّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ﴾، وهذه الآية من الشواهد على أن الدعوة غير مقصورة عليهم، وإنما بدأ بهم حكمة ومصلحة.

ثم أمره الله سبحانه بتوسعة الدعوة للدنيا من جميع المليين وغيرهم، كما يدل عليه الآيات السابقة كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِي رَسُولُ الله إليكم جميعاً﴾، وقوله: ﴿وَلَكَنْ رَسُولُ الله وَحَامَ النَّبِينَ﴾ وغيرهما مما تقدم.

الثالثة: الأخذ بالمراتب من حيث الدعوة والإرشاد والإجراء، وهي الدعوة بالقول والدعوة السلبية والجهاد.

<sup>(</sup>٥) راجع ديوان أبي طالب.

<sup>(</sup>٦) الشورى: ٧.

<sup>(</sup>٧) ألَّمَ السجدة: ٣.

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٣.

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) راجع سادس البحار، وسيرة ابن هشام وغيرهما.

أما الدعوة بالقول فهي مما يستفاد من جميع القرآن بالبداهة، وقد أمره الله سبحانه برعاية الكرامات الإنسانية والأخلاق الحسنة، في ذلك قال تعالى: ﴿قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشْرَ مَثْلُكُم يُوحَى إِلِيَّ ﴾ (١)، وقال: ﴿واخفض جناحك للمؤمنين ﴾ (٢)، وقال: ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ﴾ (٣)، وقال: ﴿ولا تمنن تستكثر ﴾ (٤)، إلى غير ذلك من الأيات الكثيرة.

وأمره النيان المتعمل جميع فنون البيان على حسب اختلاف الأفهام واستعدادات الأشخاص، قال تعالى: ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ (٥)

وأما الدعوة السلبية، فهو اعتزال المؤمنين الكافرين في دينهم وأعمالهم وتكوين مجتمع إسلامي لا يمازجه دين غيرهم ممن لا يوحد الله سبحانه ولا أعمال غير المسلمين من المعاصي وسائر الرذائل الأخلاقية إلا ما أوجبته ضرورة الحياة من المخالطة، قال تعالى: ﴿فاستقم كما أمرت ومن المخالطة، قال تعالى: ﴿فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ﴿(٧)، وقال: ﴿فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ﴾(١٠)، وقال تعالى: ﴿فا أَيُها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد تعالى: ﴿فا أَيُها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وقدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى أن قال: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وأم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين \* إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ﴿ أَهُ والآيات في معنى التبري والاعتزال عن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ﴿ أَهُ والآيات في معنى التبري والاعتزال عن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون ﴿ أَهُ والآيات في معنى التبري والاعتزال عن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ﴿ أَهُ والآيات في معنى التبري والاعتزال عن الدين والمحتوال عن الله عن الذين والمحتوال عن والاعتزال عن الدين والمحتوال عن الدين والمحتوال عن والمحتوال عالم عن والمحتوال عن وال

(۱) الكهف: ۱۱۰. (٤) المدثر: ٦. (٧) هود: ۱۱۳.

(٢) الحجر: ٨٨.
 (٥) النحل: ١٢٥.
 (٨) الشورى: ١٥.

(٣) حم السجدة: ٣٤.
 (١) الكافرون: ٦.
 (٩) الممتحنة: ٩.

١٦٨ ..... ١٦٨

أعداء الدين كثيرة، وهي ـ كما ترى ـ تشرح معنى هذا التبري وكيفيته وخصوصيته .

وأما الجهاد فقد تقدم الكلام فيه في ذيل آيات الجهاد من سورة البقرة، وهذه المراتب الثلاث من مزايا الدين الإسلامي ومفاخره، والمرتبة الأولى لازمة في الأخيرتين، وكذا الثانية في الثالثة، فقد كانت من سيرته والمربط الدعوة والموعظة في غزواته قبل الشروع فيها على ما أمره به ربه سبحانه فقال: ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقُلُ آذَنْتُكُمُ عَلَى سُواء ﴾ .

ومن أخنى القول ما نبذوا به الإسلام : أنه دين السيف دون الدعوة مع أن الكتاب والسيرة والتاريخ يشهد به وتنوره ، ولكن من لم يجعل اللّه له نوراً فما له من نور .

وهؤلاء المنتقدون بعضهم من أهل الكنيسة التي كانت عقدت منذ قرون فيها محكمة دينية تقضي على المنحرفين عن الدين بالنار تشبهاً بالمحكمة الإلهية يوم القيامة، فكان عمالها يجولون في البلاد فيجلبون إليها من الناس من اتهموه بالردة ولو بالأقوال الحديثة في الطبيعيات والرياضيات مما لم يقل به الفلسفة الأسكو لاستيكية التي كانت الكنيسة تروجها.

فليت شعري هل بسط التوحيد وقطع منابت الوثنية وتطهير الدنيا من قذارة الفساد أهم عند العقل السليم، أو تخنيق من قال بمثل حركة الأرض أو نفي الفلك البطليموسي ورد أنفاسه إلى صدره، والكنيسة هي التي أثارت العالم المسيحي على المسلمين باسم الجهاد مع الوثنية، فأقامت الحروب الصليبية على ساقها مائتي سنة تقريباً وخربت البلاد وأفنت الملايين من النفوس وأباحت الأعراض.

وبعضهم من غير أهل الكنيسة من المدعين للتمدن والحرية!! وهؤلاء هم الذين يوقدون نار الحروب العالمية ويقلبون الدنيا ظهر البطن كلما هتفت بهم مزاعمهم توجه خطر يسير على بعض منافعهم المادية فهل استقرار الشرك في الدنيا وانحطاط الأخلاق وموت الفضائل وإحاطة الشؤم والفساد على الأرض ومن فيها أضو، أم زوال السلطة على أشبار من الأرض أو الخسارة في دريهمات يسيرة؟! نعم إن الإنسان لربه لكنود.

ويعجبني نقل ما ذكره بعض المحققين الأعاظم(١) في هذا الباب في بعض رسائله قال رحمه الله: الوسائل المتبعة للإصلاح الاجتماعي وتحقيق العدل وتمزيق الظلم ومقاومة الشر والفساد تكاد تنحصر في ثلاثة أنواع:

١ ـ وسائل الدعوة والإرشاد بالخطب والمقالات والمؤلفات والنشرات، وهذه هي الخطة الشريفة التي أشار إليها الحق جل شأنه بقوله: ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ، وقوله: ﴿ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ﴾ وهذه هي الطريقة التي استعملها الإسلام في أول البعثة .

٢ \_ وسائل المقاومة السلمية والسلبية كالمظاهرات والإضرابات والمقاطعة الاقتصادية وعدم التعاون مع الظالمين، وعدم الاشتراك في أعمالهم وحكومتهم، وأصحاب هذه الطريقة لا يبيحون اتخاذ طريق الحرب والقتل والعنف، وهي المشار إليها بقوله تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾، ﴿ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ﴾ وفي القرآن الكريم كثير من الآيات التي تشير إلى هذه الطريقة ، وأشهر من دعا إلى هذه الطريقة وأكد عليها النبي الهندي بوذا ، والمسبح ختن والأديب الروسي وتولستوي» والزعيم الهندي الروحي «غاندي».

٣ \_ الحرب والثورة والقتال.

والإسلام يتدرج في هذه الأساليب الثلاثة:

«الأولى» الموعظة الحسنة والدعوة السليمة فإن لم ينجح في دفع الظالمين ودرء فسادهم واستبدادهم «فالثانية» المقاطعة السلمية أو السلبية وعدم التعاون والمشاركة معهم فإن لم تجد وتنفع «فالثالثة» الثورة المسلحة، فإن الله لا يرضى بالظلم أبداً، بل والراضي الساكت شربك الظالم.

الإسلام عقيدة، وقد غلط وركب الشطط من قال: إن الإسلام نشر دعوت بالسيف والقتال، فإن الإسلام إيمان وعقيدة، والعقيدة لا تحصل بالجبر والإكراه وإنما

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء في رسالة: المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون.

تخضع للحجة والبرهان، والقرآن المجيد ينادي بذلك في عدة أيات منها ﴿لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي﴾.

والإسلام إنما استعمل السيف وشهر السلاح على الظالمين الذين لم يقتنعوا بالأيات والبراهين، استعمل القوة في سبيل من وقف حجر عثرة في سبيل الدعوة إلى الحق، أجهز السلاح لدفع شر المعاندين لا إلى إدخالهم في حظيرة الإسلام، يقول جل شأنه: ﴿قاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾، فالقتال إنما هو لدفع الفتنة لا لاعتناق الدين والعقيدة.

فالإسلام لا يقاتل عبطة واختياراً، وإنما يحرجه الأعداء فيلتجىء إليه اضطراراً، ولا يأخذ منه إلا بالوسائل الشريفة، فيحرم في الحرب والسلم التخريب والإحراق والسم وقطع الماء عن الأعداء، كما يحرم قتل النساء والأطفال وقتل الأسرى ويوصي بالرفق، بهم والإحسان إليهم مهاكانوا من العداء والبغضاء للمسلمين، ويحرم الاغتيال في الحرب والسلم، ويحرم قتل الشيوخ والعجزة ومن لم يبدأ بالحرب ويحرم الهجوم على العدو ليلا وانبذ إليهم على سواء ، ويحرم القتل على الظنة والتهمة والعقاب قبل ارتكاب الجريمة إلى أمثال ذلك من الأعمال التي بأباها الشرف والمروءة والتي تنبعث من الخسة والقسوة والدناءة والوحشية.

كل تلك الأعمال التي أبى شرف الإسلام ارتكاب شيء منها مع الأعداء في كل ما كان له من المعارك والحروب، قد ارتكبتها بأفظع صورها وأهول أنواعها الدول المتمدنة في هذا العصر الذي يسمونه عصر النور، نعم أباح عصر النور قتل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والتثبيت ليلاً والهجوم بالسلاح والقنابل على العزل والمدنيين الآمنين، وأباح القتل بالجملة.

ألم يرسل الألمان في الحرب العالمية الثانية القنابل الصاروخية إلى لندن فهدمت المباني وقتلت النساء والأطفال والسكان الأمنين؟! ألم يرسل الحلفاء في الحرب الماضية ألوف الطائرات إلى ألمانيا لتخريب مدنها؟! ألم يرم الأمريكان القنابل الذرية إلى المدن اليابانية؟!.

وبعد اختراع وسائل الدمار الحديثة كالصواريخ والقنابل الذرية والهيدروجينية لا

يعلم إلا الله ماذا يحل بالأرض من عذاب وخراب ومآسي وآلام، إذا حدثت حرب عالمية ثالثة ولجأت الدول المتحاربة إلى استعمال تلك الوسائل، أرشد الله الإنسان إلى طريق الصواب وهداه الصراط المستقيم، انتهى.

قوله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم ﴾ إلى آخر الآية، أمر بإيتاء اليتامى أموالهم وهو توطئة للجملتين اللاحقتين: ﴿ولا تتبدلوا ﴾ «الخ» أو الجملتان كالمفسر لهذه الجملة، غير أن التعليل الذي في آخر الآية لكونه راجعاً إلى الجملتين أو الجملة الأخيرة يؤيد أن الجملة الأولى موضوعة في الكلام تمهيداً للنهي الذي في الجملتين اللاحقتين.

وأصل النهي عن التصرف المضار في أموال اليتامي ـ كما تقدّم بيانه ـ توطئة وتمهيد لما سيذكر من أحكام الإرث، ولما سيذكر في الآية التالية من حكم التزوج.

وأما قوله تعالى: ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ﴾ أي لا تتبدلوا الخبيث من أموالكم من الطيب من أموالهم بأن يكون لهم عندكم مال طيب فتعزلوه لأنفسكم وتردوا إليهم ما يعادله من ردي أموالكم. ويمكن أن يكون المراد: لا تتبدلوا أكل الحرام من أكل الحلال \_ كما قيل \_ لكن المعنى الأول أظهر فإن الظاهر أن كلاً من الجملتين أعني قوله: «ولا تتبدلوا» الخ وقوله: «ولا تأكلوا» الخ بيان لنوع خاص من التصرف غير الجائز، وقوله: «وآتوا اليتامي» الخ. تمهيد لبيانهما معاً، وأما قوله: ﴿إنه كان حوباً كبيراً ﴾ الحوب الإثم مصدر واسم مصدر.

قوله تعالى : ﴿ وَإِن خفتم أَن لا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ قد مرت الإشارة فيما مر إلى أن أهل الجاهلية من العرب \_ وكانوا لا يخلون في غالب الأوقات عن الحروب والمقاتل والغيلة والغارة وكان يكثر فيهم حوادث الفتل \_ كان يكثر فيهم الأيتام، وكانت الصناديد والأقوياء منهم يأخذون إليهم يتامى النساء وأموالهن فيتزوجون بهن ويأكلون أموالهن إلى أموالهن ثم لا يقسطون فيهن وربما أخرجوهن بعد أكل مالهن ، فيصرن عاطلات ذوات مسكنة لا مال لهن يرتزقن به ولا راغب فيهن فيتزوج بهن وينفق عليهن، وقد شدد القرآن الكريم النكير على هذا الدأب الخبيث والظلم الفاحش، وأكد النهي عن ظلم اليتامي وأكل أموالهم كقوله تعالى : ﴿ إِن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون تعالى : فإن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون

سعيراً (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَآنُوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً (٢)، فأعقب ذلك أن المسلمين أشفقوا على أنفسهم - كما قيل - وخافوا خوفاً شديداً حتى أخرجوا اليتامى من ديارهم خوفاً من الابتلاء بأموالهم والتفريط في حقهم، ومن أمسك يتيماً عنده أفرز حظه من الطعام والشراب، وكان إذا فضل من غذائهم شيء لم يدنوا منه حتى يبقى ويفسد، فأصبحوا متحرجين من ذلك وسألوا رسول الله به المناهم في عن ذلك وشكوا إليه فنزل: ﴿ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عن الدير حكيم (٣)، فأجاز لهم أن يأووهم ويمسكوهم إصلاحاً لشأنهم، أن يخالطوهم فإنهم إخوانهم فجلى عنهم وفرج همهم.

إذا تأملت في ذلك ثم رجعت إلى قوله تعالى: ﴿وَإِن حَفْتُم أَن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا﴾ «الخ» وهو واقع عقيب قوله: ﴿وَآتُوا اليتامى أموالهم﴾ الآية ، اتضح لك أن الآية واقعة موقع الترقي بالنسبة إلى النهي الواقع في الآية السابقة والمعنى - والله أعلم -: اتقوا أمر اليتامى، ولا تتبدلوا خبيث أموالكم من طيب أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم حتى أنكم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتيمات منهم ولم تطب نفوسكم أن تنكحوهن وتنزوجوا بهن فدعوهن وانكحوا نساءً غيرهن ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع.

فالشرطية أعني قوله: ﴿إِن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾، في معنى قولنا إن لم تبطب لكم اليتامى للخوف من عدم القسط فلا تنكحوهن وانكحوا نساء غيرهن فقوله: ﴿فانكحوا ﴾ ساد مسد الجزاء الحقيقي، وقوله: ﴿ ما طاب لكم ﴾، يغني عن ذكر وصف النساء أعني لفظ غيرهن؛ وقد قيل: ما طاب لكم ولم يقل: من طاب لكم إشارة إلى العدد الذي سيفصله بقوله: ﴿مثنى وثلاث الخ ووضع قوله: ﴿ إِن خفتم أن لا تقسطوا ﴾ موضع عدم طيب النفس من وضع السبب موضع المسبب مع الإشعار بالمسبب في الجزاء بقوله: ﴿ما طاب لكم ﴾، هذا.

وقد قيل في معنى الآية أمور أخر غير ما مر على ما ذكر في مطولات التفاسيس

وهي كثيرة، منها: أنه كان الرجل منهم يتزوج بالأربع والخمس وأكثر ويقول: ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان؛ فإذا فنى ماله مال إلى مال اليتيم الذي في حجره فنهاهم الله عن أن يتجاوزوا الأربع لئلا يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم ظلماً.

ومنها: أنهم كانوا يشددون في أمر اليتامى ولا يشددون في أمر النساء، فيتزوجون منهن عدداً كثيراً ولا يعدلون بينهن، فقال تعالى: إن كنتم تخافون أمر اليتامى فخافوا في النساء فانكحوا منهن واحدة إلى أربع.

ومنها: أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى وأكل أموالهم فقال سبحانه: إن كنتم تحرجتم من ذلك فكذلك تحرجوا من الزنا وانكحوا ما طاب لكم من النساء.

ومنها: أن المعنى إن خفتم إن لا تقسطوا في اليتيمة المرباة في حجوركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قرباتكم مثنى وثلاث ورباع.

ومنها: أن المعنى إن كنتم تتحرجون عن مواكلة اليتامى فتحرجوا من الجمع بين النساء وأن لا تعدلوا بينهن ولا تتزوجوا منهن إلا من تأمنون معه الجور، فهذه وجوه ذكروها لكنك بصير بأن شيئاً منها لا ينطبق على لفظ الآية ذاك الانطباق، فالمصير إلى ما قدمناه.

قوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ بناء مفعل وفعال في الأعداد تدلان على تكرار المادة، فمعنى مثنى وثلاث ورباع اثنتين اثنتين وثلاثاً ثلاثاً وأربعاً أربعاً، ولما كان الخطاب متوجها إلى أفراد الناس وقد جيء بواو التفصيل بين مثنى وثلاث ورباع الدال على التخيير أفاد الكلام أن لكل واحد من المؤمنين أن يتخذ لنفسه زوجتين أو ثلاثاً أو أربعاً فيصرن بالإضافة إلى الجميع مثنى وثلاث ورباع.

وبدلك وبقرينة قوله بعده: ﴿ وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾، وكذا آية المحصنات بجميع ذلك يدفع أن يكون المراد بالآية أن تنكح الاثنتان بعقد واحد أو الثلاث بعقد واحد مثلاً، أو يكون المراد اشتراك أزيد من رجل واحد في الزوجة الواحدة مثلاً، فهذه محتملات لا تحتملها الآية.

على أن الضرورة قاضية أن الإسلام لا ينفذ الجمع بين أزيد من أربع نسوة أو اشتراك أزيد من رجل في زوجة واحدة. وكذا يدفع بذلك احتمال أن يكون الواو للجمع، فيكون في الكلام تجويز الجمع بين تسع نسوة، لأن مجموع الاثنتين والشلاث والأربع تسع، وقد ذكر في المجمع: أن الجمع بهذا المعنى غير محتمل البتة فإن من قال: دخل القوم البلد مثنى وثلاث ورباع لم يلزم منه اجتماع الأعداد فيكون دخولهم تسعة تسعة، ولأن لهذا العدد لفظاً موضوعاً وهو تسع، فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العي - جل كلامه عن ذلك وتقدس -.

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خَفْتُم أَنْ لا تعدلوا فواحدة ﴾ أي فانكحوا واحدة لا أزيد، وقد علمه تعالى على الخوف من ذلك دون العلم في هذه الأمور \_ ولتسويل النفس فيها أثر بين \_ لا يحصل غالباً فتقوت المصلحة.

قوله تعالى: ﴿ أَو مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُم ﴾ وهي الإماء فمن خاف أن لا يقسط فيهن فعليه أن ينكح واحدة، وإن أحب أن يزيد في العدد فعليه بالإماء إذ لم يشرع القسم في الإماء .

ومن هنا يظهر أن ليس المراد التحضيض على الإماء بتجويز الظلم والتعدي عليهن، فإن الله لا يحب الظالمين، وليس بظلام للعبيد، بل لما لم يشرع القسم فيهن فأمر العدل فيهن أسهل؛ ولهذه النكتة بعينها كان المراد بذكر ملك اليمين الاكتفاء باتخاذهن وإتيانهن بملك اليمين دون نكاحهن بما يبلغ العدد أو يكثر عليه، فإن مسألة نكاحهن سيتعرض لها في ما سيجيء من قوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات (١).

قوله تعالى: ﴿ ذلك أدنى أن لا تعولوا ﴾ العول هو الميل أي هذه الطريقة على ما شرعت أقرب من أن لا تميلوا عن العدل ولا تتعدوا عليهن في حقوقهن، وربما قيل: إن العدل بمعنى الثقل وهو بعيد لفظاً ومعنى.

وفي ذكر هذه الجملة التي تتضمن حكمة التشريع دلالة على أن أساس التشريع في أحكام النكاح على القسط ونفي العول والإجحاف في الحقوق.

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٥.

قوله تعالى: ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ الصدقة بضم الدال وفتحها والصداق هو المهر، والنحلة هي العطية من غير مثامنة.

وفي إضافة الصدقات إلى ضميرهن دلالة على أن الحكم بوجوب الإيتاء مبني على المتداول بين الناس في سنن الازدواج من تخصيص شيء من المال أو أي شيء له قيمة، مهراً لهن كأنه يقابل به البضع مقابلة الثمن المبيع، فإن المتداول بين الناس أن يكون الطالب الداعي للازدواج هو الرجل على ما سيأتي في البحث العلمي التالي، وهو الخطبة كما أن المشتري يذهب بالثمن إلى البائع ليأخذ سلعته، وكيف كان ففي الآية إمضاء هذه العادة الجارية عند الناس.

ولعل إمكان توهم عدم جواز تصرف الزوج في المهر أصلاً حتى برضى من الزوجة هو الموجب للإتيان بالشرط في قوله: ﴿ فَإِن طَبِن لَكُم عَن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ﴾ مع ما في اشتراط الأكل بطيب النفس من تأكيد الجملة السابقة المشتملة على الحكم، والدلالة على أن الحكم وضعي لا تكليفي.

والهناء سهولة الهضم وقبول الطبع ويستعمل في الطعام، والمريء من الري وهو في الشراب كالهنيء في الطعام غير أن الهناء يستعمل في الطعام والشراب معاً؛ فإذا قيل: «هنيئاً مريئاً» اختص الهناء بالطعام والري بالشراب.

قوله تعالى: ﴿ وَلا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ﴾ السفه خفة العقل، وكأن الأصل في معناه مطلق الخفة، فيما من شأنه أن لا يخف، ومنه الزمام السفيه، أي كثير الاضطراب، وثوب سفيه أي رديء النسج ثم غلب في خفة النفس واختلف باختلاف الأغراض والمقاصد فقيل: سفيه لخفيف الرأي في الأمور الدنيوية، وسفيه للفاسق غير المبالي في أمر دينه وهكذا.

وظاهر ما يتراءى من الآية أنه نهي عن الإكثار في الإنفاق على السفهاء وإعطائهم من المال أزيد من حاجاتهم الضرورية في الارتزاق، غير أن وقوع الآية في سياق الكلام في أموال اليتامى التي يتولى أمر إدارتها وإنمائها الأولياء قرينة معينة على كون المراد بالسفهاء هم السفهاء من اليتامى، وأن المراد بقوله: «أموالكم»، في الحقيقة أموالهم أضيف إلى الأولياء بنوع من العناية كما يشهد به أيضاً قوله بعد:

وارزقوهم فيها واكسوهم، وإن كان ولا بد من دلالة الأية على أمر سائر السفهاء غير اليتامى، فالمراد بالسفهاء ما يعم اليتيم وغير اليتيم لكن الأول أرجح.

وكيف كان فلو كان المراد بالسقهاء سفهاء اليتامى، فالمراد بقوله: «أموالكم»، أموال اليتامى وإنما أضيفت إلى الأولياء المخاطبين بعناية أن مجموع المال والثروة الموجودة في الدنيا لمجموع أهلها، وإنما اختص بعض أفراد المجتمع ببعض منه وآخر بآخر للصلاح العام الذي يبتني عليه أصل الملك والاختصاص فيجب أن يتحقق الناس بهذه الحقيقة ويعلموا أنهم مجتمع واحد والمال كله لمجتمعهم، وعلى كل واحد منهم أن يكلأه ويتحفظ به ولا يدعه يضيع بتبذير نفوس سفيهة، وتدبير كل من لا يحسن التدبير كالصغير والمجنون، وهذا من حيث الإضافة كقوله تعالى: ﴿ وَمِن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم ﴾ (١) ، ومن المعلوم أن المراد بالفتيات ليس الإماء اللاتي يملكها من يريد النكاح.

ففي الآية دلالة على حكم عام موجه إلى المجتمع، وهو أن المجتمع ذو شخصية واحدة له كل المال الذي أقام الله به صلبه وجعله له معاشاً، فيلزم على المجتمع أن يدبره ويصلحه ويعرضه معرض النماء ويرتزق به ارتزاقاً معتدلاً مقتصداً ويحفظه عن الضيعة والفساد، ومن فروع هذا الأصل أنه يجب على الأولياء أن يتولوا أمر السفهاء فلا يؤتوهم أموالهم فيضيعوها بوضعها في غير ما ينبغي أن توضع فيه، بل عليهم أن يحبسوها عنهم ويصلحوا شأنها، وينموها بالكسب والإتجار والاسترباح عليهم أن يحبسوها عنهم ويصلحوا شأنها، وينموها بالكسب والإتجار والاسترباح ويرزقوا أولئك السفهاء من فوائدها ونمائها دون أصلها حتى لا ينفد رويداً رويداً وينتهي إلى مسكنة صاحب المال وشقوته.

ومن هنا يظهرأن المراد بقوله: ﴿وارزقوهم فيها واكسوهم﴾ أن يرتزق السفيه في المال بأن يعيش من نمائه ونتاجه وأرباحه لا من المال بأن يشرع في الأكل من أصله على ركود منه من غير جريان ودوران فينفد عن آخره، وهذه هي النكتة في قوله: «فيها» دون أن يقول: «منها» كما ذكره الزمخشري.

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٥.

ولا يبعد أن يستفاد من الآية عموم ولاية المحجور عليهم بمعنى أن الله لا يرضى بإهمال أمر هؤلاء، بل على المجتمع الإسلامي تولي أمرهم، فإن كان هناك واحد من الأولياء الأقربين كالأب والجد فعليه التولي والمباشرة، وإلا فعلى الحكومة الشرعية أو على المؤمنين أن يقوموا بالأمر على التفصيل المذكور في الفقه.

### (كلام في أن جميع المال لجميع الناس)

هذه حقيقة قرآنية هي أصل لأحكام وقوانين هامة في الإسلام، أعني ما تفيده هذه الآية: أن المال لله ملكاً حقيقياً جعله قياماً ومعاشاً للمجتمع الإنساني من غير أن يقفه على شخص دون شخص وقفاً لا يتغير ولا يتبدل وهبة تنسلب معها قدرة التصرف التشريعي، ثم أذن في اختصاصهم بهذا الذي خوله الجميع على طبق نسب مشرعة كالوراثة والحيازة والتجارة وغير ذلك وشرط لتصرفهم أموراً كالعقل والبلوغ ونحو ذلك.

والأصل الثابت الذي يراعى حاله ويتقدر به فروعه هو كون الجميع للجميع، فإنما تراعى المصالح الحاصة على تقدير انحفاظ المصلحة العامة التي تعود إلى المجتمع وعدم المزاحمة، وأما مع المزاحمة والمفاوتة فالمقدم هو صلاح المجتمع من غير تردد.

ويتفرع على هذا الأصل الأصيل في الإسلام فروع كثيرة هامة: كأحكام الإنفاق ومعظم أحكام المعاملات وغير ذلك، وقد أيده الله تعالى في موارد من كتابه كقوله تعالى: ﴿ خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ (١) ، وقد أوردنا بعض الكلام المتعلق بهذا المقام في البحث عن آيات الإنفاق من سورة البقرة فليراجع هناك.

قوله تعالى: ﴿وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً قد تقدم استيفاء الكلام في معنى الرزق في قوله تعالى: ﴿وترزق من تشاء بغير حساب ﴾(٢).

وقوله: ﴿وارزقوهم فيها واكسوهم ﴾، كقوله: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ﴿<sup>(٣)</sup> فالمراد بالرزق هو الغذاء الذي يغتذي به الإنسان، والكسوة ما يلبسه مما يقيه الحر والبرد( غير أن لفظ الرزق والكسوة في عرف القرآن كالكسوة والنفقة في لساننا) كالكناية تكنى بها عن مجموع ما ترتفع به حوائج الإنسان المادية الحيوية،

فيدخل فيه سائر ما يحتاج إليه الإنسان كالمسكن ونحوه، كما أن الأكل ذو معنى خاص بحسب أصله ثم يكنى به عن مطلق التصرفات كقوله: ﴿ فَإِن طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيء منه نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مُربِئاً ﴾ الآية.

وأما قوله: ﴿ وقولوا لهم قولاً معروفاً ﴾ فإنما هـ وكلمة أخلاقية يصلح بها أمر الولاية، فإن هؤلاء وإن كانـوا سفهاء محجـورين عن التصرف في أمـوالهم غير أنهم ليسوا حيواناً أعجم ولا من الأنعام السائمة، بـل بشر يجب أن يعـامل معهم معـاملة الإنسان فيكلموا بما يكلم به الإنسان لا بالمنكر من القول، ويعاشروا بما يعاشـر به الإنسان.

ومن هنا يظهر أن من الممكن أن يكون قوله: ﴿وقولوا لهم قولاً معروفاً ﴾، كناية عن المعاملة الحسنة والمعاشرة الممدوحة غير المذمومة كما في قول تعالى: ﴿وقولوا للناس حسناً ﴾(١).

قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم ﴾ إلى قوله: ﴿أموالهم ﴾ الابتلاء الامتحان، والمراد من بلوغ النكاح بلوغ أوانه ففيه مجاز عقلي، والإيناس المشاهدة وفيه شوب من معنى الإلفة فإن مادته الأنس، والرشد خلاف الغي وهو الاهتداء إلى مقاصد الحياة، ودفع مال اليتيم إليه كناية عن إعطائه إياه وإقباضه له كأن الولى يدفعه إليه ويبعده من نفسه فهو على ابتذاله كناية لطيفة.

وقوله: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾، متعلق بقوله: ﴿وابتلوا﴾، ففيه دلالة ما على الاستمرار بأن يشرع الولي في ابتلائه من أول ما ياخذ في التمييز ويصلح للابتلاء حتى ينتهي إلى أوان النكاح ويبلغ مبلغ الرجال، ومن طبع هذا الحكم ذلك فإن إيناس الرشد لا يحصل بابتلاء الصبي في واقعة أو واقعتين، بل يجب تكراره إلى أن يحصل الإيناس ويتمشى بالطبع في مدة مديدة حتى يبلغ الرهاق ثم النكاح.

وقوله: ﴿ وَإِن آنستم ﴾ الخ. تفريع على قوله: ﴿ وَابتلوا ﴾ ، والمعنى: وامتحنوهم فإن آنستم منهم الرشد فادفعوا إليهم أموالهم ؛ والكلام يؤذن بأن بلوغ النكاح بمنزلة المقتضي لدفع المال إلى اليتيم واستقلاله بالتصرف في مال نقسه ، والرشد شرط

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٣.

لنفوذ التصرف؛ وقد فصل الإسلام النظر في أمر البلوغ من الإنسان فاكتفى في أمر العبادات وأمثال الحدود والديات بمجرد السن الشرعي الذي هو سن النكاح، واشترط في نفوذ التصرفات المالية والأقارير ونحوها مما تفصيل بيانه في الفقه مع بلوغ النكاح الرشد، وذلك من لطائف سلوكه في مرحلة التشريع، فإن إهمال أمر الرشد وإلغاءه في التصرفات المالية ونحوها مما يختل به نظام الحياة الاجتماعية في قبيل الأيتام ويكون نفوذ تصرفاتهم وأقاريرهم مفضياً إلى غرور الأفراد الفاسدة إياهم وإخراج جميع وسائل الحياة من أيديهم بأدنى وسيلة بالكلمات المزيفة والمواعيد الكاذبة والمعاملات الغررية إلى ذلك، فالرشد لا محيص من اشتراطه في هذا النوع من الأمور، وأما أمثال العبادات فعدم الحاجة فيها إلى الاشتراط ظاهر، وكذا أمثال الحدود والديات فإن إدراك قبح هذه الجنايات والمعاصي وفهم وجوب الكف عنها لا يحتاج فيه إلى الرشد، بل الإنسان يقوى على تفهم ذلك قبله ولا يختلف حاله في ذلك قبل الرشد وبعده.

قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا الإسراف هو التعدي عن الاعتدال في العمل، والبدار هو المبادرة إلى الشيء، وقوله: «وبداراً أن يكبروا» في معنى حذر أن يكبروا فلا يدعوكم أن تأكلوا، وحذف النفي أو ما في معناه قبل «أن» وأن قياسي على ما ذكره النحاة قال تعالى: ﴿ يبين الله لكم أن تضلوا ﴾ (١) أي لئلا تضلوا أو حذر أن تضلوا.

والتقابل الواقع بين الأكل إسرافاً والأكل بداراً أن يكبروا يعطي أن الأكل إسرافاً هو التعدي إلى أموالهم من غير حاجة ولا شائبة استحقاق، بل إجحافاً من غير مبالاة، والأكل بداراً أن يأكل الولي منها مثل ما يعد أجرة لعمله فيها عادة، غير أن اليتيم لو كبر أمكن أن يمنعه عن مثل هذا الأكل، فالجميع ممنوع إلا أن يكون الولي فقيراً لا محيص له من أن يشتغل بالاكتساب لسد جوعه أو يعمل لليتيم ويسد حاجت الضرورية من ماله، وهذا بالحقيقة يرجع إلى ما يأخذ العامل للتجارة والبناية ونحوهما، وهو الذي ذكره بقوله: ﴿ومن كان غنياً ﴾، أي لا يحتاج في معاشه إلى الأخذ من مال اليتيم فليستعفف أي ليطلب طريق العفة وليلزمه فلا يأخذ من أموالهم،

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٦.

ومن كان فقيراً فليأكل منها بالمعروف، وذكر بعض المقسرين أن المعنى: فليأكل بالمعروف من مال نفسه لا من أموالهم وهو لا يلائم التفصيل بين الغني والفقير.

وأما قوله تعالى: ﴿ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فتشريع للاستشهاد عند الدفع تحكيماً للأمر ورفعاً لغائلة المخلاف والنزاع، فمن الممكن أن يدعي اليتيم بعد الرشد وأخذ المال من الولي عليه؛ ثم ذيل الجميع بقوله تعالى: ﴿ وَكَفَى بالله حسيباً ﴾ ، ربطاً للحكم بمنشأه الأصلي الأولي أعني محتد كل حكم من أسمائه وصفاته تعالى، فإنه تعالى لما كان حسيباً لم يكن ليخلي أحكام عباده من غير حساب دقيق وهو تشريعه المحكم، وتتميماً للتربية الدينية الإسلامية، فإن الإسلام يأخذ في تربية الناس على أساس التوحيد، إذ الإشهاد وإن كان رافعاً غالباً للخلاف والنزاع لكن ربما تخلف عنه لانحراف من الشهود في عدالتهم، أو غير ذلك من متفرقات العوامل، لكن السبب المعنوي العالي القوي هو تقوى الله الذي كفى به حسيباً، فلو جعل الولي والشهود واليتيم الذي دفع إليه المال هذا المعنى نصب أعينهم لم يقع هناك اختلاف ولا نزاع البتة.

فانظر إلى الآيتين كيف أبدعتا في البيان فقد بينتا أولاً رؤوس مسائل الولاية على أموال اليتامي والمحجور عليهم ومهماتها: من كيفية الأخذ والحفظ والإنماء والتصرف والرد، ووقت الأخذ والدفع وتحكيم مبناه ببيان وجه المصلحة العامة في ذلك كله، وهو أن المال لله جعله قياماً للإنسان على ما تقدم بيانه.

وثانياً الأصل الأخلاقي الذي يربي الإنسان على وفق هذه الشرائع، وهو الذي ذكره تعالى بقوله: ﴿ وقولوا لهم قولاً معروفاً ﴾.

وثالثاً ببناء الجميع على أصل التوحيد الحاكم بوحدته في جميع الأحكام العملية والأخلاقية، والباقي على حسن تأثيره في جميع الموارد، لو فرض ضعف الأحكام العملية والدستورات الأخلاقية من حيث الأثر، وهو الذي ذكره بقوله: ﴿وَكُفَى بِالله حسيباً﴾.

## (بحث روائي)

في الذر المنثور في قوله تعالى: ﴿ وآتوا اليتامي أموالهـ م ﴾ الآية، أخرج ابن أبي

حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن رجلًا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه فخاصمه إلى النبي وَلِيْ اللهِ فنزلت الآية: ﴿وَآتُوا البِتامِي أَوْ وَسَمْ اللهِ مَا اللهِ اللهُ ا

وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر.

وفي الكافي عنه مَشِينَهُ: إذا جمع الرجل أربعاً فيطلق إحداهن فيلا يتـزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق.

أقول: والروايات في الباب كثيرة.

وفي العلل بإسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا على كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوباً إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف؛ قال محمد بن سنان: ومن علل النساء الحرائر(۱) وتحليل أربع نسوة لرجل واحد أنهن أكثر من الرجال فلما نظر \_ والله أعلم \_ يقول الله عز وجل: فإفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع ، فذلك تقدير قدره الله تعالى ليسع فيه الغني والفقير فيتزوج الرجل على قدر طاقته، الحديث.

وفي الكافي عن الصادق على المنافق على عديث قال: والغيرة للرجال، ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها، وأحل للرجل أربعاً، فإن الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثاً.

أقول: ويوضح ذلك أن الغيرة هي إحدى الأخلاق الحميدة، والملكات الفاضلة، وهي تغير الإنسان عن حاله المعتاد، ونزوعه إلى الدفاع والانتقام عند تعدي الغير إلى بعض ما يحترمه لنفسه من دين أو عرض أو جاه ويعتقد كرامته عليه، وهذه الصفة الغريزية لا يخلو عنها في الجملة إنسان أي إنسان فرض فهي من فطريات الإنسان، والإسلام دين مبني على الفطرة تؤخذ فيه الأمور التي تقضي بها فطرة

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ.

الإنسان، فتعدل بقصرها فيما هو صلاح الإنسان في حياته، ويحذف عنها ما لا حاجة إليه فيها من وجوه الخلل والفساد كما في اقتناء المال والمأكل والمشرب والملبس والمنكح وغير ذلك.

فإذا فرض أن الله سبحانه أحل للرجل مع المرأة الواحدة ثلاثاً أخرى \_ والدين مبني على رعاية حكم الفطرة \_ كان لازم ذلك أن يكون ما يتراءى من حال النساء وتغيرهن على الرجال في أمر الضرائر حسداً منهن لا غيرة، وسيتضح مزيد اتضاح في البحث الأتي عن تعدد الزوجات، أن هذا الحال حال عرضي طار عليهن لا غريزي فطري.

وفي الكافي بإسناده عن زرارة عن الصادق عن قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لأمرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها جيزت أو لم تجز أليس الله تبارك وتعالى يقول: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا؟ وقال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئًا مريئًا؟ وهذا يدخل في الصداق والهبة.

وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه فقال: يا أمير المؤمنين بي وجع في بطني، فقال له أمير المؤمنين عليه ألك زوجة؟ قال: نعم قال: استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها ثم اشتر به عسلاً ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه فإني سمعت الله يقول في كتابه: ﴿ وأنزلنا من السماء ماءً مباركا ﴾، وقال: ﴿ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ﴾، وقال: ﴿ فإن طبن لكم منه شيئاً فكلوه هنيئاً مريئاً ﴾ ؟ شفيت إن شاء الله تعالى ، قال: ففعل فشفي .

أقول: ورواه أيضاً في الدر المنثور عن عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه على التوسعة في المعنى ويوجد حاتم عنه على التوسعة في المعنى ويوجد له نظائر في الأخبار المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام سنورد بعضها في الموارد المناسبة له.

وفي الكافي عن الباقر سنته: إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله، ثم قال في بعض حديثه: إن رسول الله شنسة نهى عن القيل والقال، وفساد المال، وكثرة السؤال؛ فقيل له: يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله عز وجل يقول: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً﴾، وقال: ﴿ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾.

وفي تفسير العياشي عن يونس بن يعقوب قيال: سألت أبا عبدالله ﷺعن قيول الله: ﴿وَلا تَوْتُوا السِّفِهَاءَ أَمُوالَكُم﴾، قال: من لا تثق به .

وفيه عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا عبد الله عليه عن هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم في قال: كل من يشرب الخمر فهو سفيه.

وفيه عن على بن أبي حمزة عن أبي عبد الله سائن قال: سألته عن قول الله برولا تؤتوا السفهاء أموالكم هقال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد فقلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ قال: إذا كنت أنت الوارث لهم.

وفي تفسير القمي عن الباقر مُشَخَّه في الآية: فالسفهاء النساء والولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحداً منهما على ماله الذي جعل الله له قياماً يقول: معاشاً؛ الحديث.

أقول: والروايات في هذه المعاني كثيرة، وهي تؤيد ما قدمناه أن السفه معنى وسيع ذو مراتب، كالسفيه المحجور عليه، والصبي قبل أن يرشد، والمرأة المتلهية المتهوسة، وشارب الخمر، ومطلق من لا تثق به، وبحسب اختلاف هذه المصاديق يختلف معنى إيتاء المال، وكذا معنى إضافة وأموالكم، وعليك بالتطبيق والاعتبار.

وقوله في رواية ابن أبي حمزة: إذا كنت أنت الوارث لهم إشارة إلى ما قدمناه أن المال كله للمجتمع بحسب الأصل ثم لكل من الأشخاص ثانياً وللمصالح الخاصة، فإن اشتراك المجتمع في المال أولاً هو الموجب لانتقاله من واحد إلى آخر.

وفي الفقيه عن الصادق عليه القطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.

وفيه عنه منافظة في قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى﴾، الآية قال: إيناس الرشد حفظ المال. أقول: وقد تقدم وجه دلالة الآية عليه.

وفي التهذيب عنه علين في قول الله: ﴿ وَمِن كَانَ فَقَيراً فَلَيْأَكُلَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ، قال: فذاك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم ، فإن كان المال قليلًا فلا يأكل منه شيئاً .

وفي الدر المنثور: أخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه عن ابن عمر: أن رجلاً سأل رسول الله بَهِ فقال: ليس لي مال ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسوف ولا مبذر ولا متأثل مالاً، ومن غير أن تقي مالك بماله.

أقول: والروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق أهل البيت عليهم السلام وغيرهم، وهناك مباحث فقهية وأخبار ناظرة إليها من أرادها فعليه بجوامع الحديث وكتب الفقه.

وفي تفسير العياشي عن رفاعة عنه علين في قول تعالى: ﴿ فلياكل بالمعروف ﴾، قال علين كان أبي يقول: إنها منسوخة.

وفي الدر المنثور: أخرج أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف قال: نسختها: ﴿إِنَّ الذِّينَ يَأْكُلُونَ أُمُوالُ اليتَامَى ظَلْماً ﴾ الآية.

أقول: وكون الآية منسوخة لا يلائم ميزان النسخ إذ ليس بين الآيات الكريمة ما نسبتها إلى هذه الآية نسبة الناسخة إلى المنسوخة، وأما قول تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً ﴾، الآية فهو لا ينافي بمضمونه مضمون هذه الآية فإن الأكل في هذه الآية المجوزة مقيد بالمعروف، وفي تلك الآية المحرمة بالظلم، ولا تنافي بين تجويز الأكل بالمعروف وتحريم الأكل ظلماً؛ فالحق أن الآية غير منسوخة، والروايتان لا توافقان الكتاب على ما فيهما من الضعف.

وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد على في قول الله: ﴿ فَإِنْ آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ قال: فقال: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة.

أقول: هو من الجري من باطن التنزيل فإن أئمة الدين آباء المؤمنين والمؤمنون أيتام المعارف عند انقطاعهم عنهم فإذا صحَّ انتسابهم إليهم بالحب فليرفعوا درجة بتعليم المعارف الحقة التي هي ميراث آبائهم .

## (بحث علمي في فصول ثلاثة)

١ ـ النكاح من مقاصد الطبيعة: أصل التواصل بين الرجل والمرأة مما تبينه
 الطبيعة الإنسانية بل الحيوانية بأبلغ بيانها، والإسلام دين الفطرة فهو مجوزه لا محالة.

وأمر الإيلاد والإفراخ الذي هو بغية الطبيعة وغرض الخلقة في هذا الاجتماع هو السبب الوحيد والعامل الأصلي في تقليب هذا العمل في قالب الازدواج وإخراجه من مطلق الاختلاط للسفاد والمقاربة إلى شكل النكاح والملازمة، ولهذا ترى أن الحيوان الذي يشترك في تربيته الوالدان معاً كالطيور في حضانة بيضها وتغذية أفراخها وتربيتها، وكالحيوان الذي يحتاج في الولادة والتربية إلى وكر تحتاج الإناث منه في بنائه وحفظه إلى معاونة الذكور، يختار لهذا الشأن الازدواج وهو نوع من الملازمة والاختصاص بين الزوجين الذكور والإناث منه فيتواصلان عندئذ ويتشاركان في حفظ بيض الإناث وتدبيرها وإخراج الأفراخ منها، وهكذا إلى آخر مدة تربية الأولاد ثم ينفصلان إن انفصلا، ثم يتجدد الازدواج وهكذا، فعامل النكاح والازدواج هو الإيلاد وتربية الأولاد، وأما إطفاء ثائرة الشهوة أو الاشتراك في الأعمال الحيوية، كالكسب وجمع المال، وتدبير الأكل، والشرب، والأثاث، وإدارة البيت، فأمور خارجة عن مستوى غرض الطبيعة والخلقة، وإنما هي أمور مقدمية أو فوائد مترتبة.

ومن هنا يظهر أن الحرية والاسترسال من الزوجين بأن يتواصل كل من الزوجين مع غير زوجه أينما أراد ومهما أراد من غير امتناع، كالحيوان العجم الذي ينزو الذكور منه على الإناث أينما وجدها على ما يكاد يكون هو السنة الجارية بين الملل المتمدنة اليوم، وكذا الزنا وخاصة زنا المحصنة منه.

وكذا تثبيت الازدواج الواقع وتحريم الطلاق والانفصال بين الـزوجين، وترك الزوج واتخاذ زوج آخر ما دامت الحياة تجمع بينهما.

وكذا إلغاء التوالد وتربية الأولاد وبناء الازدواج على أساس الاشتراك في الحياة المنزلية على ما هو المتداول اليوم بين الملل الراقية، ونظيره إرسال المواليد إلى المعاهد العامة المعدة للرضاع والتربية كل ذلك على خلاف سنة الطبيعة، وقد جهز الإنسان بما ينافي هذه السنن الحديثة على ما مرت الإشارة إليه.

نعم الحيوان الذي لا حاجة في ولادته وتربيته إلى أزيد من حمل الأم إياه وإرضاعها له وتربيته بمصاحبتها فلا حاجة طبيعية فيه إلى الازدواج والمصاحبة والاختصاص، فهذا النوع من الحيوان له حرية السفاد بمقدار ما لا يضر بغرض الطبيعة من جهة حفظ النسل.

وإياك أن تتوهم أن الخروج عن سنة الخلقة وما تستدعيه الطبيعة لا بأس به بعد تدارك النواقص الطارئة بالفكر والروية مع ما قيه من لذائذ الحياة والتنعم، فإن ذلك من أعظم الخبط، فإن هذه البنيات الطبيعية التي منها البنية الإنسانية مركبات مؤلفة من أجزاء كثيرة تستوجب بوقوع كل في موقعه الخاص على شرائطه المخصوصة به وضعاً، هو الملائم لغرض الطبيعة والخلقة، وهو المناسب لكمال النوع، كالمعاجين والمركبات من الأدوية التي تحتاج إلى أجزاء بأوصاف ومقادير وأوزان وشرائط خاصة، لو خرج واحد منها عن هيئته الخاصة أدنى خروج وانحراف سقط الأثر.

فالإنسان مثلاً موجود طبيعي تكويني ذو أجزاء مركبة تركيباً خاصاً يستتبع أوصافاً داخلية وخواص روحية تستعقب أفعالاً وأعمالاً، فإذا حول بعض أفعاله وأعماله من مكانته الطبيعية إلى غيرها يستتبع ذلك انحرافاً وتغيراً في صفاته وخواصه الروحية، وانحرف بذلك جميع الخواص والصفات عن مستوى الطبيعة وصراط الخلقة، وبطل بذلك ارتباطه بكماله الطبيعي والغاية التي يبتغيها بحسب الخلقة.

وإذا بحثنا في المصائب العامة التي تستوعب اليوم الإنسانية وتحبط أعمال الناس ومساعيهم لنيل الراحة والحياة السعيدة وتهدد الإنسانية بالسقوط والانهدام، وجدنا أن أقوى العوامل فيها بطلان فضيلة التقوى، وتمكن الخرق، والقسوة، والشدة، والشره، من نفوس الجوامع البشرية، وأعظم أسبابه وعلله الحرية، والاسترسال، والإهمال، في نواميس الطبيعة في أمر الزوجية وتربية الأولاد، فإن سنة الاجتماع المنزلي وتربية الأولاد اليوم تميت قرائح الرأفة، والرحمة، والعفة، والحياء، والتواضع من الإنسان من أول حين يأخذ في التمييز إلى آخر ما يعيش.

وأما تدارك هذه النواقص بالفكر والروية فهيهات ذلك، فإنما الفكر كسائر لوازم الحياة وسيلة تكوينية اتخذتها الطبيعة وسيلة لرد ما خرج وانحرف عن صراط الطبيعة والتكوين إليه، لا لإبطال سعي الطبيعة والخلقة وقتلها بنفس السيف الذي أعطته للإنسان لدفع الشر عنها، ولو استعمل الفكر الذي هو أحد وسائل الطبيعة في تأييد ما أفسد من شؤون الطبيعة عادت هذه الوسيلة أيضاً فاسدة منحرفة كسائر الوسائل، ولذلك ترى أن الإنسان اليوم كلما أصلح بقوة فكره واحداً من المفاسد العامة التي تهدد اجتماعه أنتج ذلك ما هو أمر وأدهى وزاد البلاء والمصيبة شيوعاً وشمولاً.

نعم ربما قال القائل من هؤلاء : إن الصفات الروحية التي تسمى فضائل نفسانية هي بقايا من عهد الأساطير والتوحش، لا تلائم حياة الانسان الراقي اليوم كالعفة، والسخاء، والحياء، والرأفة، والصدق، فإن العفة تقييد لطبيعة النفس فيما تشتهيه من غير وجه، والسخاء إبطال لسعي الإنسان في جمعه المال وما قاساه من المحن في طريق اكتسابه على أنه تعويد للمسكين بالبطالة في الاكتساب وبسط يده لذل السؤال، والحياء لجام يلجم الإنسان عن مطالبة حقوقه وإظهار ما في ضميره، والرأفة تضعف القلب، والصدق لا يلائم الحياة اليومية، وهذا الكلام بعينه من مصاديق الانحراف الذي ذكرناه.

ولم يدر هذا القائل أن هذه الفضائل في المجتمع الإنساني من الواجبات الضرورية التي لو ارتفعت من أصلها لم يعش المجتمع بعدها في حال الاجتماع ولا ساعة.

فلو ارتفعت هذه الخصال وتعدى كل فرد إلى ما لكل فرد من مختصات الحقوق والأموال والأعراض، ولم يسخ أحد ببذل ما مست إليه حاجة المجتمع، ولم ينفعل أحد من مخالفة ما يجب عليه رعايته من القوانين، ولم يرأف أحد بالعجزة اللين لا ذنب لهم في عجزهم كالأطفال ومن في تلوهم، وكذب كل أحد لكل أحد في جميع ما يخبر به ويعده وهكذا تلاشى المجتمع الإنساني من حينه.

فينبغي لهذا القائل أن يعلم أن هذه الخصال لا ترتحل ولن ترتحل عن الدنيا، وأن الطبيعة الإنسانية مستمسكة بها حافظة لحياتها ما دامت داعية لـلإنسان إلى الاجتماع، وإنما الشأن كل الشأن في تنظيم هذه الصفات وتعديلها، بحيث تـوافق غرض الطبيعة والخلقة في دعوتها الإنسان إلى سعادة الحياة، ولو كانت الخصال البدائرة في المجتمع المترقي اليوم فضائل للإنسانية معدلة بما هو الحري من التعديل، لما أوردت المجتمع مورد الفساد والهلكة ولأقر الناس في مستقر أمن وراحة وسعادة.

ولنعد إلى ما كنا فيه من البحث فنقول: الإسلام وضع أمر الازدواج فيما ذكرناه موضعه الطبيعي فأحل النكاح وحرم الزنا والسفاح، ووضع علقة الزوجية على أساس جواز المفارقة وهو الطلاق، ووضع هذه العلقة على أساس الاختصاص في الجملة على ما سنشرحه، ووضع عقد هذا الاجتماع على أساس التوالد والتربية، ومن الأحاديث النبوية المشهورة قوله مُنْ الله : تناكحوا تناسلوا تكثروا، الحديث.

٢ - استيلاء الذكور على الأناث: ثم إن التأمل في سفاد الحيوانات يعطي أن للذكور منها شائبة استيلاء على الإناث في هذا الباب فإنا نرى أن الذكر منها كأنه يرى نفسه مالكاً للبضع مسلطاً على الأنثى، ولذلك ما ترى أن الفحولة منها تتنازع وتتشاجر على الإناث من غير عكس فلا تثور الأنثى على مثلها إذا مال إليها الذكر بخلاف العكس، وكذا ما يجري بينها مجرى الخطبة من الإنسان إنما يبدأ من ناحية الذكران دون الإناث، وليس إلا أنها ترى بالغريزة أن الذكور في هذا العمل كالفاعل المستعلي والإناث كالقابل الخاضع، وهذا المعنى غير ما يشاهد من نحو طوع من الذكور للإناث في مراعاة ما تميل إليه نفسها ويستلذه طبعها، فإن ذلك راجع إلى مراعاة جانب العشق والشهوة واستزادة اللذة، وأما نحو الاستيلاء والاستعلاء المذكور فإنه عائد إلى قوة الفحولة وإجراء ما تأمر به الطبيعة.

وهذا المعنى أعني لزوم الشدة والبأس لقبيل الذكور واللين والانفعال لقبيل الإناث مما يوجد الاعتقاد به قليلاً أو كثيراً عند جميع الأمم حتى سرى إلى مختلف اللغات، فسمي كل ما هو شديد صعب الانقياد بالذكر وكل لين سهل الانفعال بالأنثى يقال: حديد ذكر وسيف ذكر ونبت ذكر ومكان ذكر وهكذا.

وهذا الأمر جار في نوع الإنسان دائر بين المجتمعات المختلفة والأمم المتنوعة في الجملة، وإن كان ربما لم يخل من الاختلاف زيادة ونقيصة.

وقد اعتبره الإسلام في تشريعه قال الله تعالى: ﴿الرَجَالُ قُوامُـونُ عَلَى النَّسَاءُ

بما فضل الله بعضهم على بعض (١) فشرع وجوب إجابتها له إذا دعاها إلى المواقعة إن أمكنت لها.

٣ ـ تعدد الزوجات: وأمر الوحدة والتعدد فيما نشاهده من أقسام الحيوان غير واضح، ففيما كان بينها اجتماع منزلي تتأحد الإناث وتختص بالذكور لما أن الذكور في شغل شاغل في مشاركتها في تدبير المنزل وحضانة الأفراخ وتربيتها كما يشاهد من أمر الديك والدجاج والحمام ونحوها.

وأما الإنسان: فاتخاذ الزوجات المتعددة كانت سنة جارية في غالب الأمم القديمة كمصر، والهند، والصين، بل والروم، واليونان، فإنهم كانوا ربما يضيفون إلى الزوجة الواحدة في البيت خدنا يصاحبونها، بل وكان ذلك عند بعض الأمم لا ينتهي إلى عدد يقف عليه كاليهود والعرب، فكان الرجل منهم ربما تزوج العشرة والعشرين وأزيد، وقد ذكروا أن سليمان الملك تزوج مئات من النساء.

وأغلب ما كان يقع تعدد الزوجات إنما هو في القبائل ومن يحذو حذوهم من سكان القرى والجبال، فإن لرب البيت منهم حاجة شديدة إلى الجمع وكشرة الأعضاء، فكانوا يقصدون بذلك التكاثر في البنين بكثرة الاستيلاد ليهون لهم أمر الدفاع الذي هو من لوازم عيشتهم وليكون ذلك وسيلة يتوسلون بها إلى الترؤس والسؤدد في قومهم على ما في كثرة الازدواج من تكثر الأقرباء بالمصاهرة.

وما ذكره بعض العلماء أن العامل في تعدد الزوجات في القبائل وأهل القرى، إنما هو كثرة المشاغل والأعمال فيهم، كأعمال الحمل، والنقل، والرعي، والزراعة، والسقاية، والصيد، والطبخ، والنسج وغير ذلك، فهو وإن كان حقاً في الجملة إلا أن التأمل في صفاتهم الروحية يعطي أن هذه الأعمال في الدرجة الثانية من الأهمية عندهم، وما ذكرناه هو الذي يتعلق به قصد الإنسان البدوي أولاً وبالذات، كما أن شيوع الادعاء والتبني أيضاً بينهم سابقاً كان من فروع هذا الغرض.

على أنه كان في هذه الأمم عامل أساسي آخر لتداول تعدد الزوجات بينهم، وهو زيادة عدة النساء على الرجال بما لا يتسامح فيه، فإن هذه الأمم السائرة بسيـرة

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٤.

القبائل كانت تدوم فيهم الحروب والغزوات وقتـل الفتك والغيلة، فكـان القتل يفني الرجال، ويزيد عدد النساء على الرجال زيادة لا ترتفع حاجة الطبيعة معها إلا بتعـدد الزوجات. هذا.

والإسلام شرع الازدواج بواحدة، وأنفذ التكثير إلى أربع بشرط التمكن من القسط بينهن مع إصلاح جميع المحاذير المتوجهة إلى التعدد على ما سنشير إليها، قال الله تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾(١).

وقد استشكلوا على حكم تعدد الزوجات:

أولاً: أنه يضع آثاراً سيئة في المجتمع، فإنه يقرع قلوب النساء في عواطفهن ويخبب آمالهن ويسكن فورة الحب في قلوبهن فينعكس حس الحب إلى حس الانتقام فيهملن أمر البيت ويتثاقلن في تربية الأولاد ويقابلن الرجال بمثل ما أساؤا إليهن فيشيع الزنا والسفاح والخيانة في المال والعرض فلا يلبث المجتمع دون أن ينحط في أقرب وقت.

وثانياً: أن التعدد في الزوجات يخالف ما هو المشهود المتراءى من عمل الطبيعة، فإن الإحصاء في الأمم والأجيال يفيد أن قبيلي الذكورة والإناث متساويان عدداً تقريباً، فالذي هيأته الطبيعة هو واحدة لواحد، وخلاف ذلك خلاف غرض الطبيعة.

وثالثاً: أن في تشريع تعدد الزوجات ترغيباً للرجال إلى الشره والشهوة، وتقوية لهذه القوة في المجتمع.

ورابعاً: أن في ذلك حطاً لوزن النساء في المجتمع بمعادلة الأربع منهن بواحد من الرجال، وهو تقويم جائر حتى بالنظر إلى مذاق الإسلام الذي سوي فيه بين امرأتين ورجل، كما في الإرث والشهادة وغيرهما، ولازمه تجويز التزوج باثنتين منهن لا أزيد، ففي تجويز الأربع عدول عن العدل على أي حال من غير وجه، وهذه الإشكالات مما اعترض بها النصارى على الإسلام أو من يوافقهم من المدنيين المنتصرين لمسألة تساوي حقوق الرجال والنساء في المجتمع.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٨.

والجواب عن الأول ما تقدم غير مرة في المباحث المتقدمة: أن الإسلام وضع بنية المجتمع الإنساني على أساس الحياة التعقلية دون الحياة الإحساسية، فالمتبع عنده هو الصلاح العقلي في السنن الاجتماعية دون ما تهواه الإحساسات وتنجذب إليه العواطف.

وليس في ذلك إماتة العواطف والإحساسات الرقيقة وإبطال حكم المواهب الإلهية والغرائز الطبيعية، فإن من المسلم في الأبحاث النفسية أن الصفات الروحية والعواطف والإحساسات الباطنة تختلف كما وكيفاً باختلاف التربية والعادة، كما أن كثيراً من الأداب والرسوم الممدوحة عند الشرقيين مثلاً مذمومة عند الغربيين وبالعكس، وكل أمة تختلف مع غيرها في بعضها.

والتربية الدينية في الإسلام تقيم المرأة الإسلامية مقاماً لا تتألم بأمثال ذلك عواطفها. نعم المرأة الغربية حيث اعتادت منذ قرون بالوحدة ولقنت بذلك جيلًا بعد جيل، استحكم في روحها عاطفة نفسانية تضاد التعدد. ومن الدليل على ذلك الاسترسال الفظيع الذي شاعت بين الرجال والنساء في الأمم المتمدنة! اليوم.

أليس رجالهم يقضون أوطار الشهوة من كل من هووها وهوتهم من نسائهم من محارم وغيرها، ومن بكر أو ثيب، ومن ذات بعل أو غيرها، حتى أن الإنسان لا يقدر أن يقف في كل ألف منهم بواحد قد سلم من الزنا سواء في ذلك الرجال والنساء ولم يقنعوا بذلك حتى وقعوا في الرجال وقوعاً قل ما يسلم منه فرد حتى بلغ الأمر مبلغاً رفعوا قبيل سنة إلى برلمان بريطانيا العظمى أن يبيح لهم اللواط سنة قانونية، وذلك بعد شيوعه بينهم من غير رسمية، وأما النساء وخاصة الأبكار وغير ذوات البعل من الفتيات فالأمر فيهن أغرب وأفظع.

فليت شعري كيف لا تأسف النساء هناك ولا يتحرجن ولا تنكسر قلوبهم ولا تتألم عواطف تتألم عواطفهن حين يشاهدن كل هذه الفضائح من رجالهن؟ وكيف لا تتألم عواطف الرجل وإحساساته حين يبني بفتاة ثم يجدها ثيباً فقدت بكارتها وافترشت لا للواحد والاثنين من الرجال، ثم لا يلبث حتى يباهي بين الأقران أن السيدة ممن توفرت عليها رغبات الرجال وتنافس في القضاء منها العشرات والمئات!! وهل هذا إلا أن هذه السيئات تكررت بينهم، ونزعة الحرية تمكنت من أنفسهم حتى صارت عادة عريقة

مألوفة لا تمتنع منها العواطف والإحساسات ولا تستنكرها النفوس؟ فليس إلا أن السنن الجارية تميل العواطف والإحساسات إلى ما يوافقها ولا يخالفها.

وأما ما ذكروه من استلزام ذلك إهمالهن في تدبير البيت وتثاقلهن في تربية الأولاد وشيوع الزنا والخيانة، فالذي أفادته التجربة خلاف ذلك، فإن هذا الحكم جرى في صدر الإسلام وليس في وسع أحد من أهل الخبرة بالتاريخ أن يدعي حصول وقفة في أمر المجتمع من جهته، بل كان الأمر بالعكس.

على أن هذه النساء اللاتي يتزوج بهن على الزوجة الأولى في المجتمع الإسلامي وسائر المجتمعات التي ترى ذلك .. أعني الزوجة الثانية والثالثة والرابعة الما يتزوج بهن عن رضاء ورغبة منهن وهن من نساء هذه المجتمعات، ولم يسترققهن الرجال من مجتمعات أخرى، ولا جلبوهن من غير هذه الدنيا، وإنما رغبن في مثل هذا الازدواج لعلل اجتماعية، فطباع جنس المرأة لا يمتنع عن مسألة تعدد الزوجات، ولا قلوبهن تتألم منها، بل لو كان شيء من ذلك فهو من لوازم أو عوارض الزوجية الأولى، أعني أن المرأة إذا توحدت للرجل لا تحب أن ترد عليها وعلى بيتها أخرى لحفوفها أن تميل عنها بعلها أو تترأس عليها غيرها أو يختلف الأولاد ونحو ذلك، فعدم الرضاء والتألم فيما كان إنما منشأه حالة عرضية (التوحد بالبعل) لا غريزة طبيعية .

والجواب عن الثاني أن الاستدلال بتسوية الطبيعة بين الرجال والنساء في العدد مختل من وجوه.

منها أن أمر الازدواج لا يتكي على هذا الذي ذكروه فحسب، بل هناك عوامل وشرائط أخرى لهذا الأمر فأولاً الرشد الفكري والتهيؤ لأمر النكاح أسرع إلى النساء منها إلى الرجال، فالنساء وخاصة في المناطق الحارة إذا جزن التسع صلحن للنكاح، والرجال لا يتهيؤون لذلك غالباً قبل الست عشرة من السنين (وهو الذي اعتبره الإسلام للنكاح).

ومن الدليل على ذلك السنة الجارية في فتيات الأمم المتمدنة، فمن الشاذ النادر أن تبقى فتاة على بكارتها إلى سن البلوغ القانوني، فليس إلا أن الطبيعة هيأتها للنكاح قبل تهيئتها الرجال لذلك.

ولازم هذه الخاصة أن لو اعتبرنا مواليد ست عشرة سنة من قوم (والفرض تساوي

عدد الذكورة والإناث فيهم) كان الصالح للنكاح في السنة السادسة عشر من الرجال وهي سنة أول الصلوح مواليد سنة واحدة وهم مواليد السنة الأولى المفروضة، والصالحة للنكاح من النساء مواليد سبع سنين وهي مواليد السنة الأولى إلى السابعة، ولو اعتبرنا مواليد خمسة وعشرين سنة وهي سن بلوغ الأشد من الرجال حصل في السنة الخامسة والعشرين على الصلوح من الرجال مواليد عشرة سنين ومن إلنه المواليد خمس عشرة سنة، وإذا أخذنا بالنسبة الوسطى حصل لكل واحد من الرجال اثنتان من النساء بعمل الطبيعة.

وثانياً أن الإحصاء كما ذكروه يبين أن النساء أطول عمراً من الرجال ولازمه أن تهيىء سنة الوفاة والموت عدداً من النساء ليس بحذائهن رجال(١).

وثالثاً: أن خاصة النسل والتوليد تدوم في الرجال أكثر من النساء ، فالأغلب على النساء أن يئسن من الحمل في سن الخمسين ويمكث ذلك في الرجال سئين عديدة بعد ذلك، وربما بقي قابلية التوليد في الرجال إلى تمام العمر الطبيعي وهي مائة سنة ، فيكون عمر صلاحية الرجل للتوليد وهو ثمانون سنة تقريباً ضعفه في المرأة وهو أربعون تقريباً، وإذا ضم هذا الوجه إلى الوجه السابق أنتج أن الطبيعة والخلقة أباح للرجال التعدي من الزوجة الواحدة إلى غيرها فلا معنى لتهيئة قوة التوليد والمنع عن الاستيلاد من محل شأنه ذلك ، فإن ذلك مما تأباه سنة العلل والأسباب الجارية .

ورابعاً: أن الحوادث المبيدة لأفراد المجتمع من الحروب والمقاتل وغيرهما تحل بالرجال وتفنيهم أكثر منها بالنساء بما لا يقاس كما تقدم أنه كان أقوى العوامل لشيوع تعدد الزوجات في القبائل قهذه الأرامل والنساء العزل لا محيص لهن عن قبول

ثم يأخذ عدة الذكور في النقص ما بين ٢٥ ـ ٣٠ من السنين حتى إذا بلغوا سني ٦٠ ـ ٢٥ من السنين حتى إذا بلغوا سني ٦٠ ـ ٥٠ لم يبق تجاه كل «١٥٠٠,٠٠٠» من الإناث إلا «٢٠٠,٠٠٠» من الذكور.

<sup>(</sup>۱) ومما يؤيد ذلك ما نشره بعض الجرائد في هذه الأيام (جريدة الاطلاعات المنتشرة في طهران المؤرخة بالثلاثاء ۱۱ ديماه سنة ١٣٣٥ شمسي ) حكاية عن دائرة الاحصاء في فرنسا ما حاصله: قد تحصل بحسب الاحصاء أنه يولد في فرنسا حذاء كل ١٠٠١ مولودة من البنات ١٠٠١ من البنين، ومع ذلك فإن الإناث يربو عدتهم على عدة الذكور بما يعادل ١٠٠٠ نسمة، ونفوس المملكة ٢٠٤ مليوناً تقريباً والسبب فيه أن البنين أضعف مقاومة من البنات قبال الأمراض ويهلك بها ٥٠٪ الزائد منهم إلى سنة ١٩٩ من الولادة.

التعدد أو الزنا أو خيبة القوة المودعة في طبائعهن وبطلانها.

ومما يتأيد به هذه الحقيقة ما وقع في الألمان الغربي قبل عدة شهور من كتابة هذه الأوراق: أظهرت جمعية النساء العزل تحرجها من فقدان البعولة وسألت الحكومة أن يُسمح لهن بسنة تعدد الزوجات الأسلامية حتى يتزوج من شاء من الرجال بأزيد من واحدة ويرتفع بذلك غائلة الحرمان، غير أن الحكومة لم تجبهن في ذلك وامتنعت الكنيسة من قبوله ورضيت بفشو الزنا وشيوعه وفساد النسل به.

ومنها أن الاستدلال بتسوية الطبيعة النوعية بين الرجال والنساء في العدد مع الغض عما تقدم إنما يستقيم فيما لو فرض أن يتزوج كل رجل في المجتمع بأكثر من الواحدة إلى أربع من النساء، لكن الطبيعة لا تسمح بإعداد جميع الرجال لذلك ولا يسع ذلك بالطبع إلا لبعضهم دون جميعهم، والإسلام لم يشرع تعدد الزوجات بنحو الفرض والوجوب على الرجال، بل إنما أباح ذلك لمن استطاع أن يقيم القسط منهم، ومن أوضح الدليل على استلزام هذا التشريع حرجاً ولا فساداً أن سير هذه السنة بين المسلمين وكذا بين سائر الأمم الذين يرون ذلك لم يستلزم حرجاً من قحط النساء وإعوازهن على الرجال. بل بالعكس من ذلك أعد تحريم التعدد في البلاد التي فيها ذلك ألوفاً من النساء حرمن الأزواج والاجتماع المنزلي واكتفين بالزنا.

ومنها أن الاستدلال المذكور مع الإغماض عن ما سبق إنما يستقيم لو لم يصلح هذا الحكم ولم يعدل بتقييده بقيود ترتفع بها المحاذير المتوهمة، فقد شرط الإسلام على من يريد من الرجال التعدد أن يقيم العدل في معاشرتهن بالمعروف وفي القسم والفراش وفرض عليهم نفقتهن ثم نفقة أولادهن ولا يتيسر الإنفاق على أربع نسوة مثلاً ومن يلدنه من الأولاد مع شريطة العدل في المعاشرة وغير ذلك إلا لبعض أولي الطول والسعة من الناس لا لجميعهم.

على أن هناك طرقاً دينية شرعية يمكن أن تستريح اليها المرأة فتلزم الزوج على الاقتصار عليها والإغماض عن التكثير.

والجواب عن الثالث: أنه مبني على عدم التدبر في نحو التربية الإسلامية ومقاصد هذه الشريعة، فإن التربية الدينية للنساء في المجتمع الإسلامي الذي يرتضيه الدين بالستر، والعفاف، والحياء، وعدم الخرق تنمي المرأة، وشهوة النكاح فيها أقل منها في الرجل (على الرغم مما شاع أن شهوة النكاح فيها أزيد وأكثر واستدل عليه بتولعها المفرط بالزينة والجمال طبعاً) وهذا أمر لا يكاد يشك فيه رجال المسلمين ممن تزوج بالنساء الناشئات على التربية الدينية، فشهوة النكاح في المتوسط من الرجال تعادل ما في أكثر من امرأة واحدة، بل والمرأتين والثلاث.

"ومن جهة أخرى من عناية هذا الدين أن يرتفع الحرمان في الواجب من مقتضيات الطبع ومشتهيات النفس، فاعتبر أن لا تختزن الشهوة في الرجل ولا يحرم منها، فيدعوه ذلك إلى التعدي إلى الفجور والفحشاء، والمرأة الواحدة ربما اعتذرت فيما يقرب من ثلث أوقات المعاشرة والمصاحبة كأيام العادة وبعض أيام الحمل والوضع والرضاع ونحو ذلك، والإسراع في رفع هذه الحاجة الغريزية هو لازم ما تكرر منا في المباحث السابقة من هذا الكتاب، أن الإسلام يبني المجتمع على أساس الحياة التعقلية دون الحياة الإحساسية، فبقاء الإنسان على حالة الإحساس الداعية إلى الاسترسال في الأهواء والخواطر السوء كحال التعزب ونحوه من أعظم المخاطر في نظر الإسلام.

ومن جهة أخرى من أهم المقاصد عند شارع الإسلام تكثر نسل المسلمين وعمارة الأرض بيد مجتمع مسلم عمارة صالحة ترفع الشرك والفساد.

فهذه الجهات وأمثالها هي التي اهتم بها الإسلام في تشريع تعدد الزوجات دون ترويج أمر الشهوة وترغيب الناس إلى الانكباب عليها ولو أنصف هؤلاء المستشكلون كانت هذه السنن الاجتماعية المعروفة بين هؤلاء البائين للاجتماع على أساس التمتع المادي أولى بالرمي بترويج القحشاء والترغيب إلى الشره من الإسلام الباني للاجتماع على أساس السعادة الدينية.

على أن في تجويز تعدد الزوجات تسكيناً لشورة الحرص التي هي من لموازم الحرمان فكل محروم حريص، ولا هم للممنوع المحبوس إلا أن يهتك حجاب المنع والحبس، فالمسلم وإن كان ذا زوجة واحدة فإنه على سكن وطيب نفس من أنه ليس بممنوع عن التوسع في قضاء شهوته لو تحرجت نفسه يوماً إليه، وهذا نوع تسكين لطيش النفس، وإحصان لها عن الميل إلى الفحشاء وهتك الأعراض المحرمة.

وقد أنصف بعض الباحثين من الغربيين حيث قال: لم يعمل في إشاعة الزنا

والفحشاء بين الملل المسيحية عامل أقوى من تحريم الكنيسة تعدد الزوجات(١).

والجواب عن الرابع أنه ممنوع فقد بينا في بعض المباحث السابقة عند الكلام في حقوق (٢)المرأة في الإسلام: أنه لم يحترم النساء ولم يراع حقوقهن كل المراعاة أي سنة من السنن الدينية أو الدنيوية من قديمها وحديثها بمثل ما احترمهن الإسلام وسنزيد في ذلك وضوحاً.

وأما تجويز تعدد الزوجات للرجل فليس بمبني على ما ذكر من إبطال الـوزن الاجتماعي وإماتة حقوقهن والاستخفاف بموقفهن في الحياة، وإنما هـو مبني على جهات من المصالح تقدم بيان بعضها.

وقد اعترف بحسن هذا التشريع الإسلامي وما في منعه من المفاسد الاجتماعية والمحاذير الحيوية جمع من باحثي الغرب من الرجال والنساء من أراده فليراجع إلى مظانه.

وأقوى ما تشبث به مخالفوا سنة التعدد من علماء الغرب وزوقوه في أعين الناظرين ما هو مشهود في بيوت المسلمين، تلك البيوت المشتملة على زوجات عديدة: ضرتان أو ضرائر فإن هذه البيوت لا تحتوي على حياة صالحة ولا عيشة هنيئة، لا تلبث الضرتان من أول يوم حلتا البيت دون أن تأخذا في التحاسد حتى أنهم سموا الحسد بداء الضرائر، وعندئذ تتقلب جميع العواطف والإحساسات الرقيقة التي جبلت عليها النساء من الحب ولين الجانب والرقة، والرأفة، والشفقة، والنصح، وحفظ الغيب، والوفاء، والمودة، والرحمة، والإخلاص بالنسبة إلى الزوج وأولاده من غير الزوجة وبيته وجميع ما يتعلق به إلى أضدادها، فينقلب البيت الذي هو سكن غير الزوجة وبيته وجميع ما يتعلق به إلى أضدادها، فينقلب البيت الذي هو سكن والجهد في المكسب معركة قتال يستباح فيها النفس والعرض والمال والجاه، لا يؤمن والجهد في المكسب معركة قتال يستباح فيها النفس والعرض والمال والجاه، لا يؤمن الضرب، والشتم، واللعن، واللعن، والسعاية، والنميمة، والرقابة، والمكر، والمكيدة،

<sup>(</sup>١) رسالة المستر جان ديون بورت الانجليزي في الاعتذار إلى حضرة محمد والقرآن ترجمة الفاضل: السعيدي بالفارسية.

<sup>(</sup>٢) البحث العلمي من الجزء الثاني ص ٢٦٥.

واختلاف الأولاد وتشاجرهم، وربما انجر الأمر إلى هم الزوجة، بإهلاك الزوج، وقتل بعض الأولاد بعضاً أو أباهم، وتتبدل القرابة بينهم إلى الأوتار التي تسحب في الأعقاب سفك الدماء، وهلاك النسل، وفساد البيت، أضف إلى ذلك ما يسري من ذلك إلى المجتمع من الشقاء، وفساد الأخلاق، والقسوة، والنظام، والبغي، والفحشاء، وانسلاب الأمن، والوثوق، وخاصة إذا أضيف إلى ذلك جواز الطلاق فإباحة تعدد الزوجات والطلاق ينشئان في المجتمع رجالاً ذواقين مترفين لا هم لهم الا اتباع الشهوات والحرص والتولع على أخذ هذه وترك تلك، ورفع واحدة ووضع أخرى، وليس فيه إلا تضييع نصف المجتمع وإشقاؤه وهو قبيل النساء، وبذلك يفسد النصف الأخر.

هذا محصل ما ذكروه، وهو حق غير أنه إنما يرد على المسلمين لا على الإسلام وتعاليمه، ومتى عمل المسلمون بحقيقة ما ألقته إليهم تعاليم الإسلام حتى يؤخذ الإسلام بالمفاسد التي أعقبته أعمالهم؟ وقد فقدوا منذ قرون الحكومة الصالحة التي تربي الناس بالتعاليم الدينية الشريفة بل كان أسبق الناس إلى هتك الأستار التي أسدلها الدين ونقض قوانينه، وإبطال حدوده، هي طبقة الحكام والولاة على المسلمين، والناس على دين ملوكهم، ولو اشتغلنا بقص بعض السير الجارية في بيوت الملوك والفضائح التي كان يأتي بها ملوك الإسلام وولاته منذ أن تبدلت الحكومة الدينية بالملك والسلطنة المستبدة لجاء بحياله تأليقاً مستقلاً، وبالجملة لو ورد الإشكال فهو وارد على المسلمين في اختيارهم لبيوتهم نوع اجتماع لا يتضمن الصراط، والذنب في ذلك عائد إلى الرجال دون النساء والأولاد وإن كان على كل نفس ما اكتسبت من إثم، وذلك أن سيرة هؤلاء الرجال وتفديتهم سعادة أنفسهم وأهلادهم وصفاء جو مجتمعهم في سبيل شرههم وجهالتهم هو الأصل لجميع هذه المفاسد والمنبت لكل هذه الشقوة المبيدة.

وأما الإسلام فلم يشرع تعدد الزوجات على نحو الإيجاب والفرض على كل رجل، وإنما نظر في طبيعة الأفراد وما ربما يعرضهم من العوارض الحادثة، واعتبر الصلاح القاطع في ذلك (كما مر تفصيله) ثم استقصى مضاسد التكثير ومحاذيره وأحصاها فأباح عند ذلك التعدد حفظاً لمصلحة المجتمع الإنساني، وقيده بما يرتفع

معه جميع هذه المفاسد الشنيعة وهو: وثوق الرجل بأنه سيقسط بينهن ويعدل، فمن وثق من نفسه بذلك ووفق له فهو الذي أباح له الدين تعدد الزوجات، وأما هؤلاء الذين لا عناية لهم بسعادة أنفسهم وأهليهم وأولادهم ولا كرامة عندهم إلا ترضية بطونهم وفروجهم، ولا مفهوم للمرأة عندهم إلا أنها مخلوقة في سبيل شهوة الرجل ولذته، فلا شأن للإسلام فيهم، ولا يجوز لهم إلا الازدواج بواحدة لو جاز لهم ذلك والحال هذه.

على أن في أصل الإشكال خلطاً بين جهتين مفرقتين في الإسلام، وهما جهتا التشريع والولاية.

توضيح ذلك أن المدار في القضاء بالصلاح والفساد في القوانين الموضوعة والسنن الجارية عند الباحثين اليوم هو الأثار والنتائج المرضية أو غير المرضية الحاصلة من جريانها في الجوامع وقبول الجوامع لها بفعليتها الموجودة وعدم قبولها، وما أظن أنهم على غفلة من أن المجتمع ربما اشتمل على بعض سنن وعادات وعوارض لا تلائم الحكم المبحوث عنه وأنه يجب تجهيز المجتمع بما لا ينافي الحكم أو السنة المذكورة حتى يرى إلى ما يصير أمره؟ وماذا يبقى من الأثر خيراً أو شراً أو نفعاً أو ضراً؟ إلا أنهم يعتبرون في القوانين الموضوعة ما يريده ويستدعيه المجتمع بحاضر إرادته وظاهر فكرته كيفما كان، فما وافق إرادتهم ومستدعياتهم فهو القانون الصالح وما خالف ذلك فهو القانون غير الصالح.

ولذلك لما رأوا المسلمين تائهين في أودية الغي، فاسدين في معاشهم ومعادهم، نسبوا ما يشاهدونه منهم من الكذب والخيانة، والخنى، وهضم الحقوق، وفشو البغي، وفساد البيوت واختلال الاجتماع إلى القوانين الدينية الدائرة بينهم زعماً منهم أن السنة الإسلامية في جريانها بين الناس وتأثيرها أثرها كسائر السنن الاجتماعية التي تحمل على الناس عن إحساسات متراكمة بينهم، ويستنتجون من ذلك أن الإسلام هو المولد لهذه المفاسد الاجتماعية، ومنه ينشأ هذا البغي والفساد (وفيهم أبغى البغي وأخنى الخنى، وكل الصيد في جوف الفراء) ولو كان ديناً واقعياً وكانت القوانين الموضوعة فيه جيدة متضمنة لصلاح الناس وسعادتهم لأثرت فيهم الآثار المسعدة الجميلة، ولم ينقلب وبالاً عليهم!

ولكنهم خلطوا بين طبيعة الحكم الصالحة المصلحة، وبين طبيعة الناس القاسدة المفسدة، والإسلام مجموع معارف أصلية وأخلاقية وقوانين عملية متناسبة

الأطراف مرتبطة الأجزاء إذا أفسد بعض أجزائها أوجب ذلك فساد الجميع وانحرافها في التأثير، كالأدوية والمعاجين المركبة التي تحتاج في تأثيرها الصحي إلى سلامة أجزائها وإلى محل معد مهيأ لورودها وعملها، ولو أفسد بعض أجزائها أو لم يعتبر في الإنسان المستعمل لها شرائط الاستعمال بطل عنها وصف التأثير، وربما أشرت ما يضاد أثرها المترقب منها.

هب أن السنة الإسلامية لم تقو على إصلاح الناس ومحق الذمائم والرذائل العامة لضعف مبانيها التقنينية فما بال السنة الديموقراطية لا تنجع في بلادنا الشرقية أثرها في البلاد الأوروبية؟ وما بالنا كلما أمعنا في السير والكدح بالغنا في الرجوع على أعقابنا القهقرى ولا يشك شاك أن الذمائم والرذائل اليوم أشد تصلباً وتعرقاً فينا، ونحن مدنيون متنورون منها قبل نصف قرن ونحن همجيون، وليس لنا حظ من العدل الاجتماعي وحياة الحقوق البشرية والمعارف العامة العالية وكل سعادة اجتماعية إلا أسماء نسميها وألفاظاً نسمعها.

فهل يمكن لمعتذر عن ذلك إلا بأن هذه السنن المرضية إنما لم تؤثر أثرها لأنكم لا تعلمون بها، ولا تهتمون بإجرائها فما بال هذا العذر يجري فيها وينجع ولا يجري في الإسلام ولا ينجع؟.

وهب أن الإسلام لوهن أساسها (والعياذ بالله) عجز عن التمكن في قلوب الناس والنفوذ الكامل في أعماق المجتمع فلم تدم حكومته ولم يقدر على حفظ حياته في المجتمع الإسلامي فلم يلبث دون أن عاد مهجوراً، فما بال السنة الديموقراطية وكانت سنة مرضية عالمية ارتحلت بعد الحرب العالمية الكبرى الأولى عن روسيا وانمحت آثارها وخلفتها السنة الشيوعية؟ وما بالها انقلبت إلى السنة الشيوعية بعد الحرب العالمية الكبرى الثانية في ممالك الصين، ولتوني، واستوني، وليتواني، ورومانيا، والمجر، ويوغوسلاوي وغيرها، وهي تهدد سائر الممالك وقد نفذت فيها نفوذاً؟.

وما بال السنة الشيوعية بعد ما عمرت ما يقرب من أربعين سنة، وانبسطت وحكمت فيما يقرب من نصف المجتمع الإنساني ولم يزل دعاتها وأولياؤها يتباهون في فضيلتها أنها المشرعة الصافية الوحيدة التي لا يشوبها تحكم الاستبداد ولا استثمار

الديموقراطية، وأن البلاد التي تعرقت فيها هي الجنة الموعودة ثم لم يلبث هؤلاء الدعاة والأولياء أنفسهم دون أن انتهضوا قبل سنتين على تقبيح حكومة قائدها الوحيد (ستالين) الذي كان يتولى إمامتها وقيادتها منذ ثلاثين سنة، وأوضحوا أن حكومته كانت حكومة تحكم واستبداد واستعباد في صورة الشيوعية، ولا محالة كان له التأثير العظيم في وضع القوانين الدائرة وإجرائها وسائر ما يتعلق بذلك، فلم ينتش شيء من ذلك إلا عن إرادة مستبدة مستعبدة وحكومة فردية تحيي ألوفاً وتسعد أقواماً وتشقي آخرين. والله يعلم من الذي يأتي بعد هؤلاء ويقضي عليهم بمثل ما قضوا به على من كان قبلهم.

والسنن والآداب والرسوم الدائرة في المجتمعات (أعم من الصحيحة والفاسدة) ثم المرتحلة عنها لعوامل متفرقة أقواها خيانة أولياؤها، وضعف إرادة الأفراد المستنين بها كثيرة يعثر عليها من راجع كتب التواريخ.

فليت شعري ما الفارق بين الإسلام من حيث إنها سنة اجتماعية وبين هذه السنن المتقلبة المتبدلة حيث يقبل العذر فيها ولا يقبل في الإسلام؟ نعم كلمة الحق اليوم واقعة بين قدرة هائلة غربية وجهالة تقليد شرقية فلا سماء تظلها ولا أرض تقلها وعلى أي حال يجب أن يتنبه مما فصلناه أن تأثير سنة من السنن أثرها في الناس وعدمه وكذا بقاؤها بين الناس وارتحالها لا يرتبط كل الارتباط بصحتها وفسادها حتى يستدل عليه بذلك، بل لسائر العلل والأسباب تأثير في ذلك فما من سنة من السنن الدائرة بين الناس في جميع الأطوار والعهود إلا وهي تنتج يوماً وتعقم آخر وتقبم بين الناس برهة من الزمان وترتحل عنهم في أخرى لعوامل مختلفة تعمل فيها، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء.

وبالجملة: القوانين الإسلامية والأحكام التي فيها، تخالف بحسب المبنى والمشرب سائر القوانين الإجتماعية الدائرة بين الناس فإن القوانين الإجتماعية التي لهم تختلف باختلاف الأعصار وتتبدل بتبدل المصالح، لكن القوانين الإسلامية لا تحتمل الاختلاف والتبدل من واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح غير أن الأفعال التي للفرد من المجتمع أن يفعلها أو يتركها وكل تصرف له أن يتصرف به أو يدعه فلوالي الأمر أن يأمر الناس بها أو ينهاهم عنها ويتصرف في ذلك كأن المجتمع فرد والوالي نفسه المتفكرة المريدة.

فلو كان للإسلام وال أمكنه أن يمنع الناس عن هذه المظالم التي يـرتكبونهـا باسم تعدد الزوجات وغير ذلك من غير أن يتغير الحكم الإلهي بـإباحتـه، وإنما هـو عزيمة إجرائية عامة لمصلحة نظير عزم الفرد الواحد على ترك تعدد الزوجات لمصلحة يراها لا لتغيير في الحكم، بل لأنه حكم إباحي له أن يعزم على تركه.

# (بحث علمي آخر ملحق به) (في تعدد أزواج النبي)

ومما اعترضوا عليه تعدد زوجات النبي النبي الله قالوا: إن تعدد الزوجات لا يخلو في نفسه عن الشره والانقياد لداعي الشهوة: وهو الله لم يقنع بما شرعه لأمته من الأربع حتى تعدى إلى التسع من النسوة.

والمسألة ترتبط بآيات متفرقة كثيرة في القرآن، والبحث من كل جهة من جهاتها يجب أن يستوفى عند الكلام على الآية المربوطة بها، ولذلك أخرنا تفصيل القول إلى محاله المناسبة له، وإنما نشير ههنا إلى ذلك إشارة إجمالية.

فنقول: من الواجب أن يلفت نظر هذا المعترض المستشكل إلى أن قصة تعدد زوجات النبي والمرابع السب على هذه السداجة (أنه والمرابع الغ في حب النساء حتى أنهى عدة أزواجه إلى تسع نسوة)، بل كان اختياره لمن اختارها منهن على نهج خاص في مدى حياته فهو والمرابع كان تزوج \_ أول ما تزوج \_ بخديجة رضي الله عنها وعاش معها مقتصراً عليها نيفاً وعشرين سنة (وهي ثلثا عمره الشريف بعد الازدواج) منها ثلاث عشرة سنة بعد نبوته قبل الهجرة من مكة ثم هاجر إلى المدينة وشرع في نشر الدعوة وإعلاء كلمة الدين، وتزوج بعدها من النساء منهن البكر ومنهن الثيب ومنهن الشابة ومنهن العجوز والمكتهلة وكان على ذلك ما يقرب من عشرة سنين ثم حرم عليه النساء بعد ذلك إلا من هي في حبالة نكاحه، ومن المعلوم أن هذا الفعال على هذه الخصوصيات لا يقبل التوجيه بمجرد حب النساء والولوع بهن والوله بالقرب منهن فأول هذه السيرة وآخرها يناقضان ذلك.

على أنا لا نشك بحسب ما نشاهده من العادة الجارية أن المتولع بالنساء المغرم بحبهن والخلاء بهن والصبوة إليهن مجذوب إلى الزينة، عشيق للجمال، مفتون

بالغنج والدلال، حنين إلى الشباب ونضارة السن وطراوة الخلقة، وهذه الخواص أيضاً لا تنطبق على سيرته ولله بنى بالثيب بعد البكر، وبالعجوز بعد الفتاة الشابة، فقد بنى بأم سلمة وهي مسنة، وبنى بزينب بنت جحش وسنها يومئذ يربو على خمسين بعدما تزوج بمثل عائشة وأم حبيبة وهكذا.

وقد خير الله الله الله الله المتبع والسراح الجميل وهو الطلاق، إن كن يردن الدنيا وزينتها وبين الزهد في الدنيا وترك التزيين والتجمل ، إن كن يردن الله ورسوله والدار الآخرة على ما يشهد به قوله تعالى في القصة:

ويا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً (١)، وهذا المعنى أيضاً \_ كما ترى \_ لا ينطبق على حال رجل مغرم بجمال النساء صاب إلى وصلهن .

فلا يبقى حينئذٍ للباحث المتعمق إذا أنصف إلا أن يوجه كثرة ازدواجه المناسخ الله الله المناسخ ال

فقد تزوج أله والمنطقة بيعض هؤلاء الأزواج اكتساباً للقوة وازدياداً للعضد والعشيرة، وببعض هؤلاء استمالة للقلوب وتوقياً من بعض الشرور، ويبعض هؤلاء ليقوم على أمرها بالإنفاق وإدارة المعاش وليكون سنة جارية بين المؤمنين في حفظ الأرامل والعجائز من المسكنة والضيعة، وببعضها لتثبيت حكم مشروع وإجرائه عملاً لكسر السنن المنحطة والبدع الباطلة الجارية بين الناس كما في تزوجه بزينب بنت جحش، وقد كانت زوجة لزيد بن حارثة ثم طلقها زيد، وقد كان زيد هذا يدعى ابن رسول الله على نحو التبني وكانت زوجة المدعو ابناً عندهم كزوجة الابن الصلبي لا يتزوج بها الأب فتزوج بها النبي المنطقة ونزل فيها الآيات.

وكان بَشِرَاتُ تَرْوج لأول مرة بعد وفياة خديجة بسودة بنت زمعة وقد توفي عنها زوجها بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية، وكانت سودة هذه مؤمنة مهاجرة وليو

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٩.

رجعت إلى أهلها وهم يومئذ كفار لفتنـوها كمـا فتنوا غيـرها من المؤمنين والمؤمنات بالزجر والقتل والإكراه على الكفر.

وتزوج بزينب بنت خزيمة بعد قتل زوجها عبد الله بن جحش في أحد وكانت من السيدات الفضليات في الجاهلية تدعى أم المساكين لكثرة برها للفقراء والمساكين وعطوفتها بهم فصان بازدواجها ماء وجهها.

وتزوج بأم سلمة واسمها هند وكانت من قبل زوجة عبد الله أبي سلمة ابن عمة النبي وأخيه من الرضاعة أول من هاجر إلى الحبشة وكانت زاهدة فاضلة ذات دين ورأي فلما توفي عنها زوجها كانت مسنة ذات أيتام فتزوج بها النبي المناسلة .

وتزوج بصفية بنت حبّي بن أخطب سيد بني النضير قتل زوجها يوم خيبر وقتل أبوها مع فبني القريظة، وكانت في سبي خيبر فاصطفاها وأعتقها وتــزوج بها فــوقاهــا بذلك من الذل ووصل سببه ببني إسرائيل.

وتزوج بجويرية واسمها برة بنت الحارث سيد بني المصطلق بعد وقعة بني المصطلق، وقد كان المسلمون أسروا منهم مئتي بيت بالنساء والذراري، فتزوج من المسلمون: هؤلاء أصهار رسول الله لا ينبغي أسرهم واعتقوهم جميعاً، فأسلم بنو المصطلق بذلك، ولحقوا عن آخرهم بالمسلمين وكانوا جماً غفيراً، وأثر ذلك أثراً حسناً في سائر العرب.

وتنزوج بميمونة واسمها برة بنت الحارث الهلالية وهي التي وهبت نفسها للنبي مند المند الهالالية وهي التي وهبت نفسها للنبي والمند المند العزى في استنكحها النبي والمنطقة وتنزوج بها وقد نزل فيها القرآن .

وتزوج بأم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان وكانت زوجة عبيد الله بن جحش، وهاجر معها إلى الحبشة الهجرة الثانية، فتنصر عبيد الله هناك وثبتت هي على الإسلام وأبوها أبو سفيان يجمع الجموع على الإسلام يومئذ فتزوج بها النبي المنائية وأحصنها.

وتزوج بحفصة بنت عمر وقد قتل زوجها خنيس بن حـ ذاقة ببـ در وبقيت أرملة وتزوج بعائشة بنت أبي بكر وهي بكر .

فالتأمل في هذه الخصوصيات مع ما تقدم في صدر الكلام من جمل سيرته في أول

أمره وآخره وما سار به من الرّهد وترك الزينة وندبه نساءه إلى ذلك لا يبقي للمتأمل موضع شك في أن ازدواجه والله الله الله النساء الله يكن على حد غيره من عامة الناس، أضف إلى ذلك جمل صنائعه والله الله في النساء، وإحياء ما كانت قرون الجاهلية وأعصار الهمجية أماتت من حقوقهن في الحياة، وأخسرته من وزنهن في المجتمع الإنساني حتى روي أن آخر ما تكلم به والله الله الله الله في النساء في المسلاة والمسلاة ، وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون ، الله الله في النساء في انهن عوان في أيديكم الحديث.

وكانت سيرته مُولِي في العدل بين نسائه ، وحسن معاشرتهن ، ورعاية جانبهن ، مما يختص به والتي المباحث إن يختص به والتي ما سياتي شذرة منه في الكلام على سيرته في مستقبل المباحث إن شاء الله ) وكان حكم الزيادة على الأربع كصوم الوصال من مختصاته التي منعت عنها الأمة ، وهذه الخصال وظهورها على الناس هي التي منعت أعداءه من الاعتراض عليه بذلك مع تربصهم الدوائر به .

لِلْرَجْالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ آلُوالِذَانِ وَآلَاقْرَبُونَ وَلِلْنَسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ آلُوالِذَانِ وَآلَاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(٧) وَإِذَا حَضَرَ آلْقِسْمَةَ أُولُوا آلْقُرْبَىٰ وَآلْیَتَامَیٰ وَآلْمَسَاکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً (٨) وَلْیَخْشَ آلَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِیّةً ضِعْافاً خَافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا آللَّهَ وَلْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً (٥) إِنَّ آلَٰذِینَ فَوْلًا سَدِیداً (٥) إِنَّ آلَٰذِینَ فَرَکُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَیَصْلُونَ مَعْمِواً (١٠).

#### (بیان)

شروع في تشريع أحكام الإرث بعد تمهيد ما مهدت من المقدمات، وقد قدم بيان جملي لحكم الإرث من قبيل ضرب القاعدة لإيذان أن لا حرمان في الإرث بعد

ثبوت الولادة أو القرابة حرماناً ثابتاً لبعض الأرحام والقرابات كتحريم صغار الورثة والنساء، وزيد مع ذلك في التحذير عن تحريم الأيتام من الوراثة، فإنه يستلزم أكل سائر الورثة أموالهم ظلماً وقد شدد الله في النهي عنه. وقد ذكر مع ذلك مسألة رزق أولي القربي واليتامي والمساكين إذا حضروا قسمة التركة ولم يكونوا ممن يرث تطفلاً.

قوله تعالى: وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، النصيب هو الحظ والسهم، وأصله من النصب بمعنى الإقامة لأن كل سهم عند القسمة ينصب على حدته حتى لا يختلط بغيره، والتركة ما بقي من مال الميت بعده كأنه يتركه ويرتحل، فاستعماله الأصلي استعمال استعاري ثم ابتذل، والأقربون هم القرابة الأدنون، واختيار هذا اللفظ على مثل الأقرباء وأولي القربى ونحوهما لا يخلو من دلالة على أن الملاك في الإرث أقربية الميت من الوارث على ما سيجيء البحث عنه في قوله تعالى: ﴿آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ﴾(١) ، والفرض قطع الشيء الصلب وإفراز بعضه من بعض، ولذا يستعمل في معنى الوجوب لكون إتيانه وامتثال الأمر به مقطوعاً معيناً من غير تردد، والنصيب المفروض هو المقطوع المعين.

وفي الآية إعطاء للحكم الكلي وتشريع لسنة حديثة غير مألوفة في أذهان المكلفين، فإن حكم الوراثة على النحو المشروع في الإسلام لم يكن قبل ذلك مسبوقاً بالمثل، وقد كانت العادات والرسوم على تحريم عدة من الوراث عادت بين الناس كالطبيعة الثانية تثير النفوس وتحرك العواطف الكاذبة لو قرع بخلافها اسماعهم.

وقد مهد له في الإسلام أولاً بتحكيم الحب في الله والإيثار الديني بين المؤمنين فعقد الأخوة بين المؤمنين ثم جعل التوارث بين الأخوين، وانتسخ بذلك الرسم السابق في التوارث، وانقلع المؤمنون من الأنفة والعصبية القديمة، ثم لما اشتد عظم الدين، وقام صلبه شرع التوارث بين أولي الأرحام في حين كان هناك عدة كافية من المؤمنين يلبون لهذا التشريع أحسن التلبية.

<sup>(</sup>١) النساء: ١١.

وبهذه المقدمة يظهر أن المقام مقام التصريح ورفع كل لبس متوهم بضرب القاعدة الكلية بقوله: ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ﴾ ، فالحكم مطلق غير مقيد بحال أو وصف أو غير ذلك أصلاً ، كما أن موضوعه أعني الرجال عام غير مخصص بشيء متصل ، فالصغار ذووا نصيب كالكبار .

ثم قال: ﴿وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ﴾ وهو كسابقه عام من غير شائبة تخصيص فيعم جميع النساء من غير تخصيص أو تقييد، وقد أظهر في قوله مما ترك الوالدان والأقربون مع أن المقام مقام الإضمار إيفاءً لحق التصريح والتنصيص، ثم قال: مما قل منه أو كثر زيادة في التوضيح، وأن لا مجال للمسامحة في شيء منه لقلة وحقارة، ثم قال: «نصيباً» الخ، وهو حال من النصيب لما فيه من المعنى المصدري، وهو بحسب المعنى تأكيد على تأكيد وزيادة في التنصيص على أن السهام مقطوعة معينة لا تقبل الاختلاط والإبهام.

وقد استدل بالآية على عموم حكم الإرث لتركة النبي الله وغيره، وعلى الطلان التعصيب في الفرائض.

قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى ﴾ «الخ»، ظاهر الآية أن المراد من حضورهم القسمة أن يشهدوا قسمة التركة حينما يأخذ الورثة في اقتسامها لا ما ذكره بعضهم أن المراد حضورهم عند الميت حينما يوصي ونحو ذلك، وهو ظاهر.

وعلى هذا فالمراد من «أولي القربي» الفقراء منهم، ويشهد بذلك أيضاً ذكرهم مع اليتامي والمساكين، ولحن قوله: ﴿فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً﴾، الظاهر في الاسترحام والاسترفاق، ويكون الخطاب حينتذٍ لأولياء الميت والورثة.

وقد اختلف في أن الرزق المذكور في الآية على نحو الوجوب أو الندب، وهو بحث فقهي خارج عن وضع هذا الكتاب، كما اختلف في أن الآية هل هي محكمة أو منسوخة بآية المواريث؟ مع أن النسبة بين الآيتين ليست نسبة التناقض لأن آية المواريث تعين فرائض الورثة، وهذه الآية تدل على غيرهم وجوباً أو ندباً في الجملة من غير تعيين سهم فلا موجب للنسخ وخاصة بناءً على كون الرزق مندوباً، كما أن الآية لا تخلو من ظهور فيه.

قوله تعالى: ﴿ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ﴾

الآية، الخشية التأثر القلبي مما يخاف نزوله مع شائبة تعظيم وإكبار، وسداد القول وسدده كونه صواباً مستقيماً.

ولا يبعد أن تكون الآية متعلقة نحو تعلق بقوله: ﴿الرجال نصيب﴾ الآية ، لا شتماله على إرث الآيتام الصغار بعمومه فتكون مسوقة سوق التهديد لمن يسلك مسلك تحريم صغار الورثة من الإرث، ويكون حينئذ قوله: ﴿وليقولوا قولاً سديداً ﴾ كناية عن اتخاذ طريقة التحريم والعمل بها وهضم حقوق الأيتام الصغار، والكناية بالقول عن الفعل للملازمة بينهما غالباً شائع في اللسان كقوله تعالى: ﴿وقولوا للناس حسناً ﴾ (١) الآية ، ويؤيده توصيف القول بالسديد دون المعروف واللين ونحوهما فإن ظاهر السداد في القول كونه قابلاً للاعتقاد والعمل به لا قابلاً لأن يحفظ به كرامة الناس وحرمتهم .

وكيف كان فظاهر قوله: الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم أنه تمثيل للرحمة والرافة على الذرية الضعاف الذين لا ولي لهم يتكفل أمرهم ويذود عنهم الذل والهوان، وليس التخويف والتهديد المستفاد من الآية مخصوصاً بمن له ذرية ضعفاء بالفعل لمكان لو في قوله: لو تركوا، ولم يقل: لو تركوا ذريتهم الضعاف بل هو تمثيل يقصد به بيان الحال، والمراد الذين من صفتهم أنهم كذا أي أن في قلوبهم رحمة إنسانية ورافة وشفقة على ضعفاء الذرية الذين مات عنهم آباؤهم وهم الأيتام والذين من صفتهم كذا هم الناس وخاصة المسلمون المتأدبون بأدب الله المتخلقون بأخلاقه فيعود المعنى إلى مثل قولنا: وليخش الناس وليتقوا الله في أمر اليتامى فإنهم كأيتام أنفسهم في أنهم ذرية ضعاف يجب أن يخاف عليهم ويعتنى بشأنهم ولا يضطهدوا ولا يهضم حقوقهم فالكلام في مساق قولنا: من خاف الذل والامتهان فليشتغل بالكسب وكل يخاف ذلك.

ولم يؤمر الناس في الآية بالترحم والترؤف ونحو ذلك بل بالخشية واتقاء الله وليس إلا أنه تهديد بحلول ما أحلوا بأيتام الناس من إبطال حقوقهم وأكل مالهم ظلماً بايتام أنفسهم بعدهم، وارتداد المصائب التي أوردوها عليهم إلى ذريتهم بعدهم.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٣.

وأما قوله: وليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً فقد تقدم أن الظاهر أن المراد بالقول هو الجري العملي ومن الممكن أن يراد به الرأي.

## ( كلام في انعكاس العمل إلى صاحبه)

من ظلم يتيماً في مال فإن ظلمه سيعود إلى الأيتام من أعقابه، وهذا من الحقائق العجيبة القرآنية، وهو من فروع ما يظهر من كلامه تعالى أن بين الأعمال الحسنة والسيئة وبين الحوادث الخارجية ارتباطاً، وقد تقدم بعض الكلام فيه في البحث عن أحكام الأعمال في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

الناس يتسلمون في الجملة أن الإنسان إنما يجني ثمر عمله وأن المحسن الخير من الناس يسعد في حياته، والظلوم الشرير لا يلبث دون أن يذوق وبال عمله، وفي القرآن الكريم آيات تدل على ذلك باطلاقها كقوله تعالى: همن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها (۱)، وقوله: هفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره (۱)، وكذا قوله تعالى: هفال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين (۱)، وقوله: هوله في الدنيا خزي (١)، وقوله: هوما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم (١)، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الخير والشر من العمل له نوع انعكاس وارتداد إلى عامله في الدنيا.

والسابق إلى أذهاننا - المأنوسة بالأفكار التجريبية الدائرة في المجتمع - من هذه الآيات أن هذا الانعكاس إنما هو من عمل الإنسان إلى نفسه إلا أن هناك آيات دالة على أن الأمر أوسع من ذلك، وأن عمل الإنسان خيراً أو شراً ربما عاد إليه في ذريته وأعقابه قال تعالى: ﴿وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك (١٠)، فظاهر الآية أن لصلاح أبيهما دخلاً فيما أراده الله رحمة بهما، وقال تعالى: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم الآية.

<sup>(</sup>١) حمّ السجدة: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) الزلزال: ٨.

 <sup>(</sup>۳) يوسف: ۹۰.
 (۵) الشورى: ۳۰.

<sup>(</sup>٦) الكهف: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) الحج: ٩.

وعلى هذا فأمر انعكاس العمل أوسع وأعم، والنعمة أو المصيبة ربما تحلان بالإنسان بما كسبت يدا شخصه أو أيدي آبائه.

والتدبر في كلامه تعالى يهدي إلى حقيقة السبب في ذلك، فقد تقدم في الكلام على الدعاء في الجزء الثاني من هذا الكتاب في قوله تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني ﴾(١)، دلالة كلامه تعالى على أن جميع ما يحل الإنسان من جانبه تعالى إنما هو لمسألة سألها ربه، وأن ما مهده من مقدمة وداخله من الأسباب سؤال منه لما ينتهي إليه من الحوادث والمسببات قال تعالى: ﴿يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾(١)، ولم يقل: وإن تعدوه لا تحصوه لأن فيما سألوه ما ليس بنعمة، والمقام مقام الامتنان بالنعم واللوم على كفرها ولذا ذكر بعض ما سألوه وهو النعمة.

ثم إن ما يفعله الإنسان لنفسه ويوقعه على غيره من خير أو شريرتضيه لمن أوقع عليه وهو إنسان مثله فليس إلا أنه يرتضيه لنفسه ويسأله لشخصه فليس هناك إلا الانسانية ومن ههنا يتضح للإنسان أنه إن أحسن لأحد فإنما سأل الله ذلك الاحسان لنفسه دعاءً مستجاباً وسؤالاً غير مردود، وإن أساء على أحد أو ظلمه فإنما طلب ذلك لنفسه وارتضاه لها وما يرتضيه لأولاد الناس ويتاماهم يرتضيه لأولاد نقسه ويسأله لهم من خير أو شر، قال تعالى: ﴿ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات﴾(٤)، فإن معناه أن استبقوا الخيرات لتكون وجهتكم خيراً.

والاشتراك في الدم ووحدة الرحم يجعل عمود النسب وهو العترة شيئاً واحداً، فأي حال عرضت لجانب من جوانب هذا الواحد، وأي نازلة نزلت في طرف من أطرافها فإنما عرضت ونزلت على متنه وهو في حساب جميع الأطراف، وقد مر شطر من الكلام في الرحم في أول هذه السورة.

فقد ظهر بهذا البيان أن ما يعامل به الإنسان غيره أو ذرية غيره فلا محيص من أن ينعكس إلى نفسه أو ينقلب إلى ذريته إلا أن يشاء الله، وإنما استثنينا لأن في

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٦ . (٣) إبراهيم : ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الرَّحَمْن : ٢٩ . (٤) البقرة: ١٤٨.

الوجود عوامل وجهات غير محصورة لا يحيط بجميعها إحصاء الإنسان، ومن الممكن أن تجري هناك عوامل وأسباب لم نتنبه لها أو لم نطلع عليها توجب خلاف ذلك، كما يشير إليه بعض الإشارة قوله تعالى: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾(١).

قوله تعالى: ﴿إِن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً ﴾ الآية يقال: أكله وأكله في بطنه وهما بمعنى واحد غير أن التعبير الثاني أصرح والآية كسابقتها متعلقة المضمون بقوله: ﴿للرجال نصيب ﴾ الآية ، وهي تخويف وردع للناس عن هضم حقوق اليتامى في الإرث.

والآية مما يدل على تجسم الأعمال على ما مر في الجزء الأول من هذا الكتاب في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما ﴿(٢) ، ولعل هذا مراد من قال من المفسرين أن قوله: ﴿إِنَما يأكلون في بطونهم ناراً ﴾كلام على الحقيقة دون المجاز وعلى هذا لا يرد عليه ما أورده بعض المفسرين: أن قوله: «يأكلون» اريد به الحال دون الاستقبال بقرينة عطف قوله: «وسيصلون سعيراً» عليه وهو فعل دخل عليه حرف الاستقبال، فلو كان المراد به حقيقة الأكل \_ ووقته يوم القيامة \_ لكان من اللازم أن يقال: سيأكلون في بطونهم ناراً ويصلون سعيراً فالحق أن المراد به المعنى المجازي، وأنهم في أكل مال اليتيم كمن يأكل في بطنه ناراً انتهى ملخصاً وهو غفلة عن معنى تجسم الأعمال.

وأما قوله: ﴿وسيصلون سعيراً﴾، فهو إشارة إلى العذاب الأخروي، والسعيـر من أسماء نار الأخرة ، يقال: صلى النـار يصلاهـا، صلى وصلياً ـ أي احتــرق بها وقاسى عذابها.

### ( بحث روائي )

في المجمع في قول تعالى: وللرجال نصيب مما ترك الوالدان الآية: اختلف الناس في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها محكمة غير منسوخة، وهو المروي عن الباقر عشق.

<sup>(</sup>١) الشورى: ٣٠. (٢) البقرة: ٢٦.

أقول: وعن تفسير علي بن إبراهيم أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ الآية، ولا وجه له، وقد ظهر في البيان السابق أن الآية بيان كلي لحكم المواريث، ولا تنافي بينها وبين سائر آيات الإرث المحكمة حتى يقال بانتساخها بها.

وفي الدر المنثور: أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال: نزلت في أم كلثوم، وابئة أم كحلة أو أم كحلة وتعلبة بن أوس وسويد وهم من الأنصار كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها فقالت: يا رسول الله توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث من ماله، فقال عم ولدها: يا رسول الله لا تركب فرساً ولا تنكي عدواً ويكسب عليها ولا تكتسب، فنزلت: ﴿للرجال نصيب﴾ الأية.

أقول: وفي بعض الروايات عن ابن عباس أنها نزلت في رجل من الأنصار مات وترك ابنتين فجاء ابنا عمه وهما عصبته فقالت امرأته تزوجا بهما ، وكان بهما دمامة فأبيا، فرفعت الأمر إلى رسول الله مسلما فنزلت آيات المواريث. الرواية. ولا بأس بتعدد هذه الأسباب كما مر مواراً.

وفي نهج البيان للشيباني: أنه مروي عن الباقر والصادق عليهما السلام.

أقول: وفي بعض الروايات أنها منسوخة بآية المواريث، وقد تقدم في البيان المتقدم أنها غير صالحة للنسخ.

وفي تفسير العياشي عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام: إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين: أما إحداهما فعقوبة الآخرة النار، وأما الأخرى فعقوبة الدنيا قوله: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ﴾، قال: يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى.

أقول: وروي مثله في الكافي عن الصادق عليه في المعاني عن الباقر غير المعاني عن الباقر وفيه عن عبد الأعلى مولى آل سام قال أبو عبد الله على مبتدئاً: من ظلم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه، قال: فذكرت في نفسي فقلت: يظلم هو فيسلط على عقبه وعقب عقبه؟ فقال لي قبل أن أتكلم: إن الله يقول: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ﴾.

وفي الدر المنثور: أخرج عبد بن حميد عن قتادة قبال: ذكر لنبا أن نبي الله مَمَنُونِهُ قال: اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم والمرأة أيتمه ثم أوصى به، وابتلاه وابتلى به.

أقول: والأخبار في أكل مال اليتيم وأنها كبيرة موبقة من طرق الفريقين كثيرة مستقيضة.

\* \* \*

يُوصِيكُمْ ٱللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِللَّذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْشَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ آثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلْنَصْفُ وَلَأَبُويْه لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلْسُدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِنَّهُ أَبَوَّاهُ فَلاِّمِّهِ ٱلْثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَـهُ إِخْوَةٌ فَـلْاِمِّهِ ٱلْسُّـدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَريضَةً مِنَ آللَّهِ إِنَّ آللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلْثُمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُـلُ يُورَثُ كَـلالَةً أَوِ آمْـرَأَةً وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلْسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلْتُلَثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَآللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢) تِلْكَ حُدُودُ آللَّهِ وَمَنْ يُطِع ِ آلَلْهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا آلَأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ آلفَوْزُ آلْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْضِ آللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَٰابٌ مُهِينُ (١٤).

#### (بيان)

قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ الإيصاء والتوصية هو العهد والأمر، وقال الراغب في مفردات القرآن: الوصية: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ، انتهى.

وفي العدول عن لفظ الأبناء إلى الأولاد دلالة على أن حكم السهم والسهمين مخصوص بما ولده الميت بلا واسطة، وأما أولاد الأولاد فنازلاً فحكمهم حكم من يتصلون به، فلبنت الابن سهمان، ولابن البنت سهم واحد، إذا لم يكن هناك من يتقدم على مرتبتهم، كما أن الحكم في أولاد الإخوة والأخوات حكم من يتصلون به، وأما لفظ الابن فلا يقضي بنفي الواسطة كما أن الأب أعم من الولد.

وأما قوله تعالى في ذيل الآية: ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ﴾ فسيجيء أن هناك عناية خاصة تستوجب اختيار لفظ الأبناء على الأولاد.

وأما قوله: ﴿للذكر مثل حظ الأنثين﴾ ففي انتخاب هذا التعبير إشعار بإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع توريث النساء، فكأنه جعل إرث الأنثى مقرراً معروفاً وأخبر بأن للذكر مثله مرتين أو جعله هو الأصل في التشريع وجعل إرث الذكر محمولاً عليه يعرف بالإضافة إليه، ولولا ذلك لقال: للأنثى نصف حظ الذكر وإذن لا يفيد هذا المعنى ولا يلتئم السياق معه .. كما ترى . هذا ما ذكره بعض العلماء ولا بأس به، وربما أيد ذلك بأن الآية لا تتعرض بنحو التصريح مستقلاً إلا لسهام النساء وإن صرحت بشيء من سهام الرجال فمع ذكر سهامهن معه كما في الآية التالية والآية التي في آخر السورة.

٢١٤ ..... ١٠٠٠ الجزء الرابع

وبالجملة قوله: وللذكر مثل حظ الانثيين، في محل التفسير لقوله: «يوصيكم الله في أولادكم»، واللام في الذكر والانثيين لتعريف الجنس أي إن جنس الذكر يعادل في السهم أنثيين، وهذا إنما يكون إذا كان هناك في الوراث ذكر وأنثى معاً فللذكر ضعفا الأنثى سهماً ولم يقل: للذكر مثل حظي الأنثى أو مثلا حظ الأنثى ليدل الكلام على سهم الأنثيين إذا انفردتا بإيثار الإيجاز على ما سيجيء.

وعلى أي حال إذا تركبت الورثة من الذكور والإناث كان لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم إلى أي مبلغ بلغ عددهم.

قوله تعالى: ﴿ فَإِن كُن نَسَاء فَوقَ اثْنَتِينَ فَلَهُنَ ثَلَثًا مَا تَبِلُكُ ۚ ظَاهِر وَقُوعُ هَذَا الكلام بعد قوله: ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ أنه على تقدير معطوف عليه محذوف كأنه قيل: هذا إذا كانوا نساءً ورجالاً فإن كن نساءً ﴿ إلَٰحَ ﴾ وهو شَائع في الاستعمال ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَتَمُوا الحج والعمرة لله فَإِن احصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ أَيَاماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر ﴾ (٢) .

والضمير في «كن» راجع إلى الأولاد في قوله: «في أولادكم» وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر، والضمير في قوله: ترك راجع إلى الميت المعلوم من سياق الكلام.

قوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ الضمير إلى الولد المفهوم من السياق وتأنيثه باعتبار الخبر والمراد بالنصف نصف ما ترك، فاللام عوض عن المضاف إليه.

ولم يذكر سهم الأنثيين فإنه مفهوم من قوله: «للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن ذكراً وأنثى إذا اجتمعا كان سهم الأنثى الثلث للآية وسهم الذكر الثلثين وهو حظ الأنثيين، فحظ الأنثيين الثلثان فهذا المقدار مفهوم من الكلام إجمالاً وليس في نفسه متعيناً للفهم إذ لا ينافي ما لو كان قيل بعده: وإن كانتا اثنتين فلهما النصف أو الجميع مثلاً، لكن يعينه السكوت عن ذكر هذا السهم والتصريح الذي في قوله: ﴿ فإن كنّ نساء فوق اثتين ﴾، فإنه يشعر بالتعمد في ترك ذكر حظ الأنثيين.

على أن كون حظهما الثلثين هو الذي عمل به النبي المُنْ الله وجرى العمل عليه

<sup>(</sup>٢) اليقرة: ١٨٤.

منذ عهده خلف الله عهدنا بين علماء الأمة سوى ما نقل من الخلاف عن ابن عباس.

وهذا أحسن الوجوه في توجيه ترك التصريح بسهم الأنثيين، قال الكليني رحمه الله في الكافي: إن الله جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله: وللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتاً وابناً، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين، انتهى، ونقل مثله عن أبي مسلم المفسر: أنه يستفاد من قوله تعالى: وللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أن الذكر مع الأنثى الواحدة يرث الثلثين فيكون الثلثان هما حظ الأنثيين، انتهى، وإن كان ما نقل عنهما لا يخلو من قصور يحتاج في التتميم إلى ما أوضحناه آنفاً فليتأمل فيه.

وهناك وجوه أخر سخيفة ذكروها في توجيه الآية كقول بعضهم: إن المراد بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنْ نَسَاء فَوَقَ اثْنَيْنَ ﴾ ، الاثنتان وما فوقهما ، فهذه الجملة تتضمن بيان حظ الأنثيين ، والنساء فوق اثنتين جميعاً ، ومثل قول بعضهم: إن حكم البنتين ههنا معلوم بالقياس إلى حكم الأختين في آخر آية من السورة حيث ذكرت لهما الثلثين إلى غير ذلك ، مما يجل عن أمثالها كلامه تعالى .

قوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس ﴾ إلى قوله: ﴿فلأبه السدس ﴾ في عطف الأبوين في الحكم على الأولاد دلالة على أن الأبوين يشاركان الأولاد في طبقتهم، وقوله: ﴿وورثه أبواه ﴾، أي انحصر الوارث فيهما، وفي قوله: ﴿فإن كان له إخوة ﴾ «الخ » بعد قوله: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ﴾، دلالة على أن الإخوة واقعة في طبقة ثانية لاحقة لطبقة الأبناء والبنات لا ترث مع وجودهم غير أن الإخوة تحجب الأم عن الثلث.

قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أودين﴾ أما الوصية: فهي التي تندب إليها قوله: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية﴾(١) الآية، ولا ينافي تقدمها في الآية على الدين ما ورد في السنة أن الدين مقدم على الوصية، لأن الكلام ربما يقدم فيه غير الأهم على الأهم، لأن الأهم لمكانته وقوة ثبوته ربما لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه غيره من التأكيد والتشديد، ومنه التقديم، وعلى هذا فقوله: أو دين في مقام الاضراب والترقى طبعاً.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٠.

وبذلك يظهر وجه توصيف الوصية بقوله: ﴿يوصي بها﴾، ففيه دلالة على التأكيد، ولا يخلو مع ذلك من الإشعار بلزوم إكرام الميت ومراعاة حرمته فيما وصى به، كما قال تعالى: ﴿فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ﴾(١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ﴾ الخطاب للورثة أعني لعامة المكلفين من حيث إنهم يرثون أمواتهم، وهو كلام ملقى لـلايماء إلى سر اختلاف السهام في وراثة الأباء والأبناء ونوع تعليم لهم خوطبوا به بلسان «لا تدرون» وأمثال هذه التعبيرات شائعة في اللسان.

على أنه لو كان الخطاب لغير الورثة \_ أعني للناس من جهـ أنهم سيموتـون ويورثون آباءهم وأبناهم لم يكن وجه لقوله: «أقرب لكم نفعاً» فإن الظاهر أن المراد بالانتفاع هو الانتفاع بالمال الموروث وهو إنما يعود إلى الورثة دون الميت.

وتقديم الآباء على الأبناء يشعر بكون الآباء أقرب نفعاً من الأبناء، كما في قوله تعالى: ﴿إِن الصفا والمروة من شعائر الله﴾(٢)، وقد مرت الرواية عن النبي المناه الله الله قال: أبدأ بما بدأ الله الحديث.

والأمر على ذلك بالنظر إلى آثار الرحم واعتبار العواطف الإنسانية، فإن الإنسان أرأف بولده منه بوالديه وهو يرى بقاء ولده بقاءً لنفسه دون بقاء والديه فآباء الإنسان أقوى ارتباطاً وأمس وجوداً به من أبنائه، وإذا بني الانتفاع الإرثي على هذا الأصل كان لازمه أن يذهب الإنسان إذا ورث أباه مثلاً بسهم أزيد منه إذا ورث ابنه مثلاً وإن كان ربما يسبق إلى الذهن البدوي أن يكون الأمر بالعكس.

وهذه الآية أعني قوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تندرون أيهم أقرب لكم نفعاً من الشواهد على أنه تعالى بنى حكم الإرث على أساس تكويني خارجي كسائر الأحكام الفطرية الإسلامية .

على أن الآيات المطلقة القرآنية الناظرة إلى أصل التشريع أيضاً كقوله: ﴿ فَأَقَمَ وَجِهِكَ لَلدَيْنَ حَنِفاً فَـطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ (٣)، تدل على ذلك، وكيف يتصور مع وجود أمثال هذه الآيات أن يرد في

الشريعة أحكام إلزامية وفرائض غير متغيرة وليس لها أصل في التكوين في الجملة.

وربما يمكن أن يستشم من الآية أعني قوله: «آباؤكم وأبناؤكم» الخ، تقدم أولاد الأولاد على الأجداد والجدات، فإن الأجداد والجدات لا يرثـون مع وجـود الأولاد وأولاد الأولاد.

قوله تعالى: ﴿فريضة من الله﴾ الخ، الظاهر أنه منصوب بفعل مقدر والتقدير خذوا أو ألزموا ونحو ذلك وتأكيد بالغ أن هذه السهام المذكورة قدمت إليكم وهي مفرزة معينة لا تتغير عما وضعت عليه.

وهمذه الآية متكفلة لبيان سهام الطبقة الأولى وهي الأولاد والأب والأم على جميع تقاديرها إما تصريحاً كسهم الأب والأم وهو السدس لكل واحد منهما مع وجود الأولاد، والثلث أو السدس للأم مع عدمهم على ما ذكر في الآية وكسهم البنت الواحدة وهو النصف، وسهم البنات إذا تفردن وهو الثلثان، وسهم البنين والبنات إذا المجتمعوا وهو للذكر مثل حظ الأنثيين، ويلحق بها سهم البنتين وهو الثلثان كما تقدم.

وإما تلويحاً كسهم الابن الواحد، فإنه يرث جميع المال لقوله: «للذكر مثل حظ الأنثيين» وقوله في البنت: ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف ﴾، وكذا الأبناء إذا تفردوا لما يفهم من قوله: الذكر مثل حظ الأنثيين، أن الأبناء متساوون في السهام؛ وأمر الآية في إيجازها عجيب.

واعلم أيضاً أن مقتضى إطلاق الآية عدم الفرق في إيراث المال وإمتاع الورثة بين النبي الله المائة المائة

نعم ها هنا نزاع بين أهل السنة والشيعة في أن النبي هل يورث أو أن ما تركه صدقة ومنشأه الرواية التي رواها أبو بكر في قصة فدك والبحث فيه خارج عن وضع هذا الكتاب، ولذلك نرى التعرض له ها هنا فضلاً فليراجع في محله المناسب له.

قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نَصِفُ مَا تَرَكُ أَزُواجِكُمْ ﴾ إلى قولـه: ﴿تُوصُّونَ بِهَا أَو

دين المعنى ظاهر، وقد استعمل النصف بالإضافة، فقيل: نصف ما ترك، والربع بالقطع، فقيل: ولهن الربع مما تركتم فإن القطع عن الإضافة يستلزم التتميم بمن ظاهرة أو مقدرة، ومن هذه تفيد معنى الأخذ والشروع من الشيء، وهذا المعنى يناسب كون مدخول من كالجزء التابع من الشيء المبتدء منه وكالمستهلك فيه، وهذا إنما يناسب ما إذا كان المدخول قليلا أو ما هو كالقليل بالنسبة إلى المبتدء منه كالسدس ما والربع والثلث من المجموع دون مثل النصف والثلثين، ولذا قال تعالى: ﴿السدس مما ترك ﴾؛ وقال: ﴿ولكم الربع ﴾؛ بالقطع عن الإضافة في جميع ذلك ؛ وقال: ﴿ولكم نصف ما ترك ﴾؛ وقال: ﴿فلهن ثلثا ما ترك ﴾ بالإضافة ؛ وقال: ﴿فلها النصف ﴾، أي نصف ما ترك ﴾ فاللام عوض عن المضاف إليه.

قوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ﴾ إلى آخر الآية أصل الكلالة مصدر بمعنى الإحاطة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس ومنه الكل \_ بضم الكاف \_ لإحاطته بالأجزاء، ومنه الكل \_ بفتح الكاف \_ لنوع إحاطة منه ثقبلة على من هو كل عليه قال الراغب: الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة، قال: وروي أن النبي والد أن من مات وليس له ولد ولا والد فجعله اسما للمبت، وكلا القولين صحيح، فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعاً، انتهى.

أقول: وعلى هذا فلا مانع من كون كان ناقصة ورجل اسمها ويورث وصفاً للرجل وكلالة خبرها والمعنى: وإن كان الميت كلالة للوارث ليس أباً له ولا ابناً. ويمكن أن يكون كان تامة ورجل يورث فاعله، وكلالة مصدراً وضع موضع الحال، ويؤول المعنى أيضاً إلى كون الميت كلالة للورثة، وقال الزجاج على ما نقل عنه: من قرأ يورث \_ بكسر الراء \_ فكلالة مفعول، ومن قرأ يورث \_ بفتح الراء \_ فكلالة منصوب على الحال.

وقوله: غير مضار منصوب على الحال، والمضارة هو الإضرار وظاهره أن المراد به الإضرار بالدين من قبل الميت كأن يعتمل بالدين للإضرار بالورثة وتحريمهم الإرث، أو المراد المضارة بالدين كما ذكروا بالوصية بما يزيد على ثلث المال.

قوله تعالى: ﴿ تلك حدود الله ﴾ إلى آخر الآيتين الحد هو الحاجز بين الشيئين

الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر وارتفاع التمايز بينهما كحد الدار والبستان، والمراد بها أحكام الإرث والفرائض المبنية، وقد عظم الله أمرها بما ذكر في الآيتين من الثواب على إطاعته وإطاعة رسوله فيها والعذاب الخالد المهين على المعصية.

# (كلام في الارث على وجه كلي)

هاتمان الآيتان أعني قول تعالى: ﴿يسوصيكم الله في أولادكم﴾، إلى آخر الآيتين، والآية التي في آخر السورة: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾، إلى آخر الآية، مع قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان﴾ الآية، ومع قول تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾(١)(٢)، خمس آيات أو ستة هي الأصل القرآني للإرث في الإسلام والسنة تفسرها أوضح تفسير وتفصيل.

والكليات المنتزعة المستفادة منها التي هي الأصل في تفاصيل الأحكام أمور: منها: ما تقدم في قوله: ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ﴾ ، ويظهر منها أن للقرب والبعد من الميت تأثيراً في باب الإرث، وإذا ضمت الجملة إلى بقية الآية أفادت أن ذلك مؤثر في زيادة السهم وقلته وعظمه وصغره، وإذا ضمت إلى قوله تعالى: ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ ، أفادت أن الأقرب نسباً في باب الإرث يمنع الأبعد.

فأقرب الأقبارب إلى الميت الأب والأم والابن والبنت إذ لا واسطة بينهم وبين الميت، والابن والبنت يمنعان أولاد أنفسهما لأنهم يتصلون به بواسطتهم، فإذا فقدت واسطتهم فهم يقومون مقامها.

وتتلوها المرتبة الثانية وهم إخوة الميت وأخواته وجدّه وجدته، فإنهم يتصلون بالميت بواسطة واحدة وهي الأب أو الأم، وأولاد الأخ والأخت يقومون مقام أبيهم وأمهم، وكل بطن يمنع من بعده من البطون كما مر.

وتتلو هذه المرتبة مرتبة أعمام الميت وأخواله وعماته وخالاته فإن بينهم وبين الميت واسطتين وهما الجد أو الجدة، والأب أو الأم، والأمر على قياس ما مر.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٦. (٢) الأنفال: ٧٥.

ويظهر من مسألة القرب والبعد المذكورة أن ذا السببين مقدم على ذي السبب الواحد، ومن ذلك تقدم كلالة الأبوين على كلالة الأب فلا ترث معها، وأما كلالة الأم فلا تزاحمها كلالة الأبوين.

ومنها: أنه قد اعتبر في الوراث تقدم وتأخر من جهة أخرى، فإن السهام ربما اجتمعت فتزاحمت بالزيادة على أصل التركة، فمنهم من عين له عند الزحام سهم آخر كالزوج يذهب بالنصف، فإذا زاحمه الولد عاد إلى الربع بعينه ومثله الزوجة في ربعها وثمنها وكالأم تذهب بالثلث، فإذا زاحمها ولد أو إخوة عادت إلى السدس والأب لا يزول عن سدسه مع وجود الولد؛ ومنهم من عين له سهم، ثم إذا زاحمه آخر سكت عنه، ولم يذكر له سهم بعينه كالبنت والبنات والأخت والأخوات يذهبن بالنصف والثلثين، وقد سكت عن سهامهن عند الزحام، ويستفاد منه أن أولئك المقدمين لا يزاحمون ولا يرد عليهم نقص في صورة زيادة السهام على الأصل، وإنما يرد ما يرد من النقص على الآخرين المسكوت عن سهامهم عند الزحام.

ومنها: أن السهام قد تزيد على المال، كما إذا فرض زوج وأخوات من كلالة الأبوين، فهناك نصف وثلثان وهو زائد على مخرج المال، وكذا لو فرض أبوان وبنتان وزوج فتزيد السهام على أصل التركة، فإنها سدسان وثلثان وربع.

وكذلك قد تزيد التركة على الفريضة، كما إذا كانت هناك بنت واحد أو بنتان فقط وهكذا، والسنة المأثورة التي لها شأن تفسير الكتاب على ما ورد من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه في صورة زيادة السهام على أصل المال يدخل النقص على هؤلاء الذين لم يعين لهم إلا سهم واحد وهم البنات والأخوات دون غيرهم وهو الأم والزوج الذين عين الله فرائضهما بحسب تغير الفروض، وكذا في صورة زيادة أصل التركة على السهام يرد الزائد على من يدخل عليه النقص في الصورة السابقة، كما في بنت وأب، فللأب السدس وللبنت نصف المال بالفريضة والباقي بالرد.

وقد سن عمر بن الخطاب أيام خلافته في صورة زيادة السهام العول وعمل الناس في الصدر الأول في صورة زيادة التركة بالتعصيب وسيجيء الكلام فيهما في البحث الروائي الأتى إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن التأمل في سهام الرجال والنساء في الإرث يفيد أن سهم المرأة

ينقص عن سهم الرجل في الجملة إلا في الأبوين، فإن سهم الأم قد يربو على سهم الأب بحسب الفريضة، ولعل تغليب جانب الأم على جانب الأب أو تسويتها لكونها في الإسلام أمس رحماً بولدها ومقاساتها كل شديدة في حمله ووضعه وحضانته وتربيته، قال تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً﴾ (١)، وخروج سهمها عن نصف ما للرجل إلى حد المساواة أو الزيادة تغليب لجانبها قطعاً.

وأما كون سهم الرجل في الجملة ضعف سهم المرأة، فقد اعتبر فيه فضل الرجل على المرأة بحسب تدبير الحياة عقلاً، وكون الإنفاق اللازم على عهدته، قال تعالىٰ: ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴿ (٢) ، والقوام من القيام وهو إدارة المعاش، والمراد بالفضل هو الزيادة في التعقل، فإن حياته حياة تعقلية وحياة المرأة إحساسية عاطفية، وإعطاء زمام المال يدأ عاقلة مدبرة أقرب إلى الصلاح من إعطائه يداً ذات إحساس عاطفي وهذا الإعطاء والتخصيص إذا قيس إلى الشروة الموجودة في الدنيا المنتقلة من الجيل الحاضر إلى الجيل التالي يكون تدبير ثلثها إلى النساء، الجيل التالي يكون تدبير ثلثي الثروة الموجودة إلى الرجال وتدبير ثلثها إلى النساء، فيغلب تدبير التعقل على تدبير الإحساس والعواطف، فيصلح أمر المجتمع وتسعد الحياة.

وقد تدورك هذا الكسر الوارد على النساء بما أمر الله سبحانه الرجل بالعدل في أمرها، الموجب لاشتراكها مع الرجل، فيما بيده من الثلثين، فتذهب المرأة بنصف هذين الثلثين من حيث المصرف، وعندها الثلث الذي تتملكها وبيدها أمر ملكه ومصرفه.

وحاصل هذا الوضع والتشريع العجيب أن الرجل والمرأة متعاكسان في الملك والمصرف، فللرجل ملك ثلث الثروة الدنيا وله مصرف ثلثها، وللمرأة ملك ثلث الثروة ولها مصرف ثلثيها؛ وقد لوحظ في ذلك غلبة روح التعقل على روح الإحساس والعواطف في الرجل، والتدبير المالي بالحفظ والتبديل والإنتاج والاسترباح أنسب وأمس بروح التعقل، وغلبة العواطف الرقيقة والإحساسات اللطيفة على روح التعقل في المرأة،

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ١٥.

٢٣٢ ..... الجزء الرابع

وذلك بالمصرف أمس وألصق، فهذا هو السر في الفرق الذي اعتبره الإسلام في باب الإرث والنفقات بين الرجال والنساء.

وينبغي أن يكون زيادة روح التعقل بحسب الطبع في الرجل، ومزيته على المرأة في هذا الشأن، هو المراد بالفضل الذي ذكره الله سبحانه في قوله عز من قائل: والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الآية، دون الزيادة في البأس والشدة والصلابة، فإن الغلظة والخشونة في قبيل الرجال، وإن كانت مزية وجودية يمتاز بها الرجل من المرأة، وتترتب عليها في المجتمع الإنساني آثار عظيمة في أبواب الدفاع والحفظ والأعمال الشاقة، وتحمل الشدائد والمحن والثبات والسكينة في الهزاهز والأهوال، وهذه شؤون ضرورية في الحياة لا يقوم لها قبيل النساء بالطبع.

لكن النساء أيضاً مجهزات بما يقابلها من الإحساسات اللطيفة والعواطف الرقيقة التي لا غنى للمجتمع عنها في حياته، ولها آثار هامة في أبواب الأنس، والمحبة، والسكن، والرحمة، والرأفة، وتحمل أثقال التناسل، والحمل، والوضع، والحضانة، والتربية، والتمريض، وخدمة البيوت، ولا يصلح شأن الإنسان بالخشونة والغلظة لولا اللين والرقة، ولا بالغضب لولا الشهوة، ولا أمر الدنيا بالدفع لولا الجذب.

وبالجملة هذان تجهيزان متعادلان في الرجل والمرأة يتعادل بهما كفتا الحياة في المجتمع المختلط المركب من القبيلين، وحاشاه سبحانه أن يحيف في كلامه أو يظلم في حكمه ﴿ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ﴾ (١) ، ﴿ ولا يظلم ربك أحداً ﴾ (١) وهو القائل: ﴿ بعضكم من بعض﴾ (١) وقد أشار إلى هذا الالتئام والبعضية بقوله في الآية: ﴿ بما فضل الله بعضهم على بعض ﴾ .

وقال أيضاً: ﴿وَمِن آياته أَن خَلَقَكُم مِن تَرَابٍ ثُم إِذَا أَنتُم بِشُرِ تَنتَشُرُونَ وَمِن آياته أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنَ أَنفُسِكُم أَزُواجاً لَتَسكُنُوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إِنْ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾(٤)، فانظر إلى عجيب بيان الآيتين حيث وصف الإنسان

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٩٥.

<sup>(</sup>١) النور: ٥٠. (٢) الكهف: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) الروم: ٢١ .

(وهو الرجل بقرينة المقابلة) بالانتشار وهو السعي في طلب المعاش، وإليه يعود جميع أعمال اقتناء لوازم الحياة بالتوسل إلى القوة والشدة حتى ما في المغالبات والغزوات والغارات، ولو كان للإنسان هذا الانتشار فحسب لانقسم أفراده إلى واحد يكر وآخر يفر.

لكن الله سبحانه خلق النساء وجهزهن بما يوجب أن يسكن إليهن الرجال، وجعل بينهم مودة ورحمة، فاجتذبن الرجال بالجمال، والدلال، والمودة، والرحمة، فالنساء هن الركن الأول والعامل الجوهري للاجتماع الإنساني.

ومن هنا ما جعل الإسلام الاجتماع المنزلي وهو الازدواج هو الأصل في هذا الباب، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الناس إنا خلفناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (١)، فبدأ بأمر ازدواج الذكر والأنثى وظهور التناسل بذلك، ثم بنى عليه الاجتماع الكبير المتكون من الشعوب والقبائل.

ومن ذيل الآية يظهر أن التفضيل المذكور في قوله: ﴿ وَالرَّجَالُ قَوَّامُونُ عَلَى النّساءُ بِما فَضَلُ الله بعضهم على بعض﴾ الآية، إنما هو تفضيل في التجهيز بما ينتظم به أمر الحياة الدنيوية \_ أعني المعاش أحسن تنظيم، ويصلح به حال المجتمع إصلاحاً جيداً، وليس المراد به الكرامة التي هي الفضيلة الحقيقية في الاسلام، وهي القربي والزلفي من الله سبحانه، فإن الاسلام لا يعبأ بشيء من الزيادات الجسمانية التي لا يستفاد منها إلا للحياة المادية، وإنما هي وسائل يتوسل بها لما عند الله.

فقد تحصل من جميع ما قدمناه أن الرجال فضلوا على النساء بروح التعقل الذي أوجب تفاوتاً في أمر الإرث وما يشبهه، لكنها فضيلة بمعنى الزيادة، وأما الفضيلة بمعنى الكرامة التي يعتني بشأنها الإسلام فهي التقوى أينما كانت.

## (بحث روائي)

في الدر المنثور: أخرج عبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم،

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣.

والبيهقي \_ في سننه من طرق جابر بن عبد الله \_ قال: عادني رسول الله ﷺ وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي ﷺ لا أعقل شيئًا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾.

أقول: قد تقدم مواراً أن أسباب النزول المروية لا تأبى أن تتعدد وتجتمع عدة منها في آية، ولا تنافي عدم انحصار عناية الآية النازلة فيها، ولا أن بتصادف النزول فينطبق عليها مضمون الآية، فلا يضر بالرواية ما فيها من قول جابر: ما تأمرني أن أصنع بمالي يا رسول الله فنزلت والخه؛ مع أن قسمة المال لم يكن عليه حتى يجاب بالآية، وأعجب منه ما رواه أيضاً عن عبد بن حميد والحاكم عن جابر قال: كان رسول الله من منه ما رواه أيضاً عن عبد بن حميد والحاكم عن جابر قال: كان رسول الله من عودني وأنا مريض فقلت: كيف اقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئاً ونزلت: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾.

وفيه أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: كان أهمل الجاهلية لا يورثون الجواري، ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرجل من والده إلا من أطاق القتال فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر، وترك امرأة له يقال لها: أم كحة وترك خمس جوار فجاءت الورثة فأخذوا ماله فشكت أم كحة ذلك إلى النبي المناسبة فأنزل الله هذه الآية: ﴿ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف كثم قال في أم كحة: ﴿ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ﴾

وفيه أيضاً عنهما عن ابن عباس قال : لما نزلت آية الفرائض التي فرض الله فها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر.

أقول: وكان منه التعصيب، وهو إعطاء الميراث عصبة الأب إذا لم يترك الميت ابناً كبيراً يطيق الفتال، وقد عمل به أهل السنة في الزائـد على الفريضة فيما إذا لم يستوعب السهام التركة، وربما وجد شيء من ذلك في رواياتهم لكن وردت الروايات

من طرق أهل البيت عليهم السلام بنفي التعصيب ، وأن الزائد على الفرائض يرد على من ورد عليه النقص وهم الأولاد والإخوة من الأبوين أو الأب ؛ وإلى الأب في بعض الصور والذي يستفاد من الآبات يوافق ذلك على ما مر .

وفيه أخرج الحاكم والبيهةي عن ابن عباس قال: أول من أعال الفرائض عمر تدافعت عليه وركب بعضها بعضاً قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم؟ والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر؟ وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص! ثم قال أبن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة؛ فقيل له: وأيها قدم الله؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله من فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فريضة أخر الله، فالذي قدم كالزوجين والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع من قدم الله وأخر بدى، بمن قدم، فأعطي حقه كاملاً، فإن بقي شيء كان لهن، وإن لم يبق شيء فلا شيء لهن.

وفيه أيضاً أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: أترون الـذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في المال نصفاً وثلثاً وربعاً؟ إنما هو نصفان وثلاث أثلاث وأربعة أرباع.

وفيه أيضاً عنه عن عطاء قال: قلت لابن عباس: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما تقول قال: فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما حكم الله بما قالوا.

أقول: وهذا المعنى منقول عن ابن عباس من طرق الشيعة أيضاً كما يأتي.

في الكافي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض من المواريث فقال ابن عباس: مبحان الله العظيم، أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً؟ فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن أول من أعال هذه الفرائض فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضاً قال: وائله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر؟ وما أجد شيئاً أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص وأدخل على كل ذي حق حقه شيئاً أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص وأدخل على كل ذي حق حقه

٢٢٦ ..... الجزء الرابع

فأدخل عليه من عول الفرائض.

وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر ما عالت الفريضة، فقال له زفر بن أوس: وأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر، فأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع فإذا زالت إلى الشمن لا يزيلها عنه لا يزيلها عنه شيء، والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شيء فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر الله، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدىء بما قدم الله فأعطي حقه كاملاً فإن بقي شيء كان لمن أخر وإن لم يبق شيء فلا شيء له؛ فقال له زفر: فما منعك أن تشيو بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هيبته.

أقول: وهذا القول من ابن عباس مسبوق بقول علي على الفي العول، وهو مذهب أثمة أهل البيت عليهم السلام كما يأتي.

في الكافي عن الباقر مَنِشَكُمْ في حديث قال: كان أمير المؤمنين مَنْشُكُمُ يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو تبصرون وجهها لم تجز ستة.

أقول: في الصحاح: إن عالج موضع بالبادية به رمل، وقوله منافض : إن السهام لا تعول على ستة أي لا تميل على الستة حتى تغيرها إلى غيرها، والستة هي السهام المصرحة بها في الكتاب وهي: النصف والثلث والثلثان والربع والسدس والثمن.

وفيه عن الصادق على قال: قال أمير المؤمنين على الحمدالله الذي لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم، ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله، وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ما عال ولي الله، ولا عال سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله إلا وعند علي علمه من كتاب الله، فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيها قدمت أيديكم، وما الله بظلام للعبيد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

أقول: وتوضيح ورود النقص على حظوظ الورثة زيادة على ما مر أن الفرائض المذكورة في كلامه تعالى ست: النصف، والثلثان، والثلث، والسدس، والربع، والثمن، وهذه السهام قد يجتمع بعضها مع بعض بحيث يحصل التزاحم كما أنه قد يجتمع النصف والسدسان والربع في الطبقة الأولى كبنت وأب وأم وزوج فتزيد السهام على الأصل، وكذا الثلثان والسدسان والربع كبنتين وأبوين وزوج فتتزاحم، وكذلك يجتمع النصف والثلث والربع والسدس في الطبقة الثانية كأخت وجدين للأب والأم وزوجته، وكذا الثلثان والربع والسدس كأختين وجدين وزوج.

فإن أوردنا النقص على جميع السهام كان العول، وإن حفظنا فريضة الأبوين والزوجين وكلالة الأم وهي الثلث، والسدس، والنصف، والربع، والثمن عن ورود النقص عليها لله عين هذه السهام ولم يبهمها في حال بخلاف سهام البنت الواحدة فما زادت، والأخت الواحدة لأبوين أو لأب فما زادت وبخلاف سهام الذكر والأنثى عند الوحدة والكثرة \_ ورد النقص دائماً على الأولاد والإخوة والأخوات لما م.

وأما كيفية الرد فليراجع فيها إلى جوامع الحديث وكتب الفقه.

وفي الدر المنثور: أخرج الحاكم والبيهقي في سفنه عن زيد بن ثابت: أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له: يا أبا سعيد إن الله يقول: فإن كان له إخوة وأنت تحجبها بأخوين؟! فقال: إن العرب تسمى الأخوين إخوة.

أقول: وهو المروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وإن كان المعروف أن الإخوة جمع الأخ ولا يطلق الجمع على ما دون الثلاثة.

وفي الكافي عن الصادق مُشَنِّدُ قال: لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وام أو لأب.

أقول: والأخبار في ذلك كثيرة وأما الإخوة لأم فإنهم يتقربون بالأم وهي بوجودها تمنعهم، وفي أخبار الفريقين أن الإخوة يحجبون الأم ولا يرثون لوجود من يتقدم عليهم في الميراث وهو الأبوان فحجب الإخوة الأم مع إرثهم إنما هو نوع مراعاة لحال الأب من حيث رد الزائد على الفريضة إليه، ومنه يعلم وجه عدم حجب الإخوة للأم فإنهم ليسوا عالة للأب.

وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿ من بعد وصية يوصي بها أو دين ﴾ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنكم تفرأون في هذه الآية الوصية قبل الدين، وإن رسول الله المؤمنين عليه بالدين قبل الوصية .

أقول: ورواه السيوطي في الدر المنثور عن عدة من أرباب الجوامع والتفاسير وفي الكافي في معنى الكلالة عن الصادق الشيد : من ليس بوالدولا ولد.

وفيه عنه مِلْتُشْفِ في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجِلَ يُورِثُ كَـٰلَالَةَ ﴾ الآيـة ، إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة .

أقول: والأخبار في ذلك كثيرة وقد رواها أهل السُنّة، وقد استفاضت الـروايات بذلك وأن حكم كلالة الأب والأبوين هو المذكور في الآية الخاتمة للسورة: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ الآية .

ومن الشواهد على ذلك أن الفرائض المذكورة للكلالة في آخر السورة تربوعلى ما ذكر لهم في هذه الآية زيادة ضعف أو أزيد، ومن المستفاد من سياق الآيات وذكر الفرائض أنه تعالى يرجح سهم الرجال على النساء في الجملة ترجيح المثلين على المثل أو ما يقرب من ذلك مهما أمكن، والكلالة إنما يتقرب إلى الميت من جهة الأم والأب أو أحدهما، فالتفاوت المراعى في جانب الأب والأم يسري إليهم فيترجح لا محالة فرائض كلالة الأبوين أو الأب على كلالة الأم ويكشف بذلك أن القليل لكلالة الأم والكثير لغيره.

وفي المعاني بإسناده إلى محمد بن سنان: أن أبا الحسن الرضا على كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث: لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال، وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لأن الأنثى من عبال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجال لذلك، وذلك قول الله عز وجل: ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾.

وفي الكافي بإسناده عن الأحول قال: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجال سهمين؟ فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله المراة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا معقلة، فإنما ذلك على الرجال فلا فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا معقلة، فإنما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً، وللرجل سهمين.

أقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة وقد مر دلالة الكتاب أيضاً على ذلك.

### (بحث علمي في فصول)

ا ـ ظهور الإرث: كأن الإرث أعني تملك بعض الأحياء المال الذي تركه الميت من أقدم السنن الدائرة في المجتمع الإنساني، وقد خرج عن وسع ما بأيدينا من تواريخ الأمم والملل الحصول على مبدأ حصوله، ومن طبيعة الأمر أيضاً ذلك، فإنا نعلم بالتأمل في طبيعة الإنسان الاجتماعية أن المال وخاصة لو كان مما لا يد عليه يحن إليه الإنسان ويتوق إليه نفسه لصرفه في حوائجه، وحيازته، وخاصة فيما لا مانع عنه من دؤوبه الأولية القديمة، والإنسان في ما كونه من مجتمعه همجياً أو مدنياً لا يستغني عن اعتبار القرب والولاية (المنتجين للأقربين والأولوية) بين أفراد المجتمع الاعتبار الذي عليه المدار في تشكل البيت والبطن والعشيرة والقبيلة ونحو ذلك، فلا مناص في المجتمع من كون بعض الأفراد أولى ببعض كالولد بوالديه والرحم برحمه، والصديق بصديقه، والمولى بعبده، وأحد الزوجين بالآخر، والرئيس بمرؤوسه حتى القوي بالضعيف، وإن اختلفت المجتمعات في تشخيص ذلك اختلافاً شديداً يكاد لا القوي بالضعيف، وإن اختلفت المجتمعات في تشخيص ذلك اختلافاً شديداً يكاد لا القوي بالضعيف، وإن اختلفت المجتمعات في تشخيص ذلك اختلافاً شديداً يكاد لا تناله يد الضبط.

ولازم هذين الأمرين كون الإرث دائراً بينهم من أقدم العهود الاجتماعية.

٢ ـ تحول الإرث تدريجياً: لم تزل هذه السنة كسائر السنن الجارية في المجتمعات الإنسانية تتحول من حال إلى حال وتلعب به يد التطور والتكامل منذ أول ظهورها غير أن الأمم الهمجية لما لم تستقر على حال منتظم تعسر الحصول في تواريخهم على تحوله المنتظم حصولاً يفيد وثوقاً به.

والقدر المتيقن من أمرهم أنهم كانوا يحرمون النساء والضعفاء الإرث، وإنما كان يختص بالأقوياء وليس إلا لأنهم كانوا يعاملون مع النساء والضعفاء من العبيد والصغار معاملة الحيوان المسخر والسلع والأمتعة التي ليس لها إلا أن ينتفع بها الإنسان دون أن تنتفع هي بالإنسان وما في يده أو تستفيد من الحقوق الاجتماعية التي لا تتجاوز النوع الإنساني.

ومع ذلك كان يختلف مصداق القوي في هذا الباب برهة بعد برهة فتارة مصداقه رئيس الطائفة أو العشيرة ، وتارة رئيس البيت ، وتارة أخرى أشجع القوم وأشدهم بأساً، وكان ذلك يوجب طبعاً تغير سنة الإرث تغيراً جوهرياً.

ولكون هذه السنن الجارية لا تضمن ما تقترحه الفطرة الإنسانية من السعادة المفترحة كان يسرع إليها التغير والتبدل حتى أن الملل المتمدنة التي كان يحكم بينهم القوانين أو ما يجري مجراها من السنن المعتادة الملية كان شأنهم ذلك كالروم واليونان، وما عمر قانون من قوانين الإرث الدائرة بين الأمم حتى اليوم مثل ما عمرت سنة الإرث الإرث الإرث الإمم الإسلامية منذ أول ظهورها إلى اليوم ما يقرب من أربعة عشر قرناً.

٣ ـ الوراثة بين الأمم المتمدنة: من خواص الروم أنهم كانوا يرون للبيت في نفسه استقلالاً مدنياً يفصله عن المجتمع العام ويصونه عن نفوذ الحكومة العامة في جل ما يرتبط بأفراده من الحقوق الاجتماعية، فكان يستقل في الأمر والنهي والجزاء والسياسة ونحو ذلك.

وكان رب البيت هو معبوداً لأهله من زوجة وأولاد وعبيد، وكان هو المالك من بينهم ولا يملك دونه أحد ما دام أحد أفراد البيت، وكان هو الولي عليهم القيم بأمرهم باختياره المطلق النافذ فيهم، وكان هو يعبد رب البيت السابق من أسلافه.

وإذا كان هناك مال يرثه البيت كما إذا مات بعض الأبناء فيما ملكه بإذن رب البيت اكتساباً أو بعض البنات فيما ملكته بالازدواج صداقاً وأذن لها رب البيت أو بعض الأقارب، فإنما كان يرثه رب البيت لأنه مقتضى وبوبيته وملكه المطلق للبيت وأهله.

وإذا مات رب البيت فإنما كان يرثه أحد أبنائه أو إخوانه ممن في وسعه ذلك وورثه الأبناء، فإن انفصلوا وأسسوا بيوتاً جديدة كانوا أربابها، وإن بقوا في بيتهم القديم كان نسبتهم إلى الرب الجديد(أخيهم مثلًا) هي النسبة السابقة إلى أبيهم من الورود تحت قيمومته وولايته المطلقة.

وكذا كان يرثه الأدعياء لأن الادعاء والتبني كان دائراً عندهم كما بين العرب في الجاهلية.

وأما النساء كالزوجة والبنت والأم فلم يكن يرثن لئلا ينتقل مال البيت بانتقالهن إلى بيوت أخرى بالازدواج، فإنهم ما كانوا يرون جواز انتقال الثروة من بيت إلى آخر، وهذا هو الذي ربما ذكره بعضهم فقال: إنهم كانوا يقولون بالملكية الاشتراكية الاجتماعية دون الانفرادية الفردية، وأظن أن مأخذه شيء آخر غير الملك الاشتراكي، فإن الأقوام الهمجية المتوحشة أيضاً من أقدم الأزمنة كانوا يمتنعون من مشاركة غيرهم من الطوائف البدوية فيما حازوه من المراعي والأراضي الخصبة وحموه لأنفسهم، وكانوا يحاربون عليه ويدفعون عن محمياتهم وهذا نوع من الملك العام الاجتماعي الذي مالكه هيئة المجتمع الإنساني دون أفراده، وهو مع ذلك لا ينفي أن يملك كل فرد من المجتمع شيئاً من هذا الملك العام اختصاصاً.

وهذا ملك صحيح الاعتبار غير أنهم ما كانوا يحسنون تعديل أمره والاستدرار منه ، وقد احترمه الإسلام كما ذكرناه فيما تقدم ، قال الله تعالى : ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾(١) فالمجتمع الإنساني وهو المجتمع الإسلامي ومن هو تحت ذمته هو المالك لشروة الأرض بهذا المعنى، ثم المجتمع الإسلامي هو المالك لما في يده من الشروة ، ولذلك لا يرى الإسلام إرث الكافر من المسلم.

ولهذا النظر آثار ونماذج في بعض الملل الحاضرة حيث لا يسرون جواز تملك الاجانب شيئاً من الأراضي والأموال غير المتقولة من أوطاتهم وتحو ذلك.

ولما كان البيت في الروم القديم ذا استقلال وتمام في نفسه كان قد استقر فيه هذه العادة القديمة المستقرة في الطوائف والممالك المستقلة.

وكان قد أنتج استقرار هذه العادة أو السنة في بيوت الروم مع سنتهم في التزويج من منع الازدواج بالمحارم أن القرابة انقسمت عندهم قسمين: أحدهما القرابة الطبيعية وهي الاشتراك في الدم، وكان لازمها منع الازدواج في المحارم وجوازه في غيرهم، والثاني القرابة الرسمية وهي القانونية ولازمها الإرث وعدمه والنفقة والولاية وغير ذلك، فكان الأبناء أقرباء ذوي قرابة طبيعية ورسمية معاً بالنسبة إلى رب البيت ورئيسه وفي ما

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٩.

بينهم أنفسهم، وكانت النساء جميعاً ذوات قرابة طبيعية لا رسمية، فكانت المرأة لا ترث والدها ولا ولدها ولا أخاها ولا بعلها ولا غيرهم. هذه سنة الروم القديم.

وأما اليونان فكان وضعهم القديم في تشكل البيوت قريباً من وضع الروم القديم، وكان الميراث فيهم يرثه أرشد الأولاد الذكور، ويحرم النساء جميعاً من زوجة وبنت وأخت، ويحرم صغار الأولاد وغيرهم غير أنهم كالروميين ربما كانوا بحتالون لإيراث الصغار من أبنائهم ومن أحبوها وأشفقوا عليها من زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم بحيل متفرقة تسهل الطريق لإمتاعهن بشيء من الميراث قليل أو كثير بوصية أو نحوها، وسيجيء الكلام في أمر الوصية.

وأما الهند ومصر والصين فكان أمر الميراث في حرمان النساء منه مطلقاً وحرمان ضعفاء الأولاد أو بقاؤهم تحت الولاية والقيمومة قبريباً مما تقدم من سنة الروم واليونان.

وأما الفارس فإنهم كانوا يرون نكاح المحارم وتعدد الزوجات كما تقدم ويرون التبني، وكانت أحب النساء إلى الزوج ربما قامت مقام الابن بالادعاء وترث كما يرث الابن والدعي بالسوية وكانت تحرم بقية الزوجات، والبنت المزوجة لا ترث حذراً من انتقال المال إلى خارج البيت، والتي لم تزوج بعد ترث نصف سهم الابن، فكانت المزوجات غير الكبيرة والبنت الممزوجة محرومات، وكانت الزوجة الكبيرة والابن والدعي والبنت غير المزوجة بعد مرزوقين.

وأما العرب فقد كانوا يحرمون النساء مطلقاً والصغار من البنين ويمتعون أرشد الأولاد ممن يركب الفرس ويدفع عن الحرمة، فإن لم يكن فالعصبة.

هذا حال الدنيا يوم نزلت آيات الإرث، ذكرها وتعرض لها كثير من تـواريخ آداب الملل ورسـومهم والرحـلات وكتب الحقـوق وأمثـالهـا من أراد الاطـلاع على تفاصيل القول أمكنه أن يراجعها.

وقد تلخص من جميع ما مر أن السنة كانت قد استقرت في الدنيا يـومئذ على حرمان النساء بعنوان أنهن زوجة أو أم أو بنت أو أخت إلا بعناوين أخـرى مختلفة، وعلى حرمان الصغـار والأيتام إلا في بعض المـوارد تحت عنوان الـولاية والقيمـومة الدائمة غير المنقطعة.

٤ - ماذا صنع الإسلام والظرف هذا الظرف؟: قد تقدم مراراً أن الإسلام يرى أن الأساس الحق للأحكام والقوانين الإنسانية هو الفطرة التي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله، وقد بنى الإرث على أساس الرَّحم التي هي من الفطرة والخلقة الثابتة، وقد ألغى إرث الأدعياء حيث يقول تعالى: ﴿ وما جعل أدعياء كم أبناء كم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباء هم فإخوانكم في الدين ومواليكم ﴾ (١).

ثم أخرج الوصية من تحت عنوان الإرث وأفردها عنواناً مستقلاً بعطى به ويؤخذ، وإن كانوا يسمون التملك من جهة الإيصاء إرثاً، وليس ذلك مجرد اختلاف في التسمية فإن لكل من الوصية والإرث ملاكاً آخر وأصلاً فطرياً مستقلاً، فملاك الإرث هو الرحم ولا نفوذ لإرادة المتوفى فيها أصلاً، وملاك الوصية نفوذ إرادة المتوفى بعد وفاته ( وإن شئت قل : حين ما يوصي ) في ما يملكه في حياته واحترام مشيئته ، فلو ادخلت الوصية في الإرث لم يكن ذلك إلاً مجرد تسمية .

وأما ما كان يسميها الناس كالروم القديم مثلاً إرثاً فلم يكن لاعتبارهم في سنة الإرث أحد الأمرين، إما الرحم وإما احترام إرادة الميت، بل حقيقة الأمر أنهم كانوا يبنون الإرث على احترام الإرادة وهي إرادة الميت بقاء المال الموروث في البيت الذي كان فيه تحت يد رئيس البيت وربه أو إرادته انتقاله بعد الموت إلى من يحبه الميت ويشفق عليه، فكان الإرث على أي حال يبتني على احترام الإرادة، ولو كان مبتنياً على أصل الوحم واشتراك الدم لوزق من المال كثير من المحرومين منه، وحرم كثير من المرزوقين.

ثم إنه بعد ذلك عمد إلى الإرث وعنده في ذلك أصلان جوهريان:

أصل الرحم وهو العنصر المشترك بين الإنسان وأقربائه لا يختلف فيه الذكور والإناث والكبار والصغار حتى الأجنة في بطون أمهاتهم وإن كان مختلف الأثر في التقدم والتأخر، ومنع البعض للبعض من جهة قوته وضعفه بالقرب من الإنسان والبعد منه، وانتفاء الوسائط وتحققها قليلاً أو كثيراً كالولد والأخ والعم، وهذا الأصل يقضي

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥.

باستحقاق أصل الإرث مع حفظ الطبقات المتقدمة والمتأخرة.

وأصل اختلاف الذكر والأنثى في نحو وجود القرائح الناشئة عن الاختلاف في تجهيزها بالتعقل والإحساسات، فالرجل بحسب طبعه إنسان التعقل، كما أن المرأة مظهر العواطف والإحساسات اللطيفة الرقيقة، وهذا الفرق مؤثر في حياتيهما التأثير البارز في تدبير المال المملوك، وصرفه في الحوائج، وهذا الأصل هو الموجب للاختلاف في السهام في الرجل والمرأة وإن وقعا في طبقة واحدة كالابن والبنت، والأخ والأخت في الجملة على ما سنبينه.

واستنتج من الأصل الأول ترتب الطبقات بحسب القرب والبعد من الميت بلا واسطة لفقدان الوسائط وقلتها وكثرتها، فالطبقة الأولى هي التي تتقرب من الميت بلا واسطة وهي الابن والبنت والأب والأم، والثانية الأخ والأخت والجد والجدة وهي تتقرب من الميت بواسطة واحدة وهي الأب أو الأم أو هما معاً، والثالثة العم والعمة والخال والخالة، وهي تتقرب إلى الميت بواسطتين وهما أب الميت أو أمه وجده أو جدته، وعلى هذا القياس، والأولاد في كل طبقة يقومون مقام آبائهم ويمنعون الطبقة اللاحقة وروعي حال الزوجين لاختلاط دمائهما بالزواج مع جميع الطبقات فلا يمنعهما طبقة ولا يمنعان طبقة.

ثم استنتج من الأصل الشاني اختلاف المذكر والأنثى في غير الأم والكلالـة المتقربة بالأم بأن للذكر مثل حظ الأنثيين.

والسهام الستة المفروضة في الإسلام (النصف والثلثان والثلث والربع والسدس والثمن) وإن اختلفت، وكذا المال الذي ينتهي إلى أحد الوراث وإن تخلف عن فريضته غالباً بالرد أو النقص الوارد وكذا الأب، والأم، وكلالة الأم، وإن تخلفت فرائضهم عن قاعدة اللذكر مثل حظ الأنثيين، ولذلك يعسر البحث الكلي الجامع في باب الإرث إلا أن الجميع بحسب اعتبار النوع في تخليف السابق للآحق يرجع إلى استخلاف أحد الزوجين للآخر، واستخلاف الطبقة المولدة، وهم الآباء والأمهات للطبقة المتولدة وهم الأولاد، والفريضة الإسلامية في كل من القبيلين أعني الأزواج والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

وينتج هذا النظر الكلي أن الإسلام يرى اقتسام الثروة الموجودة في الدنيا بالثلث والثلثين، فللأنثى ثلث، وللذكر ثلثان، هذا من حيث التملك لكنه لا يرى نظير هذا

في الصرف للحاجة، فإنه يرى نفقة الزوجة على الزوج ويأمر بالعدل المقتضي للتساوي في المصرف، ويعطي للمرأة استقلال الإرادة والعمل فيما تملكه من المال لا مداخلة للرجل فيه، وهذه الجهات الثلاث تنتج أن للمرأة أن تتصرف في ثلثي ثروة الدنيا(الثلث الذي تملكها ونصف الثلثين اللذين يملكهما الرجل) وليس في قبال تصرف الرجل إلا الثلث.

ه علام استقر حال النساء واليتامى في الإسلام: أما اليتامى، فهم يرثون كالرجال الأقوياء، ويربون، وينمى أموالهم تحت ولاية الأولياء: كالأب، والجد، أو عامة المؤمنين، أو الحكومة الإسلامية، حتى إذا بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد دفعت إليهم أموالهم واستووا على مستوى الحياة المستقلة، وهذا أعدل السنن المتصورة في حقهم.

وأما النساء فإنهن بحسب النظر العام يملكن ثلث ثروة الدنيا ويتصرفن في ثلثيها بما تقدم من البيان، وهن حرات مستقلات فيما يملكن، لا يدخلن تحت قيمومة دائمة ولا مؤقتة ولا جناح على الرجال فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف.

فالمرأة في الإسلام ذات شخصية تساوي شخصية الرجل في حرية الإرادة والعمل من جميع الجهات، ولا يفارق حالها حال الرجل إلا في ما تقتضيه صفتها الروحية الخاصة المخالفة لصفة الرجل الروحية، وهي أن لها حياة إحساسية، وحياة الرجل تعقلية، فاعتبر للرجل زيادة في الملك العام ليفوق تدبير التعقل في الدنيا على تدبير الإحساس والعاطفة، وتدورك ما ورد عليها من النقص باعتبار غلبتها في التصرف، وشرعت عليها وجوب إطاعة النووج في أمر المباشرة وتدورك ذلك بالصداق، وحرمت القضاء والحكومة والمباشرة للقتال لكونها أموراً يجب بناؤها على التعقل دون الإحساس، وتدورك ذلك بوجوب حفظ حماهن والدفاع عن حريمهن على الرجال، ووضع على عاتقهم أثقال طلب الرزق والإنفاق عليها وعلى الأولاد وعلى الولاد من غير إيجاب، وقد عدًل جميع هذه الأحكام بأمور أخرى دعين إليها كالتحجب، وقلة مخالطة الرجال، وتدبير المنزل، وتربية بأمور أخرى دعين إليها كالتحجب، وقلة مخالطة الرجال، وتدبير المنزل، وتربية الأولاد.

وقد أوضح معنى امتناع الإسلام عن إعطاء التدابير العامة الاجتماعية كتدبير

الدفاع والقضاء والحكومة للعاطفة والإحساس ووضع زمامها في يدها، النتائج المرة التي يذوقها المجتمع البشري إثر غلبة الإحساس على التعقل في عصرنا الحاضر، وأنت بالتأمل في الحروب العالمية الكبرى التي هي من هدايا المدنية الحاضرة، وفي الأوضاع العامة الحاكمة على الدنيا، وعرض هذه الحوادث على العقل والإحساس العاطفي تقف على تشخيص ما منه الإغراء وما إليه النصح والله الهادي.

على أن الملل المتمدنة من الغربيين لم يألوا جهداً ولم يقصروا حرصاً منذ مئات السنين في تربية البنات مع الأبناء في صف واحد، وإخراج ما فيهن من استعداد الكمال من القوة إلى الفعل، وأنت مع ذلك إذا نظرت في فهرس نوابغ السياسة ورجال القضاء والتقنين وزعماء الحروب وقوادها (وهي الخلال الثلاث المذكورة: الحكومة، القضاء، القتال) لم تجد فيه شيئاً يعتد به من أسماء النساء ولا عدداً يقبل المقايسة إلى المئات والألوف من الرجال، وهذا في نفسه أصدق شاهد على أن طباع النساء لا تقبل الرشد والنماء في هذه الخلال التي لا حكومة فيها بحسب الطبع إلا المتعقل، وكلما زاد فيها دبيب العواطف زادت خيبة وخسراناً.

وهذا وأمثاله من أقطع الأجوبة للنظرية المشهورة القائلة أن السبب الوحيد في تأخر النساء عن الرجال في المجتمع الإنساني هو ضعف التربية الصالحة فيهن منذ أقدم عهود الإنسانية، ولو دامت عليهن التربية الصالحة الجيدة مع ما فيهن من الإحساسات والعواطف الرقيقة لحقن الرجال أو تقدمن عليهم في جهات الكمال.

وهذا الاستدلال أشبه بما ينتج نقيض المطلوب، فإن اختصاصهن بالعواطف الرقيقة أو زيادتها فيهن هو الموجب لتأخرهن فيما يحتاج من الأمور إلى قوة التعقل وتسلطه على العواطف الروحية الرقيقة كالحكومة والقضاء، وتقدم من يزيد عليهن في ذلك وهم الرجال، فإن التجارب القطعي يفيد أن من اختص بقوة صفة من الصفات الروحية فإنما تنجح تربيته فيما يناسبها من المقاصد والمآرب، ولازمه أن تنجح تربية الرجال في أمثال الحكومة والقضاء ويمتازوا عنهن في نيل الكمال فيها، وأن تنجح تربيتهن فيما يناسب العواطف الرقيقة ويوتبط بها من الأمور كبعض شعب صناعة تربيتهن فيما يناسب العواطف الرقيقة ويوتبط بها من الأمور كبعض شعب صناعة الطب، والتصوير، والموسيقي، والنسج، والطبخ، وتربية الأطفال، وتمريض المرضى، وأبواب الزينة ونحو ذلك، ويتساوى القبيلان فيما سوى ذلك.

على أن تأخرهن فيما ذكر من الأمور لو كان مستنداً إلى الاتفاق والصدفة كماذكر لانتقض في بعض هذه الأزمنة الطويلة التي عاش فيها المجتمع الإنساني وقد خمنوها بملايين من السنين، كما أن تأخر الرجال فيما يختص من الأمور المختصة بالنساء، كذلك ولو صع لنا أن نعد الأمور اللازمة للنوع غير المنفكة عن مجتمعهم وخاصة إذا ناسبت أموراً داخلية في البنية الإنسانية من الاتفاقيات لم يسع لنا أن نحصل على خلة طبيعية فطرية من خلال الإنسانية العامة، كميل طباعه إلى المدنية والحضارة، وحبه للعلم، وبحثه عن أسرار الحوادث ونحو ذلك، فإن هذه صفات لازمة لهذا النوع وفي بنية أفراده ما يناسبها من القرائح نعدها لذلك صفات فطرية نظير ما نعد تقدم النساء في الأمور الكمالية المستظرفة وتأخرهن في الأمور التعقلبة والأمور الهائلة والصعبة الشديدة من مقتضى قرائحهن، وكذلك تقدم الرجال وتأخرهم في عكس ذلك.

فلا يبقى بعد ذلك كله إلا انقباضهن من نسبة كمال التعقل الى الرجال، وكمال الإحساس والتعطف إليهن ، وليس في محله، فإن التعقل والإحساس في نظر الإسلام موهبتان إلهيتان في بنية الإنسان لمآرب إلهية حقة في حياته لا مزية لإحداهما على الأخرى ولا كرامة إلا للتقوى، وأما الكمالات الأخر كائنة ما كانت فإنما تنمو وتربو إذا وقعت في صراطه، وإلا لم تعد إلا أوزاراً سيئة.

٦ ـ قوانين الإرث الحديثة : هذه القوانين والسنن وإن خالفت قانون الإرث الإسلامي كما وكيفاً على ما سيمر بك إجمالها غير أنها استظهرت في ظهورها واستقرارها بالسنة الاسلامية في الإرث، فكم بين موقف الاسلام عند تشويع إرث النساء في الدنيا وبين موقفهن من الفرق.

فقد كان الاسلام يظهر أمراً ما كانت الدنيا تعرفه ولا قرعت أسماع الناس بمثله، ولا ذكرته أخلاف عن أسلافهم الماضين وآبائهم الأولين، وأما هذه القوانين فإنها أبديت وكلف بها أمم حينها كانت استقرت سنة الاسلام في الإرث بين الأمم الإسلامية في معظم المعمورة بين مئات الملايين من الناس توارثها الأخلاف من أسلافهم في أكثر من عشرة قرون، ومن البديهيات في أبحاث النفس أن وقوع أمر من الأمور في الخارج، ثم ثبوتها واستقرارها نعم العون في وقوع ما يشابهها وكل سنة سابقة من السنن الاجتماعية مادة فكرية للسنن اللاحقة المجانسة، بل الأولى هي المادة المتحولة إلى

الثانية، فليس لباحث اجتماعي أن ينكر استظهار القوانين الجديدة في الإرث بما تقدمها من الإرث الإسلامي وتحوله إليها تحولًا عادلًا أو جائراً.

ومن أغرب الكلام ما ربما يقال \_ قاتل الله عصبية الجاهلية الأولى \_ : إن القوانين الحديثة إنما استفادت في موادها من قانون الروم القديمة، وأنت قد عرفت ما كانت عليه سنة الروم القديمة في الإرث، وما قدمته السنة الاسلامية إلى المجتمع البشري وأن السنة الاسلامية متوسطة في الظهور والجريان العملي بين القوانين الرومية القديمة وبين القوانين الغربية الحديثة وكانت متعرفة متعمقة في مجتمع الملايين ومئات الملايين من النفوس الانسانية قروناً متوالية متطاولة، ومن المحال أن تبقى سدى وعلى جانب من التأثير في أفكار هؤلاء المقننين.

وأغرب منه أن هؤلاء القائلين يذكرون أن الإرث الإسلامي مأخوذ من الإرث الرومي القديم!.

وبالجملة فالقوانين الحديثة الدائرة بين الملل الغربية وإن اختلفت في بعض الخصوصيات، غير أنها كالمطبقة على تساوي الرجال والنساء في سهم الإرث، فالبنات والبنون سواء، والأمهات والأباء سواء في السهام وهكذا.

وقد رتبت الطبقات في قانون فرنسا على هذا النحو:

- (١) البنون والبنات
- (٢) الآباء والامهات والإخوة والأخوات.
  - (٣) الأجداد والجدات.
- (٤) الأعمام والعمات والأخوال والخالات.

وقد أخرجوا علقة الزوجية من هذه الطبقات وبنوها على أساس المحبة والعلقة القلبية ولا يهمنا التعرض لتفاصيل ذلك وتفاصيل الحال في سائر الطبقات من أرادها فليرجع إلى محلها.

والذي يهمنا هو التأمل في نتيجة هذه السنة الجارية، وهي اشتراك المرأة مع الرجل في ثروة الدنيا الموجودة بحسب النظر العام الذي تقدم غير أنهم جعلوا الزوجة تحت قيمومة الزوج لاحق لها في تصرف مالي في شيء من أموالها الموروثة إلا بإذن زوجها، وعاد بذلك المال منصفاً بين الرجل والمرأة ملكاً، وتحت ولاية الرجل تدبيراً

وإدارة! وهناك جمعيات منتهضة يبذلون مساعيهم لإعطاء النساء الاستقلال وإخراجهن من تحت قيمومة الرجال في أموالهن ولو وفقوا لما يريدون كانت الرجال والنساء متساويين من حيث الملك ومن حيث ولاية التدبير والتصرف.

٧ ـ مقايسة هذه السنن بعضها إلى بعض: ونحن بعد ما قدمنا خلاصة السنر الجارية بين الأمم الماضية وقرونها الخالية إلى الباحث الناقد نحيل إليه قياس بعضه إلى البعض والقضاء على كل منها بالتمام والنقص ونفعه للمجتمع الإنساني وضرره من حيث وقوعه في صراط السعادة، ثم قياس ما سنه شارع الإسلام إليها والقضاء بما يجب أن يقضى به.

والفرق الجوهري بين السنة الإسلامية والسنن غيرها في الغاية والغرض، فغرض الإسلام أن تنال الدنيا صلاحها، وغرض غيره أن تنال ما تشتهيها، وعلى هذين الأصلين أيتفرع ما يتفرع من الفروع قال تعالى: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون (١)، وقال تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ﴾ (٢).

٨ ـ الوصية: قد تقدم أن الإسلام أخرج الوصية من تحت الوراثة وأفردها عنواناً مستقلاً لما فيها من الملاك المستقل، وهو احترام إرادة المالك بالنسبة إلى ما يملكه في حياته، وقد كانت الوصية بين الأمم المتقدمة من طرق الاحتيال لدفع الموصي ماله أو بعض ماله إلى غير من تحكم السنة الجارية بإرثه، كالأب، ورئيس البيت ، ولذلك كانوا لا يزالون يضعون من القوانين ما يحدها ويسد بنحو هذا الطريق المؤدي إلى إبطال حكم الإرث ولا يزال بجري الأمر في تحديدها هذا المجرى حتى اليوم.

وقد حدها الإسلام بنقوذها إلى ثلث المال، فهي غير نافذة في الزائد عليه، وقد تبعته في ذلك بعض القوانين الحديثة، كقانـون فرنسـا، غير أن النـظرين مختلفان، ولذلك كان الإسلام يحث عليها، والقوانين تردع عنها أو هي ساكتة.

والذي يفيده التدبر في آيات الوصية والصدقات والزكاة والخمس ومطلق الإنفاق أن في هذه التشريعات تسهيل طريق أن يوضع ما يقرب من نصف رقبة الأموال

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٦.

والثلثان من منافعها للخيرات والمبرات وحوائج طبقة الفقراء والمساكين لتقرب بذلك الطبقات المختلفة في المجتمع، ويرتفع الفواصل البعيدة من بينهم، وتقام به أصلاب المساكين مع ما في القوانين الموضوعة بالنسبة إلى كيفية تصرف المثرين في ثروتهم من تقريب طبقتهم من طبقة المساكين، ولتفصيل هذا البحث محل آخر سيمز بك إن شاء الله تعالى.

\*\*

وَاللَّائِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَبْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَبْكُمْ فَإِنْ تَابَا يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ الله كَانَ تَوَّابًا رَحِيماً (١٦).

#### (بیان)

قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة ﴾ إلى قوله: ﴿منكم ﴾ يقال: أناه وأتى به أي فعله، والقاحشة من الفحش وهو الشناعة فهي الطريقة الشنيعة، وقد شاع استعمالها في الزنا، وقد اطلقت في القرآن على اللواط أو عليه وعلى السحق معاً في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُم لِتَأْتُونَ الفَاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ شَهَدُوا فَأُمْسَكُوهُنَ فَي البيوتَ ﴾ إلى آخر الآية \_ رتب الإمساك \_ وهو الحبس المخلد على الشهادة لا على أصل تحقق الفاحشة، وإن علم

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٢٨.

به إذا لم يشهد عليه الشهود وهو من منن الله سبحانه على الأمة من حيث السماحة والإغماض .

والحكم هو الحبس الدائم بقرينة الغاية المذكورة في الكلام أعني قوله: وحتى يتوفاهن الموت، غير أنه لم يعبر عنه بالحبس والسجن بل بالإمساك لهن في البيوت، وهذا أيضاً من واضح التسهيل والسماحة بالإغماض، وقوله: وحتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً ﴾ أي طريقاً إلى التخلص من الإمساك الدائم والنجاة منه:

وفي الترديد إشعار بأن من الموجو أن ينسخ هذا الحكم، وهكذا كان فإن حكم الجلد نسخه فإن من الضروري أن الحكم الجاري على الزانيات في أواخر عهد النبي المناهم والمعمول به بعده بين المسلمين هو الجلد دون الإمساك في البيوت، فالآية على تقدير دلالتها على حكم الزانيات منسوخة بآية الجلد والسبيل المذكور فيها هو الجلد بلا ريب.

قوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ﴾ ، الأيتان متناسبتان مضموناً والضمير في قوله: «يأتيانها » ، راجع إلى الفاحشة قطعاً ، وهذا يؤيد كون الآيتين جميعاً مسوقتين لبيان حكم الزنا ، وعلى ذلك فالآية الثانية متممة الحكم في الأولى ، فإن الأولى لم تتعرض إلا لما للنساء من الحكم ، والثانية تبين الحكم فيهما معاً وهو الإبذاء ، فيتحصل من مجموع الآيتين حكم الزاني والزانية معاً وهو إيذاؤهما وإمساك النساء في البيوت .

لكن لا يلائم ذلك قوله تعالى بعد ﴿ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ﴾ ، فإنه لا يلائم الحبس المخلد، فلا بد أن يقال: إن المراد بالإعراض الإعراض عن الإيذاء دون الحبس فهو بحاله.

ولهذا ربما قيل تبعاً لما ورد في بعض الروايات (وسننقلها: إن الآية الأولى لبيان حكم الزنا في الثيب، والثانية مسوقة لحكم الأبكار وإن المراد بالإيذاء هو الحبس في الأبكار ثم تخلية سبيلهن مع التوبة والإصلاح؛ لكن يبقى أولاً الوجه في تخصيص الأولى بالثيبات والثانية بالأبكار من غير دليل يدل عليه من جهة اللفظ، وثانياً وجه تخصيص الزانية بالذكر في الآية الأولى، وذكرهما معاً في الآية الثانية، ﴿ واللذان يأتيانها منكم ﴾.

وقد عزي إلى أبي مسلم المفسر: أن الآية الأولى لبيان حكم السحق بين النساء، والآية الثانية: تبين حكم اللواط بين الرجال، والآيتان غير منسوختين. وفساده ظاهر: أما في الآية الأولى: فلما ذكرناه في الكلام على قوله: ﴿واللاتِي يأتينَ الفاحشة من نسائكم ﴾، وأما في الآية الثانية فلما ثبت في السنة من أن الحد في اللواط القتل، وقد صحَّ عن النبي المناش أنه قال: من عمل منكم عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، وهذا إما حكم ابتدائي غير منسوخ، وإما حكم ناسخ لحكم الآية، وعلى أي حال يبطل قوله.

ومن الممكن: أن يقال في معنى الآيتين نظراً إلى الظاهر السابق إلى الذهن من الآيتين، والقرائن المحقوف بها الكلام، وما تقدم من الإشكال فيما ذكروه من المعنى والله أعلم \_ : أن الآية متضمنة لبيان حكم زنا المحصنات ذوات الأزواج، ويدل عليه تخصيص الآية النساء بالذكر دون الرجال، وإطلاق النساء على الأزواج شائع في اللسان وحاصة إذا أضيفت إلى الرجال كما في قوله: نسائكم؛ قال تعالى: ﴿وَاتُوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَمِن نسائكم اللاتي دخلتم بهن ﴾ (١)

وعلى هذا فقد كان الحكم الأولى المؤجل لهن الإمساك في البيوت، ثم شرع لهن الرجم، وليس نسخاً للكتاب بالسنة على ما استدل به الجبائلي، فإن النسخ إنما هو وفع الحكم الظاهر بحسب الدليل في التأييد، وهذا حكم مقرون بما يشعر بأنه مؤجل سينقطع بانقطاعه وهو قوله ﴿أو يجعل الله لهن سبيلاً﴾، لظهوره في أن هناك حكماً سيطلع عليهن، ولوسمي هذا نسخاً لم يكن به بأس، فإنه غير متضمن لما يلزم نسخ الكتاب بالسنة من الفساد فإن القرآن نفسه مشعر بأن الحكم سيرتفع بانقطاع أمده، والنبي بالسنة مبين لمرادات القرآن الكريم.

والآية الثانية متضمنة لحكم الزنامن غير إحصان وهو الإيذاء سواء كان المرادبه الحبس أو الضرب بالنعال أو التعيير بالقول أو غير ذلك، والآية على هذا منسوحة بآية الجلد من سورة النور، وأما ما وردمن الرواية في كون الآية متضمنة لحكم الأبكار فمن الأحاد، وهي مع ذلك مرسلة ضعيفة بالإرسال، والله أعلم. هذا ولا يخلو مع ذلك من وهن (٣).

قوله تعالى: ﴿ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ﴾ «الخ» تقييد التوبة بالإصلاح لتحقيق حقيقة التوبة ، وتبيين أنها ليست مجرد لفظ أوحالة مندفعة .

<sup>(</sup>١) النساء: ٤. (٣) فإن إشعار المنسوخ بالنسخ لا ينافي النسخ (منه).

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٣.

### (بحثروائي)

في الصافي عن تفسير العياشي عن الصادق على قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾ الآية هي منسوخة، والسبيل هي الحدود.

وفيه عن الباقر عشف سئل عن هذه الآية فقال: هي منسوخة، قيل: كيف كانت؟ قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود ادخلت بيتاً ولم تحدث، ولم تكلم، ولم تجالس، وأوتيت بطعامها وشرابها حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلاً، قال: جعل السبيل الجلد والرجم.

قيل: قوله: واللذان يأتيانها منكم؟ قال: يعني البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب، فأذوهما؟ قال تحبس. الحديث.

أقول: القصة أعني كون الحكم المجرى عليهن في صدر الإسلام الإمساك في البيوت حتى الوفاة مما رويت بعدة من طرق أهل السنة عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم، ونقل عن السدي أن الحبس في البيوت كان حكماً للثيبات، والإيذاء الواقع في الأية الثانية كان حكماً للجواري والفتيان الذين لم ينكحوا، وقد عرفت ما ينبغي أن يقال في المقام.

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٧) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تَبْتُ اللَّهُ عَذَابِاً لَهُمْ عَذَابِاً لَهُمْ عَذَابِاً اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابِاً اللَّهُ عَلَيْهِ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابِاً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابِاً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابِاً اللَّهُ اللَّهُ

#### (بیسان)

مضمون الأيتين لا يخلوعن ارتباط بما تقدمهما من الأيتين، فإنهما قد اختتمتا بذكر التوبة، فمن الممكن أن يكون هاتان نزلتا مع تينك، وهاتان الآيتان مع ذلك متضمنتان لمعنى مستقل في نفسه، وهو إحدى الحقائق العالية الإسلامية والتعاليم الراقية القرآنية، وهي حقيقة التوبة وشأنهاوحكمها. قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب التوبة هي الرجوع، وهي رجوع من العبد إلى الله سبحانه بالندامة والانصراف عن الإعراض عن العبودية، ورجوع من الله إلى العبد رحمة بتوفيقه للرجوع إلى ربه أو بغفران ذنبه ، وقد مر مراراً أن توبة واحدة من العبد محفوفة بتوبتين من الله سبحانه على ما يفيده القرآن الكريم.

وذلك أن التوبة من العبد حسنة تحتاج إلى قوة والحسنات من الله، والقوة لله جميعاً، فمن الله توفيق الأسباب حتى يتمكن العبد من التوبة ويتمشى له الانصراف عن التوغل في غمرات البعد والرجوع إلى ربه، ثم إذا وفق للتوبة والرجوع احتاج في التطهر من هذه الألواث، وزوال هذه القذارات، والورود والاستقرار في ساحة القرب إلى رجوع آخر من ربه إليه بالرحمة والحنان والعفو والمغفرة.

وهذان الرجوعان من الله سبحانه هما التوبتان الحافتان لتوبة العبد ورجوعه قال تعالى: ﴿ ثُمْ تَابِ عَلَيْهِم لَيتوبوا ﴾ (١) وهذه هي التوبة الأولى، وقال تعالى: ﴿ فأولئك أتوب عليهم ﴾ (٢) وهذه هي التوبة الثانية، وبين التوبتين منه تعالى توبة العبد كما سمعت.

وأما قوله: «على الله للذين»، لفظة على واللام تفيدان معنى النفع والضرر كما في قولنا: دارت الدائرة لزيد على عمرو، وكان السباق لفلان على فلان، ووجه إفادة «على واللام» معنى الضرر والنفع أن «على» تفيد معنى الاستعلاء، واللام معنى الملك والاستحقاق، ولازم ذلك أن المعاني المتعلقة بطرفين ينتفع بها أحدهما ويتضرر بها الآخر كالحرب والقتال والنزاع ونحوها، فيكون أحدهما الغالب والآخر المغلوب ينطبق على الغالب منهما معنى الملك وعلى المغلوب معنى الاستعلاء، وكذا ما أشبه ذلك كمعنى التأثير بين المتأثر والمؤثر، ومعنى العهد والوعد بين المتعهد والمتعهد له، والواعد والموعود له وهكذا، فظهر أن كون «على واللام» لمعنى الضرر والنفع إنما هو أمر طار من ناحية مورد الاستعمال لا من ناحية معنى اللفظ.

ولما كان نجاح التوبة إنما هو لـوعد وعده الله عباده فأوجبها بحبسه على نفسه لهم قال ههنا: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ﴾، فيجب عليه تعالى

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٨.

قبول التوبة لعباده لكن لا على أن لغيره أن يوجب عليه شيئاً أو يكلفه بتكليف سواء سمي ذلك الغير بالعقل أو نفس الأمر أو الواقع أو الحق أو شيئاً آخر، تعالى عن ذلك وتقدس، بل على أنه تعالى وعد عباده أن يقبل توبة التائب منهم وهو لا يخلف المميعاد، فهذا معنى وجوب قبول التوبة على الله فيما يجب، وهو أيضاً معنى وجوب كل ما يجب على الله من الفعل.

وظاهر الآية أولاً أنها لبيان أمر التوبة التي لله أعني رجوعه تعالى بالرحمة إلى عبده دون توبة العبد وإن تبين بذلك أمر توبة العبد بطريق اللزوم، فإن توبة الله سبحانه إذا تمت شرائطها لم ينفك ذلك من تمام شرائط توبة العبد، وهذا أعني كون الآية في مقام بيان توبة الله سبحانه لا يحتاج إلى مزيد توضيح.

وثانياً: أنها تبين أمر التوبة أعم مما إذا تاب العبد من الشرك والكفر بالإيمان أو تاب من المعصية إلى الطاعة بعد الإيمان فإن القرآن يسمي الأمرين جميعاً بالتوبة قال تعالى: والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك (١) يريد للذين آمنوا بقرينة أول الكلام فسمى الإيمان توبة ، وقال تعالى : وثم تاب عليهم (٢).

والدليل على أن المراد هي التوبة أعم من أن تكون من الشرك أو المعصية التعميم الموجود في الآية التالية: وليست التوبة وإلخ، فإنها تتعرض لحال الكافر والمؤمن معاً، وعلى هذا فالمراد بقوله: ويعملون السوء، ما يعم حال المؤمن والكافر معاً، فالكافر كالمؤمن الفاسق ممن يعمل السوء بجهالة إما لأن الكفر من عمل القلب، والعمل أعم من عمل القلب والجوارح، أو لأن الكفر لا يخلو من أعمال سيئة من الجوارح، فالمراد من الذين يعملون السوء بجهالة الكافر والفاسق إذا لم يكونا معاندين في الكفر والمعصية.

وأما قوله تعالى: ﴿بجهالة﴾ فالجهل يقابل العلم بحسب الذات غير أن الناس لما شاهدوا من أنفسهم أنهم يعملون كلاً من أعمالهم الجارية عن علم وإرادة، وأن الإرادة إنما تكون عن حب ما، وشوق ما، سواء كان الفعل مما ينبغي أن يفعل بحسب

<sup>(</sup>١) المؤمن: ٧.

نظر العقلاء في المجتمع، أو مما لا ينبغي أن يفعل، لكن من له عقل مميز في المجتمع عندهم لا يقدم على السيئة المذمومة عند العقلاء، فأذعنوا بأن من اقترف هذه السيئات المذمومة لهوى نفساني وداعية شهوية أو غضبية خفي عليه وجه العلم، وغاب عنه عقله المميز الحاكم في الحسن والقبيح والممدوح والمذموم، وظهر عليه الهوى وعندئذ يسمى حاله في علمه وإرادته «جهالة» في عرفهم وإن كان بالنظر الدقيق نوعاً من العلم، لكن لما لم يؤثر ما عنده من العلم بوجه قبح الفعل وذمه في ردعه عن الوقوع في القبح والشناعة ألحق بالعدم، فكان هو جاهلاً عندهم حتى أنهم يسمون الإنسان الشاب الحدث السن قليل التجربة جاهلاً لغلبة الهوى وظهور العواطف والإحساسات النيئة على نفسه، ولذلك أيضاً تراهم لا يسمون حال مقترف السيئات إذا لم ينفعل في اقتراف السيئة عن الهوى والعاطفة جهالة، بل يسمونها عناداً وعمداً وغير ذلك.

فتبين بذلك أن الجهالة في باب الأعمال إتيان العمل عن الهوى وظهور الشهوة والغضب من غير عناد مع الحق، ومن خواص هذا الفعل الصادر عن جهالة أن إذا سكنت ثورة القوى وخمد لهيب الشهوة أو الغضب باقتراف للسيئة أو بحلول مانع أو بمرور زمان أو ضعف القوى بشيب أو مزاج عاد الإنسان إلى العلم وزالت الجهالة، وبانت الندامة بخلاف الفعل الصادر عن عناد وتعمد ونحو ذلك، فإن سبب صدوره لما لم يكن طغيان شيء من القوى والعواطف والأميال النفسائية بل أمراً يسمى عندهم بخبث الذات ورداءة الفطرة لا يزول بزوال طغيان القوى والأميال سريعاً أو بطيئاً، بل دام نوعاً بدوام الحياة من غير أن يلحقه تدامة من قريب إلا أن يشاء الله.

نعم ربما يتفق أن يرجع المعاند اللجوج عن عناده ولجاجه واستعلائه على الحق، فيتواضع للحق ويدخل في ذل العبودية فيكشف ذلك عندهم عن أن عناده كان عن جهالة، وفي الحقيقة كل معصية جهالة من الإنسان، وعلى هذا لا يبقى للمعاند مصداق إلا من لا يرجع عن سوء عمله إلى آخر عهده بالحياة والعافية.

ومن هنا يظهر معنى قوله تعالى: ﴿ ثم يتوبون من قريب ﴾ ، أي إن عامل السوء بجهالة لا يقيم عاكفاً على طريقته ملازماً لها مدى حياته من غير رجاء في عدوله إلى التقوى والعمل الصالح ، كما يدوم عليه المعاند اللجوج ، بل يرجع عن عمله من قريب ، فالمراد بالقريب العهد القريب أو الزمان القريب وهو قبل ظهور آيات الأخرة وقدوم الموت .

وكل معاند لجوج في عمله إذا شاهد ما يسوؤوه من جزاء عمله ووبال فعله الزمته نفسه على الندمة والتبري من فعله، لكنه بحسب الحقيقة ليس بنادم عن طبعه وهداية فطرته، بل إنما هي حيلة يحتالها نفسه الشريرة للتخلص من وبال الفعل، والدليل عليه أنه إذا اتفق تخلصه من الوبال المخصوص عاد ثانياً ما كان عليه من سيئات الأعمال، قال تعالى: ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون﴾(١).

والدليل على أن المراد بالقريب في الآية هو ما قبل ظهور آية الموت قوله تعالى في الآية التالية: ﴿وَلَيْسَتُ التَوْبَةِ﴾ إلى قوله: ﴿قَالَ إِنَّ تَبْتُ الآنَ﴾.

وعلى هذا يكون قوله: ﴿ثم يتوبون من قريب﴾، كناية عن المساهلة المفضية إلى فوت الفرصة.

ويتبين مما مر أن القيدين جميعاً أعني قوله: وبجهالة ، وقوله: وثم يتوبون من قريب وحترازيان يراد بالأول منهما أن لا يعمل السوء عن عناد واستعلاء على الله، وبالثاني منهما أن لا يؤخر الإنسان التوبة إلى حضور موته كسلا وتوانياً ومماطلة، إذ التوبة هي رجوع العبد إلى الله سبحانه بالعبودية، فيكون توبته تعالى أيضاً قبول هذا الرجوع، ولا معنى للعبودية إلا مع الحياة الدنيوية التي هي ظرف الاختيار وموطن الطاعة والمعصية، ومع طلوع آية الموت لا اختيار تتمشى معه طاعة أو معصية، قال تعالى: ﴿ وم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً (قال تعالى: ﴿ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون (٢٠٠٠) إلى غير ذلك من الآيات.

وبالجملة يعود المعنى إلى أن الله سبحانه إنما يقبل توبة المذنب العاصي إذا لم يقترف المعصية استكباراً على الله بحيث يبطل منه روح الرجوع والتذلل الله، ولم يتساهل ويتسامح في أمر التوبة تساهلاً يؤدي إلى فوت الفرصة بحضور الموت.

ويمكن أن يكون قوله: وبجهالة، قيداً توضيحياً، ويكون المعنى: «للذين يعملون السوء»، ولا يكون ذلك إلا عن جهل منهم، فإنه مخاطرة بالنفس وتعرض لعذاب أليم، أو لا يكون ذلك إلا عن جهل منهم بكنه المعصية وما يترتب عليها من

الأنعام: ٢٨.
 الأنعام: ١٥٨.
 المؤمن: ٥٥.

المحذور، ولازمه كون قوله: «ثم يتوبون من قريب»، إشارة إلى ما قبل الموت لا كناية عن المساهلة في أمر التوبة، فإن من يأتي بالمعصية استكباراً ولا يخضع لسلطان الربوبية يخرج على هذا الفرض بقوله: «ثم يتوبون من قريب»، لا بقوله: «بجهالة» وعلى هذا لا يمكن الكناية بقوله: «ثم يتوبون» عن التكاهل والتواني فافهم ذلك، ولعل الوجه الأول أوفق لظاهر الآية.

وقد ذكر بعضهم: أن المراد بقوله: «ثم يتوبون من قريب» أن تتحقق التوبة في زمان قريب من وقت وقوع المعصية عرفاً كزمان الفراغ من إتيان المعصية أو ما يعد عرفاً متصلاً به لا أن يمتد إلى حين حضور الموت كما ذكر.

وهو فاسد لإفساده معنى الآية التالية، فإن الآيتين في مقام بيان ضابط كلي لتوبة الله سبحانه \_ أي لقبول توبة العبد على ما يدل عليه الحصر الوارد في قوله: «إنما التوبة على الله للذين، إلخ والآية الثانية تبين الموارد التي لا تقبل فيها التوبة، ولم يذكر في الآية إلا موردان هما التوبة للمسيء المتسامح في التوبة إلى حين حضور الموب، والتوبة للكافر بعد الموت، ولو كان المقبول من التوبة هو ما يعد عرفاً قريباً متصلاً بزمان المعصية لكان للتوبة غير المقبولة مصاديق أخر لم تذكر في الآية.

قوله تعالى: ﴿فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً ﴾ الإتيان باسم الإشارة الموضوع للبعيد لا يخلو من إشارة إلى ترفيع قدرهم وتعظيم أمرهم كما يدل قوله: يعملون السوء بجهالة على المساهلة في إحصاء معاصيهم على خلاف ما في الآية الثانية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات الخ.

وقد اختير لختم الكلام قوله: ﴿وكان الله عليماً حكيماً ﴾دون أن يقال: وكان الله غفوراً رحيماً ، للدلالة على أن فتح باب التوبة إنما هو لعلمه تعالى بحال العباد وما يؤديهم إليه ضعفهم وجهالتهم ، ولحكمته المقتضية لوضع ما يحتاج إليه إتقان النظام وإصلاح الأمور وهو تعالى لعلمه وحكمته لا يغره ظواهر الأحوال بل يختبر القلوب، ولا يستزله مكر ولا خديعة فعلى التائب من العباد أن يتوب حق التوبة حتى يجيبه الله حق الإجابة .

قوله تعالى: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات﴾ الخ، في عدم إعادة قوله: «على الله» مع كونه مقصوداً ما لا يخفى من التلويح إلى انقطاع الرحمة الخاصة والعناية الإلهية عنهم، كما أن إيراد السيئات بلفظ الجمع يدل على العناية بإحصاء

سيئاتهم وحفظها عليهم، كما تقدمت الإشارة إليه.

وتقييد قوله: ﴿يعملون السيئات﴾ بقوله: ﴿حتى إذا جاء أحدهم الموت﴾ المفيد لاستمرار الفعل إما لأن المساهلة في المبادرة إلى التوبة وتسويفها في نفسه معصية مستمرة متكررة، أو لأنه بمنزلة المداومة على الفعل، أو لأن المساهلة في أمر التوبة لا تخلو غالباً عن تكرر معاص مجانسة للمعصية الصادرة أو مشابهة لها.

وفي قوله: ﴿ حتى إذا حضر أحدهم الموت ﴾ دون أن يقال: حتى إذا جاءهم الموت دلالة على الاستهانة بالأمر والاستحقار له أي حتى يكون أمر التوبة هيئاً هذا الهوان سهلاً هذه السهولة حتى يعمل الناس ما يهوونه ويختاروا ما يشاؤونه ولا يبالون، وكلما عرض لأحدهم عارض الموت قال: إني تبت الآن فتندفع مخاطر الدئوب ومهلكة مخالفة الأمر الإلهي بمجرد لفظ يردده الستهم أو خطور يخطر ببالهم في آخر الأمر.

ومن هنا يظهر معنى تقييد قوله: ﴿قَالَ إِنِي تَبَت﴾ بقوله: الآن فإنه يفيد أن حضور الموت ومشاهدة هذا القائل سلطان الآخرة هما الموجبان له أن يقول «تبت» سواء ذكره أو لم يذكره، فالمعنى: إني تائب لما شاهدت الموت الحق والجزاء الحق، وقد قال تعالى في نظيره حاكياً عن المجرمين يوم القيامة: ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون ﴾(١).

فهذه توبة لا تقبل من صاحبها لأن اليأس من الحياة الدنيا وهول المطلع هما اللذان أجبراه على أن يندم على فعله ويعزم على الرجوع إلى ربه ولات حين رجوع حيث لا حياة دنيوية ولا خيرة عملية.

قوله تعالى: ﴿ولا الذين يموتون وهم كفار﴾ هذا مصداق آخر لعدم قبول التوبة وهو الإنسان يتمادى في الكفر ثم يموت وهو كافر، فإن الله لا يتوب عليه، فإن إيمانه وهو توبته لا ينفعه يومئذ، وقد تكرر في القرآن الكريم أن الكفر لا نجاة معه بعد الموت؛ وأنهم لا يجابون وإن سألوا، قال تعالى: ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا

<sup>(</sup>١) السجدة: ١٢.

٢٥٠ .... الجزء الرابع

هم ينظرون (١) ، وقال تعالى: ﴿إِن اللّهِ يَن كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُم كَفَارُ فَلَن يَقِبُلُ مَن أَحَدهم مِلْوَ الأَرْضُ ذَهِباً ولو افتدى به أولئك لهم عنداب أليم ومسالهم من تأصرين (١) ، ونفي الناصرين نفي للشفاعة في حقهم كما تقدم في الكلام على الآية في الجزء الثالث من الكتاب.

وتقييد الجملة بقوله «وهم كفار» يدل على التوبة للعاصي المؤمن إذا مات على المعصية من غير استكبار ولا تساهل فإن التوبة من العبد بمعنى رجوعه إلى عبودية اختيارية، وإن ارتفع موضوعها بالموت، كما تقدم لكن التوبة منه تعالى بمعنى الرجوع بالمغفرة والرحمة، يمكن أن يتحقق بعد الموت لشفاعة الشافعين، وهذا في نفسه من الشواهد على أن المراد بالآيتين بيان حال توبة الله سبحانه لعباده لا بيان حال توبة العبد إلى الله إلا بالتبع.

قوله تعالى: ﴿ أُولئك أَعتدنا لهم عذاباً أَليماً ﴾ اسم الإشارة يدل على بعدهم من ساحة القرب والتشريف، والإعتاد: الإعداد أو الوعد.

### (كلام في النوبة)

التوبة بتمام معناها الوارد في القرآن من التعاليم الحقيقية المختصة بهذا الكتاب السماوي، فإن التوبة بمعنى الإيمان عن كفر وشرك، وإن كانت دائرة في سائر الأديان الإلهية كدين موسى وعيسى عليهما السلام، لكن لا من جهة تحليل حقيقة التوبة، وتسريتها إلى الإيمان بل باسم أن ذلك إيمان.

حتى أنه يلوح من الأصول التي بنوا عليها الديانة المسيحية المستقلة عدم نفع التوبة واستحالة أن يستفيد منها الإنسان، كما يظهر مما أوردوه في توجيه الصلب والفداء، وقد تقدم نقله في الكلام على خلقة المسيح في الجزء الثالث من هذا الكتاب.

هذا وقد انجر أمر الكنيسة بعد إلى الإفراط في أمر التوبة إلى حيث كانت تبيع أوراق المغفرة وتتجر بها، وكان أولياء الدين يغفرون ذنوب العاصين فيما اعترفوا به عندهم! لكن القرآن حلل حال الإنسان بحسب وقوع الدعوة عليه وتعلق الهداية به،

<sup>(</sup>٢) أل عمران: ٩١.

فوجده بالنظر إلى الكمال والكرامة والسعادة الواجبة له في حياته الأخروية عند الله سبحانه التي لا غنى له عنها في سيره الاختياري إلى ربه فقيراً كل الفقر في ذاته صفر الكف بحسب نفسه قال تعالى: ﴿ يَا اَيُهَا النَّاسُ انتَمَ الْفَقَرَاء إلى الله والله هو الغني ﴾ (١) ، وقال: ﴿ ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً ﴾ (١) .

فهو واقع في مهبط الشقاء ومنحط البعد ومنعزل المسكنة كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثباً ﴾ (٤)، وقوله: ﴿ وفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ﴾ (٥).

وإذا كان كذلك فوروده منزلة الكرامة واستقراره في مستقر السعادة يتوقف على انصرافه عما هو فيه من مهبط الشقاء ومنحط البعد وانقلاعه عنه برجوعه إلى ربه، وهو توبته إليه في أصل السعادة وهو الإيمان، وفي كل سعادة فرعية، وهي كل عمل صالح أعني التوبة والرجوع عن أصل الشقاء وهو الشرك بالله سبحاته، أوعن فروعات الشقاء وهي سيئات الأعمال بعد الشرك، فالتوبة بمعنى الرجوع إلى الله والانخلاع عن ألواث البعد والشقاء يتوقف عليها الاستقرار في دار الكرامة بالإيمان، والتنعم بأقسام نعم الطاعات والقربات، وبعبارة أخرى يتوقف القرب من الله ودار كرامته على التوبة من الشرك ومن كل معصية، قال تعالى ﴿ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم الشرك ومن كل معصية، قال تعالى ﴿ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم على ما سيجىء إن شاء الله.

ثم إن الإنسان لما كان فقيراً في نفسه لا يملك لنفسه خيراً ولا سعادة قط إلا بربه كان محتاجاً في هذا الرجوع أيضاً إلى عناية من ربه بامره، وإعانة منه له في شأنه فيحتاج رجوعه إلى ربه بالعبودية والمسكنة إلى رجوع من ربه إليه بالتوفيق والإعانة، وهو توبة الله سبحانه لعبده المتقدمة على توبة العبد إلى ربه، كما قال تعالى: ﴿ثم تاب عليهم ليتوبوا﴾(٧)، وكذلك الرجوع إلى الله سبحانه يحتاج إلى قبوله بمغفرة تاب عليهم ليتوبوا﴾(٧)، وكذلك الرجوع إلى الله سبحانه يحتاج إلى قبوله بمغفرة

(V) التوبة: ١١٨.

<sup>(</sup>١) فاطر: ١٥.

<sup>. (</sup>٤) مريم: ٧٢. (٦) النور: ٣١.

<sup>(</sup>٥) طه: ١١٧.

 <sup>(</sup>٢) الفرقان: ٣.

<sup>(</sup>٣) التين: ٥.

الذنوب وتطهيره من القذارات وألواث البعد، وهذه هي التوبة الثانية من الله سبحانه المتأخرة عن توبة العبد إلى ربه، كما قال تعالى: ﴿فأولئك يتوب الله عليهم﴾ الآية.

وإذا تأملت حق التأمل وجدت أن التعدد في توبة الله سبحانه إنما عرض لها من حيث قياسها إلى توبة العبد، وإلا فهي توبة واحدة هي رجوع الله سبحانه إلى عبده بالرحمة، ويكون ذلك عند توبة العبد رجوعاً إليه قبلها وبعدها، وربحا كان مع عدم توبة من العبد كها تقدم استفادة ذلك من قوله: ﴿ولا الذين يموتون وهم كفار﴾، وأن قبول الشفاعة في حق العبد المذنب يوم القيامة من مصاديق التوبة ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً ﴾ (١).

وكذلك القرب والبعد لما كانا نسبيين أمكن أن يتحقق البعد في مقام القرب بنسبة بعض مواقفه ومراحله إلى بعض، ويصدق حينئذٍ معنى التوبة على رجوع بعض المقربين من عباد الله الصالحين من موقفه الذي هو فيه إلى موقف أرفع مد وأقرب إلى ربه، كما يشهدبه ما يحكيه تعالى من توبة الأنبياء وهم معصومون بنص كلامه كقوله تعالى: ﴿وَالله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرفع إِبِراهِيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى قوله: ﴿وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ﴾ أن وقوله تعالى: حكاية عن موسى على المؤمنين ﴿ وَالله تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ (٤)، وقوله تعالى: خطاباً لنبيه على المؤمنين ﴿ وقوله تعالى: ﴿ واستغفر الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ﴾ (١).

وهذه التوبة العامة من الله سبحانه هي التي يدل عليها إطلاق آيــات كثيرة من كلامه تعالى كثيرة من كلامه تعالى كثيرة التوبة على كلامه تعالى خيرة الذنب وقابل التوب (١٠٠٠)، وقوله تعالى خير ذلك .

فتلخص مما مر أولاً أن نشر الرحمة من الله سبحانه على عبده لمغفرة ذنوبه، وإزالة ظلمة المعاصي عن قلبه \_ سواء في ذلك الشرك وما دونه \_ توبة منه تعالى لعبده وأن رجوع العبد إلى ربه لمغفرة ذنوبه وإزالة معاصيه \_ سواء في ذلك الشرك وغيره \_ توبة منه إلى ربه.

(١) النساء: ٢٧.
 (١) الأعراف: ١٤٣.
 (١) المؤمن: ٣.

(٢) البقرة : ٣٧ . (°) المؤمن: ٥٥. (٨) الشورى: ٢٥.

(٣) البقرة: ١٢٨. (١) التوبة: ١١٧.

ويتبين به أن من الواجب في الدعوة الحقة أن تعتني بأمر المعاصي، كما تعتني بأصل الشرك، وتندب إلى مطلق التوبة الشامل للتوبة عن الشرك والتوبة عن المعاصي.

وثانياً: أن التوبة من الله سبحانه لعبده أعم من المبتدئة واللاحقة فضل منه كسائر النعم التي يتنعم بها خلقه من غير إلزام وإيجاب يرد عليه تعالى من غيره، وليس معنى وجوب قبول التوبة عليه تعالى عقلاً إلا ما يدل عليه أمثال قوله تعالى: ﴿وقابل التوب﴾(١) وقوله: ﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون﴾(١) وقوله: ﴿إن الله يحب التوابين﴾(١) وقوله: ﴿فأولئك يتوب الله عليهم﴾ الآية، من الآيات المتضمنة لتوصيفه تعالى بقبول التوبة، والنادبة إلى التوبة، الداعية إلى الاستغفار والإنابة وغيرها، المشتملة على وعد القبول بالمطابقة أو الالتزام، والله سبحانه لا يخلف الميعاد.

ومن هنا يظهر أن الله سبحانه غير مجبور في قبول التوبة بل له الملك من غير استثناء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يقبل ما يقبل من التوبة على ما وعد، ويرد ما يرد منها ، كما هو ظاهر قوله تعالى : ﴿ إِن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم ﴾(٤) ويمكن أن يكون من هذا الباب قوله تعالى : ﴿ إِن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً ﴾(٥) .

ومن عجيب ما قيل في هذا الباب قول بعضهم في قوله تعالى في قصة غرق فرعون وتوبته: ﴿حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إلّه إلاّ الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين (١٠).

قال ما محصله: إن الآية لا تدل على رد توبته، وليس في القرآن أيضاً ما يدل على هلاكه الأبدي، وأنه من المستبعد عند من يتأمل سعة رحمة الله وسبقتها غضبه أن يجوز عليه تعالى، أنه يرد من التجأ إلى باب رحمته وكرامته متذللاً مستكيناً بالخيبة واليأس، والواحد منا إذا أخذ بالأخلاق الإنسانية الفطرية من الكرم والجود والرحمة ليرحم أمثال هذا الإنسان النادم حقيقة على ما قدم من سوء الفعال، فكيف بمن هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وغياث المستغيثين؟

غافر: ٣. (٩) البقرة: ٢٢٢. (٥) النساء: ١٣٧.

 <sup>(</sup>۲) النور: ۳۱.
 (٤) آل عمران: ۹۰.
 (٦) يونس: ۹۱.

وهو مدفوع بقول عنالى: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن﴾ الآية، وقد تقدم أن الندامة حينته ندم كاذب يسوق الإنسان إلى إظهاره مشاهدته وبال الذنب ونزول البلاء.

ولو كان كل ندم توبة وكل توبة مقبولة لدفع ذلك قوله تعالى حكاية لحال المجرمين يوم القيامة: ﴿وأسروا الندامة لما رأوا العذاب﴾(١) إلى غير ذلك من الأيات الكثيرة الحاكية لندمهم على ما فعلوا وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً، والرد عليهم بأنهم لوردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

وإياك أن تتوهم أن الذي سلكه القرآن الكريم من تحليل التوبة على ما تقدم توضيحه تحليل ذهني لا عبرة به في سوق الحقائق، وذلك أن البحث في باب السعادة والشقاء والصلاح والطلاح الإنسانيين لا ينتج غير ذلك، فإنا إذا اعتبرنا حال الإنسان العادي في المجتمع على ما نراه من تأثير التعليم والتربية في الإنسان وجدناه خالياً في نفسه عن الصلاح والطلاح الاجتماعيين قابلاً للأمرين جميعاً، ثم إذا أراد أن يتحلى بحلية الصلاح، ويتلبس بلباس التقوى الاجتماعي لم يمكن له ذلك إلا بتوافق الأسباب على خروجه من الحال الذي فيه، وذلك يحاذي النوبة الأولى من الله سبحانه في باب السعادة المعنوبة، ثم انتزاعه وانصراف نفسه عما هو فيه من رثاث الحال وقيد التثبط والإهمال، وهو توبة بمنزلة التوبة من العبد فيما نحن فيه، ثم زوال هيئة الفساد ووصف الرذالة المستولية على قلبه حتى يستقر فيه وصف الكمال ونور الصلاح، فإن ووصف الرذالة المستولية على قلبه حتى يستقر فيه وصف الكمال ونور الصلاح، فإن القلب لا يسع الصلاح والطلاح معاً، وهذا يحاذي قبول التوبة والمغفرة فيما نحن فيه، وكذلك يجري في مرحلة الصلاح الاجتماعي الذي يسير فيه الإنسان بفطرته فيه، وكذلك يجري في مرحلة الصلاح الاجتماعي الذي يسير فيه الإنسان بفطرته جميع ما اعتبره الدين في باب التوبة من الأحكام والآثار جرباً على الفطرة التي فطر النة الناس عليها.

وثالثاً: أن التوبة كما يستفاد من مجموع ما تقدم من الآيات المنقولة وغيرها إنما هي حقيقة ذات تأثير في النفس الإنسانية من حيث إصلاحها وإعدادها للصلاح الإنساني الذي فيه سعادة دنياه وآخرته، وبعبارة أخرى التوبة إنما تنفع \_ إذا نفعت \_ في إزالة السيئات النفسانية التي تجر إلى الإنسان كل شقاء في حياته الأولى والأخرى

<sup>(</sup>۱) سبأ: ۳۳.

وتمنعه من الاستقرار على أريكة السعادة ، وأما الأحكام الشرعية والقوانين الدينيـة فهي بحالها لا ترتفع عنه بتوبة كما لا ترتفع عنه بمعصية.

نعم ربما ارتبط بعض الأحكام بها فارتفعت بالتوبة بحسب مصالح الجعل، وهذا غير كون التوبة رافعة لحكم من الأحكام قال تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيماً ﴿(١)، وقال تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم \* إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴾(١) إلى غير ذلك .

ورابعاً: أن الملاك الذي شرعت لأجله التوبة على ما تبين مما تقدم هو التخلص من هلاك الذب وبوار المعصية لكونها وسيلة الفلاح ومقدمة الفوز بالسعادة، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلّكم تفلحون﴾ (٣) ومن فوائدها مضافة إلى ذلك أن فيها حفظاً لروح الرجاء من الانخماد والركود، فإن الإنسان لا يستقيم سيره الحيوي إلا بالخوف والرجاء المتعادلين حتى يندفع عما يضره وينجذب إلى ما ينفعه، ولو لا ذلك لهلك، قال تعالى: ﴿قَلْ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم (٤)، ولا يزال الإنسان على ما نعرف من غريزته على نشاط من الروح الفعالة وجد في العزيمة والسعي ما لم تخسر صفقته في متجر الحياة، وإذا بدا له ما يخسر عمله ويخب سعيه ويبطل أمنيته استولى عليه اليأس وانسلت به أركان عمله، وربما انصرف بوجهه عن مسيره آيساً من النجاح خائباً من القوز والفلاح، والتوبة هي الدواء الوحيد الذي يعالج داءه، ويحيى به قلبه وقد أشرف على الهلكة والردى.

ومن هنا يظهر سقوط ما ربما يتوهم أن في تشريع التوبة والدعوة إليها إغراء بالمعصية، وتحريصاً على ترك الطاعة، فإن الإنسان إذا أيقن أن الله يقبل تـوبته إذا اقترف أي معصية من المعاصى لم يخلف ذلك في نفسه أثراً، دون أن تـزيد جـرأته

النساء: ١٦.
 النور: ٣١.

 <sup>(</sup>٢) المائدة: ٣٤.
 (٤) الزمر: ٥٥.

على هتك حرمات الله والانغمار في لجج المعاصي والذنوب، فيدق باب كل معصية قاضداً أن يذنب ثم يتوب.

وجه سقوطه: أن التوبة إنما شرعت مضافاً إلى توقف التحلي بالكرامات على غفران الذنوب: للتحفظ على صفة الرجاء وتأثيره حسن أثره، وأما ما ذكر من استلزامه أن يقصد الإنسان كل معصية بنية أن يعصي ثم يتوب، فقد فاته أن التوبة بهذا النعت لا يتحقق معها حقيقة التوبة، فإنها انقلاع عن المعصية، ولا انقلاع في هذا الذي يأتي به، والدليل عليه أنه كان عازماً على ذلك قبل المعصية ومع المعصية وبعد المعصية، ولا معنى للندامة (أعني التوبة) قبل تحقق الفعل بل مجموع الفعل والتوبة في أمثال هذه المعاصي مأخوذ فعلاً واحداً مقصود بقصد واحد مكراً وخديعة يخدع بها رب العالمين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

وخامساً: أن المعصية وهي الموقف السوء من الإنسان ذو أثر سيء في حياته لا يتاب منها ولا يرجع عنها إلا مع العلم والإيقان بمساءتها، ولا ينفك ذلك عن الندم على وقوعها أولاً ، والندم تأثر خاص باطني من فعل السيء ، ويتوقف على استقرار هذا ، الرجوع بعض الأفعال الصالحة المنافية لتلك السيئة الدالة على الرجوع والتوبة ثانياً .

وإلى هذا يرجع جميع ما اعتبر شرعاً من آداب التوبة كالندم والاستغفار والتلبس بالعمل الصالح، والانقلاع عن المعصية إلى غير ذلك مما وردت به الأخبار، وتعرض له كتب الأخلاق.

وسادساً: أن التوبة وهي الرجوع الاختياري عن السيئة إلى الطاعة والعبودية إنما تتحقق في ظرف الاختيار، وهو الحياة الدنيا التي هي مستوى الاختيار، وأما فيما لا اختيار للعبد هناك في انتخاب كل من طريقي الصلاح والطلاح والسعادة والشقاوة فلا مسرح للتوبة فيه، وقد تقدم ما يتضح به ذلك.

ومن هذا الباب التوبة فيما يتعلق بحقوق الناس، فإنها إنما تصلح ما يتعلق بحقوق الله سبحانه، وأما ما يتعلق من السيئة بحقوق الناس مما يحتاج في زواله إلى رضاهم فلا يتدارك بها البتة لأن الله سبحانه احترم الناس بحقوق جعلها لهم في أموالهم وأعراضهم ونفوسهم، وعدّ التعدي إلى أحدهم في شيء من ذلك ظلماً

وعدواناً، وحاشاه أن يسلبهم شيئاً مما جعله لهم من غير جرم صدر منهم، فياتي هو نفسه بما ينهى عنه ويظلمهم بذلك، وقد قال عز من قائـل: ﴿إِنَّ الله لا يظلم النّـاس شيئاً﴾(١)

إلا أن الإسلام وهو التوبة من الشرك يمحو كل سيئة سابقة وتبعة ماضية متعلقة بالفروع كما يدل عليه قوله من الإسلام يجب ما قبله، وبه تفسر الآيات المطلقة الدالة على غفران السيئات جميعاً كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ريكم وأسلموا له (٢).

ومن هذا الباب أيضاً توبة من سن سنة سيئة أو أضل الناس عن سبيل الحق، وقد وردت الأخبار أن عليه مثل أوزار من عمل بها أو ضل عن الحق، فإن حقيقة الرجوع لا تتحقق في أمثال هذه الموارد لأن العاصي أحدث فيها حدثاً له آثار يبقى بيقائها، ولا يتمكن من إزالتها، كما في الموارد التي لا تتجاوز المعصية ما بينه وبين ربه عز اسمه.

وسابعاً: أن التوبة وإن كانت تمحو ما تمحوه من السيئات كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ فَمَن جَاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ﴿ (٢). على ما تقدم من البيان في الجزء الثاني من هذا الكتاب، بل ظاهر قوله تعالى: ﴿ إلاّ من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيهاً ومن تاب وعمل عملاً صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ﴾ (٤) ، وخاصة بملاحظة الآية الثانية: أن التوبة بنفسها أو بضميمة الإيمان والعمل الصالح توجب تبدل السيئات حسنات، إلا أن اتقاء السيئة أفضل من اقترافها، ثم إمحائها بالتوبة، فإن الله مبحانه أوضح في كتابه أن المعاصي كيفما كانت إنما تنتهي إلى وساوس شيطانية نوع انتهاء، ثم عبر عن المخلصين المعصومين عن زلة المعاصي وعثرة السيئات بما لا يعادله كل مدح عن المخلصين المعصومين عن زلة المعاصي وعثرة السيئات بما لا يعادله كل مدح ورد في غيرهم، قال تعالى: ﴿ قال رب بما أغويتني لازينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين \* إلاً عبادك منهم المخلصين \* قال هذا صراط عليّ مستقيم \* إن عبادي ليس لك

(١) يونس: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٥٤. (٤) الفرقان: ٧١.

٢٥٨ ..... ٢٥٨

عليهم سلطان (١) الآيات، وقال تعالى حكاية عن إبليس أيضاً في القصة: ﴿وولا تجد أكثرهم شاكرين (٢) .

فهؤلاء من الناس مختصون بمقام العبودية التشريفية اختصاصاً لا يشاركهم فيه غيرهم من الصالحين التائبين .

## (بحث روائي)

في الفقيه قال رسول الله والمرابطة في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، ثم قال: إن السنة لكثيرة ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، ثم قال: وإن السهر لكثير ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه، ثم قال: وإن اليوم لكثير ومن تاب الله عليه، ثم قال: وإن اليوم لكثير ومن تاب الله عليه، ثم قال: وإن الساعة لكثيرة من تاب وقد بلغت نفسه هذه ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ تاب الله عليه.

وسئل الصادق عشق عن قول الله عز وجيل: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ﴿قال: ذلك إذا عاين أمر الآخرة.

أقول: الرواية الاولى رواها في الكافي مسنداً عن الصادق عليه وهي مروية من طرق أهل السنة وفي معناها روايات أخر.

والرواية الثانية تفسر الآية وتفسر الروايات الواردة في عدم قبول التوبة عند حضور الموت، بأن المراد من حضور الموت العلم به، ومشاهدة آيات الأخرة ولا توبة عندئذ، وأما الجاهل بالأمر فلا مانع من قبول توبته، ونظيرها بعض ما يأتي من الروايات.

وفي تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر الشخة قال: إذا بلغت النفس هذه - وأهوى بيده إلى حنجرته ـ لم يكن للعالم توبة، وكانت للجاهل توبة.

وفي الدر المنثور: أخرج أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم وابن مردويه عن أبي در: أن رسول الله مُمِنْدَ أَنْ عَنْ الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع

<sup>(</sup>١) الحجر: ٤٢. (٢) الأعراف: ١٧.

الحجاب، قيل وما وقوع الحجاب؟ قال : تخرج النفس وهي مشركة.

وفيه: أخرج ابن جرير عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله مُسَلَّمُ قَـال: إن إبليس لما رأى آدم أجوف قال: وعزتك لا أخرج من جوفه ما دام فيه الروح، فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي لا أحول بينه وبين التوبة ما دام الروح فيه.

وفي الكافي عن على الأحمسي عن أبي جعفر علينات قال: والله ما ينجو من الذنوب إلا من أقر بها، قال: وقال أبو جعفر علينات : كفي بالندم توبة.

وفيه بطريقين عن ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله علنه يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحاً، أحبه الله تعالى فستر عليه، فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه، ثم يوحي الله إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض: أن اكتمي عليه ذنوبه، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب.

وفيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب عنها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمعفرة، أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان. قلت: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار في الذنوب وعاد في التوبة؟ فقال يا محمد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه فيستغفر الله منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته؟ قلت: فإن فعل ذلك مراراً يذنب ثم يتوب ويستغفر؟ فقال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله تعالى عليه بالمغفرة، وإن الله غفور رحيم يقبل التوبة، ويعفو عن السيئات فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله.

وفي تفسير العياشي عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله ملافقة في قبوله تعالى : ﴿ وَإِنِي لَعْفَارِ لَمِن تَبَابِ وَآمِن وعمل صالحاً ثم اهتدى ﴾ ، قال : لهذه الآية تفسير ، يدل على ذلك التفسير أن الله لا يقبل من عبد عملا إلا لمن لقيه بالوقاء منه بذلك التفسير، وما اشترط فيه على المؤمنين، وقال : ﴿ إِنَّمَا التوبة على الله لذين يعملون السوء بجهالة ﴾ ، يعني كل ذنب عمله العبد وإن كان به عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه ، وقد قال في ذلك يحكي قول يوسف لأخويه : ﴿ همل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ﴾ فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله ،

أقول: والرواية لا تخلو عن اضطراب في المتن، والظاهر أن المراد بالصدر أن العمل إنما يقبل إذا وفي به العبد ولم ينقضه، فالتوبة إنما تقبل إذا كانت زاجرة ناهية عن الذنب ولو حيناً. وقوله: وقال: «إنماالتوبة» «إلخ» كلام مستأنف أراد به بيان أن قوله: «بجهالة» قيد توضيحي، وأن في مطلق المعصية جهالة على أحد التفسيرين السابقين في ما تقدم، وقد روى هذا الذيل في المجمع أيضاً عنه على أد

\* \* \*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَا أَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ لِتَالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (١٩) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (١٩) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْما مُبِيناً (٢٠) إِحْدَاهُنَ قَالَاماً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْما مُبِيناً (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيْنَاقاً وَكِيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيْنَاقاً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيْنَاقاً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَدُنَ مِنْكُمْ مِيْنَاقاً عَلَى عَلَى فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلًا (٢١) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاوُكُمْ مِنَ ٱلنِّشَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلًا (٢١).

## (بیسان)

رجوع إلى أمر النساء بذكر بعض آخر مما يتعلق بهن، والآيات مع ذلك مشتملة على قوله: ﴿وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ﴾ ، فإنه أصل قرآني لحياة المرأة الاجتماعية .

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لا يَحلُ لَكُم ﴾ إلى قوله: ﴿ كُرُهاً ﴾ كان أهلُ الجاهلية \_ على ما في التاريخ والرواية \_ يعدون نساء الموتى من التركة \_ إذا لم تكن المرأة أما للوارث \_ فيرثونهن مع التركة، فكان أحد الوراث يلقى ثـوباً على زوجة الميت ويرثها فإن شاء تزوج بها من غير مهر بل بالوراثة، وإن كره نكاحها حبسها

عنده، فإن شاء زوجها من غيره فانتفع بمهرها، وإن شاء عضلهاومنعها النكاح وحبسها حتى تموت فيرثها إن كان لها مال.

والآية وإن كان ظاهرها أنها تنهى عن سنة دائرة بينهم، وهي التي ذكرناها من إرث النساء فتكون مسوقة للردع عن هذه السنة السيئة على ما ذكره بعض المفسرين، إلا أن قوله في ذيل الجملة: «كرهاً» لا يلائم ذلك سواء أخذ قيداً توضيحياً أو احترازياً:

فإنه لو كان قيداً توضيحياً أفاد أن هذه الوراثـة تقع دائمـاً على كره من النسـاء وليس كذلك، وهو ظاهر، ولو كـان قيداً احتـرازياً أفـاد أن النهي إنما هـو إذا كانت الوراثة على كره من النساء دون ما إذا كان على رضى منهن، وليس كذلك

نعم الكره أمر متحقق في العضل عن الازدواج طمعاً في ميراثهن دائماً أو غالباً بعد القبض عليهن بالإرث، فالظاهر أن الآية في مقام الردع عن هذا الإرث على كره، وأما نكاحهن بالإرث فالمتعرض للنهي عنه قوله تعالى فيما سيأتي: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ الآية، وأما تزويجهن من الغير والذهاب بمهرهن فينهى عنه مثل قوله تعالى: ﴿ وللنساء نصيب مما اكتسبن ﴾ (١) ويدل على الجميع قوله تعالى: ﴿ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ﴾ (٢).

وأما قوله بعد: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا﴾ والنع، فهو غير هذا العضل عن الازدواج للذهاب بالمال إرثاً لما في تذييله بقوله: ﴿لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾، من الدلالة على أن المراد به الذهاب ببعض المهر الذي آتاه الزوج العاضل دون المال الذي امتلكته من غير طريق هذا المهر. وبالجملة الآية تنهى عن وراثة أموال النساء كرها منهن دون وراثة أنفسهن، فإضافة الإرث إلى النساء إنما هي بتقدير الأموال أو يكون مجازاً عقلياً.

قوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا﴾ إلى قوله: ﴿مبينة﴾ إما معطوف على قوله: ﴿مبينة﴾ والتقدير: ولا أن تعضلوهن وإما نهي معطوف على قوله: «لا يحل لكم» لكونه في معنى النهي. والعضل هو المنع والتضييق والتشديد. والفاحشة الطريقة

<sup>(1)</sup> النساء: TY.

الشنيعة كثر استعمالها في الزنا. والمبينة المتبينة، وقد نقل عن سيبويه أن أبان واستبان وبين وتبين وتبين وتبين بمعنى واحد، تتعدى ولا تتعدى يقال: أبان الشيء واستبان وبين وتبين ويقال: أبنت الشيء واستبنته وبينته وتبينته.

والآية تنهى عن التضييق عليهن بشيء من وجوه التضييق ليضطررن إلى بذل شيء من الصداق لفك عقدة النكاح والتخلص من ضيق العيشة، فالتضييق بهذا القصد محرم على الزوج إلا أن يأتي الزوجة بفاحشة مبينة فله حينئذ أن يعضلها ويضيق عليها لتفارقه بالبذل، والآية لا تنافي الآية الأخرى في باب البذل: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (١) وإنما هو التخصيص. تخصص هذه الاية آية البقرة بصورة إتيان الفاحشة، وأما البذل الذي في آية البقرة فإنما هو واقع على تراض منهما، فلا تخصص بها هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿وعاشروهن المعروف﴾ \_ إلى آخر الآية \_ المعروف هو الأمر الذي يعرفه الناس في مجتمعهم من غير أن ينكروه ويجهلوه، وحيث قيد به الأمر بالمعاشرة كان المعنى الأمر بمعاشرتهن المعاشرة المعروفة بين هؤلاء المأمورين.

والمعاشرة التي يعرفها الرجال ويتعارفونه بينهم أن الواحد منهم جزء مقوم للمجتمع يساوي سائر الأجزاء في تكوينه المجتمع الإنساني لغرض التعاون والتعاضد العمومي النوعي فيتوجه على كل منهم من التكليف أن يسعى بما في وسعه من السعي فيما يحتاج إليه المجتمع فيقتني ما ينتفع به فيعطي ما يستغني عنه ويأخذ ما يحتاج إليه، فلو عومل مع واحد من أجزاء المجتمع غير هذه المعاملة، وليس إلا أن يضطهد بإبطال استقلاله في الجزئية، فيؤخذ تابعاً ينتفع به ولا ينتفع هو بشيء يحاذيه، وهذا هو الاستثناء.

وقد بين الله تعالى في كتابه أن الناس جميعاً \_ رجالاً ونساءً \_ فروع أصل واحد إنساني، وأجزاء وأبعاض لطبيعة واحدة بشرية، والمجتمع في تكونه محتاج إلى هؤلاء كما هو محتاج إلى أولئك على حد سواء كما قال تعالى: ﴿بعضكم من بعض﴾(٢).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٩.

ولا ينافي ذلك اختصاص كل من الطائفتين بخصلة تختص به كاختصاص الرجال بالشدة والقوة نوعاً، واختصاص النساء بالرقة والعاطفة طبعاً، فإن الطبيعة الإنسانية في حياتها التكوينية والاجتماعية جميعاً تحتاج إلى بروز الشدة وظهور القوة، كما تحتاج إلى سريان المودة والرحمة، والخصلتان جميعاً مظهرا الجذب والدفع العامين في المجتمع الإنساني

فالطائفتان متعادلتان وزناً وأثراً، كما أن أفراد طائفة الرجال متساوية في الوزن والتأثير في هذه البنية المكونة مع اختلافهم في شؤونهم الطبيعية والاجتماعية من قوة وضعف، وعلم وجهل، وكياسة وبلادة، وصغر وكبر، ورئاسة ومرؤوسية، ومخدومية وخادمية، وشرف وخسة وغير ذلك.

فهذا هو الحكم الذي ينبعث من ذوق المجتمع المتوسط الجاري على سنة الفطرة من غير انحراف، وقد قوم الإسلام أود الاجتماع الإنساني وأقام عوجه، فلا مناص من أن يجري فيه حكم التسوية في المعاشرة، وهو الذي نعبر عنه بالحرية الاجتماعية، وحرية النساء كالرجال، وحقيقتها أن الإنسان بما هو إنسان ذو فكر وإرادة له أن يختار ما ينفعه على ما يضره مستقلاً في اختياره ثم إذا ورد المجتمع كان له أن يختار ما يختار - ما لم يزاحم سعادة المجتمع الإنساني - مستقلاً في ذلك من غير أن يمنع عنه أو يتبع غيره من غير اختيار.

وهذا كما عرفت لا ينافي اختصاص بعض الطبقات أو بعض الأفراد من طبقة واحدة بمزايا، أو محروميته عن مزايا، كاختصاص الرجال في الإسلام بالقضاء والحكومة والجهاد ووجوب نفقتهن على الرجال وغير ذلك، وكحرمان الصبيان غير البالغين عن نفوذ الاقرار والمعاملات وعدم توجه التكاليف إليهم ونحو ذلك، فجميع ذلك خصوصيات أحكام تعرض الطبقات وأشخاص المجتمع من حيث اختلاف أوزانهم في المجتمع بعد اشتراكهم جميعاً في أصل الوزن الإنساني الاجتماعي الذي ملاكه أن الجميع إنسان ذو فكر وإرادة .

ولا تختص هذه المختصات بشريعة الاسلام المقدسة، بل توجد في جميع القوانين المدنية، بل في جميع السنن الإنسانية حتى الهمجية قليلاً أو كثيراً على اختلافها، والكلمة الجامعة لجميع هذه المعاني هي قوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف» على ما تبين.

واما قوله تعالى: ﴿ وَإِن كرهتموهن فعسى أَن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ﴾ فهو من قبيل إظهار الأمر المعلوم في صورة المشكوك المحتمل اتقاء من تيقظ غريزة التعصب في المخاطب نظير قوله تعالى: ﴿ قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عمّا أجرمنا ولا نسأل عمّا تعملون ﴾ (١)

فقد كان المجتمع الإنساني يومئذ (عصر نزول القرآن) لا يوقف النساء في موقفها الإنساني الواقعي، ويكره ورودها في المجتمع ورود البعض المقوم، بل المجتمعات القائمة على ساقها يومئذ بين ما يعدهن طفيليات خارجة لاحقة ينتفع بوجودها، وما يعدهن إنساناً ناقصاً في الإنسانية كالصبيان والمجانين، إلا أنهن لا يبلغن الإنسانية أبداً فيجب أن يعشن تحت الاتباع والاستيلاء دائماً، ولعل قوله تعالى: «فإن كرهتموهن»، حيث نسب الكراهة إلى أنفسهن دون نكاحهن إشارة إلى ذلك.

قول تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾ إلى آخر الآية، الاستبدال استفعال بمعنى طلب البدل، وكأنه بمعنى إقامة زوج مقام زوج أو هو من قبيل التضمين بمعنى إقامة امرأة مقام أخرى بالاستبدال، ولذلك جمع بين قوله: «أردتم» وبين قوله: «استبدال» الخ. مع كون الاستبدال مشتملاً على معنى الإرادة والطلب، وعلى هذا فالمعنى: وإن أردتم أن تقيموا زوجاً مقام أخرى بالاستبدال.

والبهتان ما بهت الإنسان أي جعله متحيراً، ويغلب استعماله في الكذب من الفول وهو في الأصل مصدر، وقد استعمل في الآية في الفعل الذي هو الأخذ من المهر، وهو في الآية حال من الأخذ وكذا قوله: «إثماً» والاستفهام إنكاري.

والمعنى: إن أردتم أن تطلقوا بعض أزواجكم وتتزوجوا بأخرى مكانها، فللا تأخذوا من الصداق الذي آتيتموها شيئاً وإن كان ما آتيتموها مالاً كثيراً، وما تأخذونه قليلاً جداً.

قوله تعالى: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾ إلى آخر الآية، الاستفهام للتعجب، والإفضاء هو الاتصال بالمماسة، وأصله الفضاء بمعنى السعة.

<sup>(</sup>١) سبأ: ٢٥.

ولما كان هذا الأخذ إنما هو بالبغي والظلم، ومورده مورد الاتصال والاتحاد أوجب ذلك صحة التعجب حيث إن الزوجين يصيران بسبب ما أوجبه الازدواج من الإفضاء والاقتراب كشخص واحد، ومن العجب أن يظلم شخص واحد نفسه ويؤذيها أو يؤذي بعض أجزائه بعضاً.

وأما قوله: ﴿وأخذن منكم ميثاقاً عليظاً ﴾ فالظاهر أن المراد بالميثاق الغليظ هو العلقة التي أبرمها الرجل بالعقد ونحوه، ومن لوازمها الصداق الذي يسمى عند النكاح وتستحقه المرأة من الرجل.

وربما قيل: إن المراد «بالميثاق الغليظ» العهد المأخوذ من الرجل للمرأة من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان على ما ذكره الله تعالى؛ وربما قيل: إن المراد به حكم الحلية المجعول شرعاً في النكاح، ولا يخفى بعد الوجهين جميعاً بالنسبة إلى لفظ الآية.

## (بحث روائي)

في تفسير العياشي عن هاشم بن عبدالله عن السوي البجلي قال: سألته عن قوله: ﴿ وَلا تَعْضَلُوهِنَ لِتَذْهُبُوا بَبْعُضُ مَا آتَيْتُمُوهُنَ ﴾ قال: فحكى كلاماً ثم قال: كما يقول النبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تـزويج غيـره، وكان هـذا في الجاهلية.

 ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ﴾؛ فلحقت بأهلها، وكانت نساء في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث تكاح كبيشة، غير أنه ورثهن من الأبناء فأنزل الله ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ﴾.

أقول: آخر الرواية لا يخلوعن اضطراب في المعنى وقد وردت هذه القصة ونزول الآيات فيها في عدة من روايات أهل السنة أيضاً، غير أن الروايات أو معظمها تذكر نزول قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا ﴾ ، الآية في القصة ، وقد عرفت في البيان السابق عدم مساعدة السياق على ذلك .

ومع ذلك فتحقق القصة وارتباط الآيات بوجه بها، وبالعادة الجارية فيما بينهم عند النزول في الجملة «لا ريب فيه»، فالمعمول في ذلك ما قدمناه في البيان السابق.

رفي المجمع في قول متعالى: ﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةَ مِبِينَةٍ ﴾ الآية، قال: الأولى حمل الآية على كل معصية، قال: وهو المروي عن أبي جعفر الشخاء .

وفي تفسير البرهان عن الشيباني: الفاحشة يعني الزنا، وذلك إذا اطلع الرجــل منها على فاحشة فله أخذ الفدية وهو المروي عن أبي جعفر والنق.

وفي الدر المنثور: أخرج ابن جرير عن جابر أن رسول الله منظم قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضر بوهن ضرباً غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .

وفيه أخرج ابن جرير عن ابن عمر أن رسول الله بنائية قال: يا أيها الناس إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن حق، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً ، ولا يعصينكم في معروف وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

أقول: وقد تقدم ما يتبين به معنى هذه الروايات.

وفي الكافي وتفسير العياشي عن أبي جعفر النه في قوله تعالى : ﴿ وَأَخَذَنَ مَنْكُمُ مِيثَاقاً عَلَيْظاً ﴾ ، قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح ـ الرواية .

وفي المجمع قال: الميثاق الغليظ هو العقد المأخوذ على الزوج حالة العقد من

إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان قال: وهو المروي عن أبي جعفر النُّنُّهُ .

أقول: وهذا المعنى منقول عن عدة من مفسري السلف كابن عباس وقتادة وأبي مليكة، والآية لا تأباه بالنظر إلى أن ذلك حكم يصدق عليه أنه ميشاق مأخوذ على الرجال للنساء، وإن كان الأظهر أن يكون المراد هو العقد المجرى حين الازدواج.

وفي الدر المنثور: أخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن عبدالله بن مصعب قال: قال عمر: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمن زاد القيت الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة: ما ذاك لك قال: ولم ؟ قالت: لأن الله يقول ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً ﴾ الآية، فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ.

أقسول: ورواه أيضاً عن عبد الرزاق وابن المنذر عن عبد الرحمن السلمي ، وأيضاً عن سعيد بن منصور وأبي يعلى بسند جيد عن مسروق ، وفيه أربعمائة درهم مكان أربعين أوقية ، وأبضاً عن سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن بكر بن عبدالله المزني ، والروايات متقاربة المعنى .

وقيه أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾، قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أم عبيد بنت ضمرة كانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف وكان خلف على بنت أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية، وفي منظور ابن رباب وكان خلف على مليكة ابنة خارجة وكانت عند أبيه رباب بن سيار.

وفيه أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأة كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم يكن أمه أو ينكحها من شاء، فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينقق عليها ولم يورثها من المال شيئاً فأتت النبي المن النبي المناه فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئاً، فنزلت: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ الآية، ونزلت: ﴿ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ﴾.

أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك من روايات الشيعة.

وفيه أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين فأنزل الله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين﴾.

. أقول: وفي معناه أخبار أُخر.

\* \* \*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الَّاخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ ٱلْرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي خُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْآخَتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (٢٣). وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَريضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (٢٤). وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا

خَيْرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥). يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ اللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦). وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦). وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا يَتُوبِ عَلَيْكُمْ وَخُلِقَ اللَّهُ اَنْ يُحَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨). عَظِيمًا (٢٧). يُرِيدُ آللَّهُ أَنْ يُحَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨).

## (بیان)

آيات محكمة تعد محرمات النكاح وما أحل من نكاح النساء، والآية السابقة عليها المبينة لحرمة نكاح ما نكح الأباء وإن كانت بحسب المضمون من جملتها، إلا أن ظاهر سياقها لما كان من تتمة السياق السابق أوردناها في جملة الآيات السابقة مع كونها بحسب المعنى ملحقة بها.

وبالجملة جملة الأيات متضمنة لبيان كل محرم نكاحي من غير تخصيص أو تقييد، وهو الظاهر من قوله تعالى بعد تعداد المحرمات: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ الآية، ولذلك لم يختلف أهل العلم في الاستدلال بالآية على حرمة بنت الابن والبنت وأم الأب أو الأم وكذا على حرمة زوجة الجد بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ﴾ الآية، وبه يستفاد نظر القرآن في تشخيص الأبناء والبنات بحسب التشريع على ما سيجيء إن شاء الله .

قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت﴾ هؤلاء هن المحرمات بحسب النسب وهي سبعة أصناف، والأم من اتصل إليها نسب الإنسان بالولادة كمن ولدته من غير واسطة أو بواسطة، كوالدة الأب أو الأم فصاعدة، والبنت من اتصل نسبها بالإنسان بسبب ولادتها منه كالمولودة من صلبه بلا واسطة، وكبنت الابن والبنت فنازلة، والأخت من اتصل نسبها بالإنسان من جهة ولادتها معاً من الأب أو الأم أو منها جميعاً بلا واسطة، وكذا أخت الجد من جهة الأب أو الأم، والخالة أخت الأم، وكذا أخت الجد من جهة الأب أو الأم، والخالة أخت الأم، وكذا أخت المها.

والمراد بتحريم الأمهات وما يتلوها من الأصناف حرمة نكاحهن على ما يفيده الإطلاق من مناسبة الحكم والموضوع، كما في قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميشة والدم﴾(١) أي أكلهما، وقوله تعالى: ﴿فإنها محرمة عليهم﴾(١) أي سكنى الأرض، وهذا مجاز عقلي شائع، هذا.

ولكنه لا يلائم ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿ إِلاَ ما ملكت أيمانكم ﴾ فإنه استثناء من الوطء دون علقة النكاح على ما سيجيء، وكذا قوله تعالى: ﴿ أَن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ﴾ على ما سيجيء، فالحق أن المقدر هو ما يفيد معنى الوطء دون علقة النكاح، وإنما لم يصرح تأدباً وصوناً للسان على ما هو دأب كلامه تعالى.

واختصاص الخطاب بالرجال دون أن يقال: حرم عليهن أبنائهن (إلخ»، أو يقال مثلاً: لا نكاح بين المرأة وولدها (إلخ»، لما أن الطلب والخطبة بحسب الطبع إنما يقع من جانب الرجال فحسب.

وتوجيه الخطاب إلى الجمع مع تعليق الحرمة بالجمع كالأمهات والبنات الخه، تفيد الاستغراق في التوزيع، أي حرمت على كل رجل منكم أمه وابنته، إذ لا معنى لتحريم المجموع على المجموع، ولا لتحريم كل أم وبنت لكل رجل مثلاً على كل رجل لأوله إلى تحريم أصل النكاح، فمآل الآية إلى أن كل رجل يحرم عليه نكاح أمه وابنته وأخته الخه.

قوله تعالى: ﴿وأمهاتهم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعـة ﴾ شروع في بيان المحرمات بالسبب، وهي سبع ست منها ما في هذه الآية، وسابعتها ما يتضمنه قوله: ﴿ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ الآية.

والآية بسياقها تدل على جعل الأمومة والبنوة بين المرأة ومن أرضعته، وكذا الأخوة بين الرجل وابنته من الرضاعة حيث أرسل الكلام فيها إرسال المسلم، فالرضاعة تكون الروابط النسبية بحسب التشريع، وهذا مما يختص بالشريعة الإسلامية على ما ستجىء الإشارة إليه.

وقد صح عن النبي الشي الله فيما رواه الفريقان أنه قال: إن الله حرم من الرضاعة

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

ما حرم من النسب ولازمه أن تنتشر الحرمة بالرضاع فيما يحاذي محرمات النسب من الأصناف، وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، سبعة أصناف.

وأما ما به يتحقق الرضاع وما له في نشره الحرمة من الشرائط من حيث الكم والكيف والمدة وما يلحق بها من الأحكام فهو مما يتبين في الفقه، والبحث فيه خارج عن وضع هذا الكتاب، وأما قوله: وأخواتكم من الرضاعة، فالمراد به الأخوات الملحقة بالرجل من جهة إرضاع أمه إياها بلبن أبيه وهكذا.

قوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾سواء كانت النساء أي الأزواج مدخولاً بهن أو غير مدخول بهن قإن النساء إذا أضيفت إلى الرجال دلت على مطلق الأزواج، والدليل على ذلك التقييد الآتي في قبوله تعالى:﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿وربائيكم اللاتي في حجوركم ﴾ إلى قوله: ﴿فلا جناح عليكم ﴾ الربائب جمع الربيبة وهي بنت زوجة الرجل من غيره، لأن تدبير أمر من مع المرأة من الولد إلى زوجها فهو الذي يربها ويربيها في العادة الغالبة وإن لم يكن كذلك دائماً.

وكذلك كون الربيبة في حجر الزوج أمر مبني على الغالب وإن لم يجر الأمر عليه دائماً، ولذلك قبل: إن قوله: «اللاتي في حجوركم» قيد مبني على الغالب، فالربيبة محرمة سواء كانت في حجر زوج أمها أو لم تكن، فالقيد توضيحي لا احترازي.

ومن الممكن أن يقال: إن قوله: «اللاتي في حجوركم»، إشارة إلى ما يستفاد من حكمة تشريع الحرمة في محرمات النسب والسبب على ما سيجيء البحث عنه، وهو الاختلاط الواقع المستقر بين الرجل وبين هؤلاء الأصناف من النساء والمصاحبة الغالبة بين هؤلاء في المنازل والبيوت فلولا حكم الحرمة المؤبدة لم يمكن الاحتراز من وقوع الفحشاء بمجرد تحريم الزنا(على ما سيجيء بيانه).

فيكون قوله: «اللاتي في حجوركم، مشيراً إلى أن الربائب لكونهن غالباً في

٢٧٢ ..... الجزء الخامس

حجوركم وفي صحابتكم تشارك سائر الأصناف في الاشتمال على ملاك التحريم وحكمته.

وكيفما كان ليس قوله: اللاتي في حجوركم قيداً احترازياً يتقيد به التحريم حتى الربيبة لرابها إذا لم تكن في حجره كالبنت الكبيرة يتزوج الرجل بأمها، والدليل على ذلك المفهوم المصرح به في قوله تعالى: ﴿ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴾ حيث ذكر فيه ارتفاع قيد الدخول لكون الدخول دخيلاً في التحريم، ولو كان الكون في الحجور مثله لكان من اللازم ذكره، وهو ظاهر .

وقوله: ﴿فلا جناح عليكم﴾، أي في أن تنكحوهن حذف إيشاراً للاختصار لدلالة السياق عليه.

قوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ الحلائل جمع حليلة قال في المجمع: والحلائل جمع الحليلة، وهي بمعنى محللة مشتقة من الحلال والذكر حليل، وجمعه أحلة كعزيز وأعزة سميا بذلك لأن كل واحدة منهما يحل له مباشرة صاحبه، وقيل هو من الحلول لأن كل واحد منهما يحال صاحبه أي يحل معه في الفراش، انتهى.

والمراد بالأبناء من اتصل بالإنسان بولادة سواء كان ذلك بلا واسطة أو بواسطة ابن أو بنت، وتقييده بقوله: «الذين من أصلابكم» احتراز عن حليلة من يدعى ابناً بالتبنى دون الولادة.

قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ﴾ المراد به بيان تحريم نكاح أخت الزوجة ما دامت الزوجة حية باقية تحت حبالة الزوجية، فهو أوجز عبارة وأحسنها في تأدية المراد، وإطلاق الكلام ينصرف إلى الجمع بينهما في النكاح في زمان واحد، فلا مانع من أن ينكح الرجل إحدى الأختين ثم يتزوج بالأخرى بعد طلاق الأولى أو موتها، ومن الدليل عليه السيرة القطعية بين المسلمين المتصلة بزمان النبي بهذه.

وأما قوله ﴿ إِلا ما قد سلف ﴾ فهو كنظيره المتقدم في قوله: ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ﴾ ناظر إلى ما كان معمولاً به بين عرب الجاهلية من الجمع بين الأختين، والمرادبه بيان العفو عما سلف من عملهم بالجمع بين الأختين قبل نزول

هذه الآية دون ما لوكان شيء من ذلك في زمان النزول بنكاح سابق، فإن الآية تدل على منعه، لأنه جمع بين الأحتين بالفعل، كما يدل عليه أيضاً ما تقدم نقله من أسباب نزول قوله: ﴿ وَلا تَنكُحُوا مَا نكح آباؤكم ﴾ حيث فرق النبي النياش بعد نزول الآية بين الأبناء وبين نساء آبائهم مع كون النكاح قبل نزول الآية .

ورفع التحريم. وهو الجواز عن نكاح سالف لا يبتلى به بالفعل، والعفو عنه من حيث نفس العمل المنقضي وإن كان لغواً لا أثر له، لكنه لا يخلوعن الفائدة من حيث آثار العمل الباقية بعده، كطهارة المولد واعتبار القرابة مع الاستيلاد ونحوذلك.

وبعبارة أخرى لا معنى لتوجيه الحرمة أو الإباحة إلى نكاح سابق قد جمع بين الأختين إذا ماتنا مثلاً أو ماتت إحداهما أو حل الطلاق بهما أو بإحداهما، لكن يصح رفع الإلغاء والتحريم عن مثل هذا النكاح باعتبار ما استبعه من الأولاد من حيث الحكم بطهارة مولدهم، ووجود القرابة بينهم وبين آبائهم المولدين لهم وسائر قرابات الآباء، المؤثر ذلك في الإرث والنكاح وغير ذلك.

وعلى هذا فقوله : ﴿ إِلا ما قد سلف ﴾ استثناء من الحكم باعتبار آثاره الشرعية لا باعتبار أصل تعلقه بعمل قد انقضى قبل التشريع، ومن هنا يظهر أن الاستثناء متصل لا منقطع كما ذكره المفسرون .

ويمكن أن يرجع الاستثناء إلى جميع الفقرات المذكورة في الآية من غير أن يختص بقوله: ﴿ وَأَن تَجمعوا بِينَ الْأَختين ﴾ فإن العرب وإن كانت لا ترتكب من هذه المحرمات إلا الجمع بين الأختين، ولم تكن تقترف نكاح الأمهات والبنات وسائر ماذكرت في الآية، إلا أن هناك أمماً كانت تنكح أقسام المحارم كالفرس والروم وسائر الأمم المتمدنة وغير المتمدنة يوم نزول الآيات على اختلافهم فيه، والإسلام يعتبر صحة نكاح الأمم غير المسلمة الدائر بينهم على مذاهبهم، فيحكم بطهارة مولدهم، ويعتبر صحة قرابتهم بعد الدخول في دين الحق هذا، لكن الوجه الأول أظهر.

قوله تعالى : ﴿إِن الله كان غفوراً رحيماً ﴾ تعليل راجع إلى الاستثناء، وهومن الموارد التي تعلقت فيها المغفرة بآثار الأعمال في الخارج دون الذنوب والمعاصي .

قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ المحصنات بفتح الصاد اسم مفعول من الإحصان وهو المنع، ومنه الحصن الحصين أي المنيع يقال:

أحصنت المرأة إذا عفت فحفظت نفسها وامتنعت عن الفجور، قال تعالى: ﴿التي أحصنت فرجها ﴿ (١) أي عفت ويقال: أحصنت المرأة بالبناء للفاعل والمفعول إذا تزوجت فأحصن زوجها أو التزوج إياها من غير زوجها، ويقال: أحصنت المرأة إذا كانت حرة فمنعها ذلك من أن يمتلك الغير بضعها، أو منعها ذلك من الزنا، لأن ذلك كان فاشياً في الإماء.

والظاهر أن المراد بالمحصنات في الآية هو المعنى الثاني أي المتزوجات دون الأول والثالث لأن الممنوع المحرم في غير الأصناف الأربعة عشر المعدودة في الآيتين هو نكاح إلمزوجات فحسب، فلا منع من غيرها من النساء سواء كانت عفيفة أو غيرها، وسواء كانت حرة أو مملوكة فلا وجه لأن يراد بالمحصنات في الآية العفائف مع عدم اختصاص حكم المنع بالعفائف ثم يرتكب تقييد الآية بالتزويج، أو حمل اللفظ على إرادة الحرائر مع كون الحكم في الإماء أيضاً مثلهن ثم ارتكاب التقييد بالتزويج، فإن ذلك أمر لا يرتضيه الطبع السليم.

فالمراد بالمحصنات من النساء المزوجات وهي التي تحت حبالة التزويج، وهو عطف على موضع أمهاتكم، والمعنى: وحرمت عليكم كل مزوجة من النساء ما دامت مزوجة ذات بعل.

وعلى هذا يكون قوله: ﴿إِلاَ ما ملكت أيمانكم ﴾ رفعاً لحكم المنع عن محصنات الإماء على ما ورد في السنة أن لمولى الأمة المزوجة أن يحول بين مملوكته وزوجها ثم ينالها عن استبراء ثم يردها إلى زوجها.

وأماما ذكره بعض المفسرين أن المراد بقوله : ﴿ إلا ماملكت أيمانكم ﴾ إلا ماملكت أيمانكم ﴾ إلا ماملكت أيمانكم ﴾ التسلط أيمانكم بالنكاح أو بملك الرقبة من العفائف، فالمراد بالملك ملك الاستمتاع والتسلط على المباشرة ففيه أولاً أنه يتوقف على أن يراد بالمحصنات العفائف دون المزوجات وقد عرفت ما فيه، وثانياً أن المعهود من القرآن إطلاق هذه العبارة على غير هذا المعنى، وهو ملك الرقبة دون التسلط على الانتفاع ونحوه.

وكذا ما ذكره بعض آخر: أن المراد بما ملكت الأيمان الجواري المسبيات إذا كن

<sup>(</sup>١) التحريم: ١٢.

وفيه مضافاً إلى ضعف الرواية أن ذلك تخصيص للآية من غير مخصص، فالمصير إلى ما ذكرناه

قوله تعالى: ﴿كتاب الله عليكم ﴾ أي الزمواحكم الله المكتوب المقضي عليكم وقد ذكر المفسرون أن قوله: «كتاب الله عليكم» منصوب مفعولاً مطلقاً لفعل مقدر، والتقدير: كتب الله كتاباً عليكم ثم حذف الفعل وأضيف المصدر إلى فاعله وأقيم مقامه، ولم يأخذوا لفظ عليكم اسم فعل لما ذكره النحويون أنه ضعيف العمل لا يتقدم معموله عليه ؟ هذا.

قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ ظاهر التعبير بما الظاهرة في غير أولي العقل، وكذا الإشارة بذلكم الدال على المفرد المذكر، وكذا قوله بعده: أن تبتغوا بأموالكم، أن يكون المراد بالموصول واسم الإشارة هو المقدر في قوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم ﴾، المتعلق به التحريم من الوطء والنيل أو ما هو من هذا القبيل، والمعنى: وأحل لكم من نيلهن ما هو غير ما ذكر لكم، وهو النيل بالنكاح في غير من عدمن الأصناف الخمسة عشر أو بملك اليمين، وحينتذ يستقيم بدلية قوله: ﴿أن تبتغوا بأموالكم ﴾ من قوله: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾، كل الاستقامة.

وقد ورد عن المفسرين في هذه الجملة من الآية تفاسير عجيبة كقول بعضهم: إن معنى قبوله: ﴿وأحل لكم ما وراء ذات المحارم من أقبار بكم، وقبول بعض آخر: إن المبواد: أحل لكم ما دون الخمس وهي الأربع فما دونها أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح، وقبول بعض آخر: إن المعنى: أحل لكم ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم، وقول بعض آخر: معناها أحل لكم ما وراء ذات المحارم والزيادة على الأربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحاً أوملك يمين.

وهذه وجوه سخيفة لا دليل على شيء منها من قبل اللفظ في الأية ، على أنها تشترك في حمل لفظة ما في الآية على أن الآية في حمل لفظة ما في الآية على أولي العقل، ولا موجب لـ ه كما عرفت آنفاً، على أن الآية في مقام بيان المحرم من نيل النساء من حيث أصناف النساء لا من حيث عدد الأزواج فلا

وجه لتحميل إزادة العدد على الآية ، فالحق أن الجملة في مقام بيان جواز نيسل النساء فيما سوى الأصناف المعدودة منهن في الآيتين السابقتين بالنكاح أو بملك اليمين .

قوله تعالى: ﴿أَن تَبَعُوا بِأَمُوالُكُم محصنين غير مسافحين ﴿ بدل أوعطف بيان من قوله: «ما وراء ذلكم » يتبين به الطريق المشروع في نيل النساء ومباشرتهن ، وذلك أن الذي يشمله قوله «وأحل لكم ما وراء ذلكم » من المصداق ثلاثة: النكاج وملك اليمين والسفاح وهو الزنا فبين بقوله: «أن تبتغوا بأموالكم » إلخ ، المنع عن السفاح وقصر الحل في النكاح وملك اليمين ثم اعتبر الابتغاء بالأموال وهوفي النكاح المهر والأجرة - ركن من أركانه - وفي ملك اليمين الثمن - وهو الطريق الغالب في تملك الإماء فيؤول معنى الآية إلى مثل قولنا: أحل لكم فيما سوى الأصناف المعدودة أن تطلبوا مباشرة النساء ونيلهن بإنفاق أموالكم في أجرة المنكوحات من النساء نكاحاً من غير سفاح أو إنفاقها في ثمن الجواري والإماء .

ومن هنايظهر أن المراد بالإحصان في قوله: «محصنين غير مسافحين» إحصان العفة دون إحصان التزوج وإحصان الحرية، فإن المراد بابتغاء الأموال في الآية أعم مما يتعلق بالنكاح أو بملك اليمين ولا دليل على قصرها في النكاح حتى يحمل الإحصان على إحصان التزوج، وليس المراد بإحصان العفة الاحتراز عن مباشرة النساء حتى ينافي المورد، بل ما يقابل السفاح - أعنى التعدي إلى الفحشاء بأي وجه كان بقصر النفس في ما أحل الله، وكفها عما حرم الله من الطرق العادية في التمتع المباشري الذي أودع النزوع إليه في جبلة الإنسان وفطرته.

وبما قدمناه يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن قوله «أن تبتغوا بأموالكم»، بتقدير لام الغاية أو ما يؤدي معناها، والتقدير لتبتغوا، أو إرادة أن تبتغوا.

وذلك أن مضمون قوله: «أن تبتغوا»، بوجه عين ما أريد بقوله: «ما وراء ذلكم» لا أنه أمر مترتب عليه مقصود لأجله، وهو ظاهر.

وكذا ما يظهر من كلام بعضهم: أن المراد بالمسافحة مطلق سفح الماء وصبه من غير أن يقصد به الغاية التي وضع الله سبحانه هذه الداعية الشهوية الفطرية في الإنسان الأجلها، وهي غرض تكوين البيت وإيجاد النسل والولد، وبالمقابلة يكون الإحصان هو الازدواج الدائم الذي يكون الغرض منه التوالد والتناسل؛ هذا.

وإني لست أرى هذا القائل إلا أنه اختلط عليه طريق البحث فخلط البحث في مملاك الحكم المسمى بحكمة التشريع بالبحث عن نفس الحكم، فلزمه ما لا يسعه الالتزام به من اللوازم.

وأحد البحثين وهو البحث عن المسلاك عقلي، والآخر وهو البحث عن الحكم الشرعي وما له من الموضوع والمتعلق والشرائط والموانع لفظي يتبع في السعة والضيق البيان اللفظي من الشارع، وإنا لا نشك أن جميع الأحكام المشرعة تتبع مصالح وملاكات حقيقية، وحكم النكاح الذي هو أيضاً أحدها يتبع في تشريعه مصلحة واقعية وملاكاً حقيقياً، وهو التوالد والتناسل، ونعلم أن نظام الصنع والإيجاد أراد من النوع الإنساني البقاء النوعي ببقاء الأفراد ما شاء الله، ثم احتيل إلى هذا الخرض بتجهيزه البنية الإنساني بجهاز التناسل الذي يفصل أجزاء منه فيربيه ويكونه إنساناً جديداً يخلف الإنسان القديم فتمتد به سلسلة النوع من غير انقطاع، واحتيل إلى تسخير هذا الجهاز للعمل والإنتاج بإيداع القوة الشهوانية التي يحن بها أحد القبيلين الذكر والأنثى - من الأفراد إلى من إفساد هذا السبيل الذي يندب إليه نظام الخلقة.

وفي عين أن نظام الخلقة بالغ أمره وواجد غرضه الذي هو بقاء النوع لسنا نجد أفراد هذه الاتصالات المباشرة بين الذكر والأنثى ولا أصنافها موصلة إلى غرض الخلقة دائماً، بل إنماهي مقدمة غالبية، فليس كل ازدواج مؤدياً إلى ظهور الولد، ولا كل عمل تناسلي كذلك، ولا كل ميل إلى هذا العمل يؤثر هذا الأثر، ولا كل رجل أوكل امرأة، ولا كل ازدواج يهدي هداية اضطرارية إلى الذواق فالاستيلاد، فالجميع أمور غالبية.

فالتجهز التكويني يدعو الإنسان إلى الازدواج طلباً للنسل من طريق الشهوة، والعقل المودوع فيه يضيف إلى ذلك التحرز وحفظ النفس عن الفحشاء المفسد لسعادة العيش، الهادم لأساس البيوت، القاطع للنسل.

وهذه المصلحة المركبة أعنى مصلحة الاستيلاد والأمن من دبيب الفحشاء هي الملاك الغالبي الذي بني عليه تشريع النكاح في الإسلام، غير أن الأغلبية من أحكام الملاك، وأما الأحكام المشرعة لموضوعاتها فهي لا تقبل إلا الدوام.

فليس من الجائز أن يقال: إن النكاح أو المباشرة يتبعان في جوازهما الغرض

والملاك المذكور وجوداً وعدماً فلا يجوز نكاح إلا بنية التوالد، ولا يجوز نكاح العقيم ولا نكاح العقيم ولا نكاح العجوز التي لا ترى الحمرة، ولا يجوز نكاح الصغيرة، ولا يجوز نكاح الزاني ولا يجوز مباشرة الحامل، ولا مباشرة من غير إنزال، ولا نكاح من غير تأسيس بيت، ولا يجوز . . . .

بل النكاح سنة مشروعة بين قبيلي الذكر والأنثى لها أحكام دائمية، وقد أريد بهذه السنة المشروعة حفظ مصلحة عامة غالبية كما عرفت، فلا معنى لجعل سنة مشروعة تابعة لتحقق الملاك وجوداً وعدماً، والمنع عما لا يتحقق به الملاك من أفراده أو أحكامه.

قوله تعالى: ﴿ قما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ كأن الضمير في قوله: «به» راجع إلى ما يدل عليه قوله: ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ وهو النيل أو ما يؤدي معناه، فيكون «ما» للتوقيت، وقوله «منهن» متعلقاً بقوله: «استمتعتم» والمعنى: مهما استمتعتم بالنيل منهن فآتوهن أجورهن فريضة.

ويمكن أن تكون ما موصولة، واستمتعتم صلة لها، وضمير بـ واجعاً إلى الموصول وقوله «منهن» بياناً للموضول، والمعنى: ومن استمتعتم به من النساء «إلخ».

والجملة أعني قوله: «فما استمتعتم» «إلخ» تفريع لما تقدمها من الكلام - لمكان الفاء - تفريع البعض على الكل أو تفريع الجزئي على الكلي بلا شك، فإن ما تقدم من الكلام أعني قوله ﴿أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ﴾ كما تقدم بيانه شامل لما في النكاح وملك اليمين، فتفريع قوله: ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾ عليه يكون من تفريع الجزء على الكل أو تفريع بعض الأقسام الجزئية على المقسم الكلي.

وهذا النوع من التفريع كثير الورود في كلامه تعالى كقوله عزَّ من قائل: ﴿ أَيَاماً معدودات فَمن كَانَ منكم مريضاً أو على سفر ﴿ (١) الآية، وقوله: ﴿ فَإِذَا أَمنتم فَمن تَمتع بِالْعَمرة إلى الحج ﴾ (٢) الآية، وقوله: ﴿ لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ﴾ (٣) الآية، إلى غير ذلك .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٤.

والمراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك فإن الآية مدنية نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي والمرات الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها، وهذا النكاح أعني نكاح المتعة كانت دائرة بينهم معمولة عندهم في هذه البرهة من الزمان من غير شك \_ وقد أطبقت الأخبار على تسلم ذلك \_ سواء كان الإسلام هو المشرع لذلك أو لم يكن، فأصل وجوده بينهم بمرئى من النبي ومسمع منه لا شك فيه، وكان اسمه هذا الاسم ولا يعبر عنه إلا بهذا اللفظ، فلا مناص من كون قوله: «فما استمتعتم به منهن» محمولاً عليه مفهوماً منه هذا المعنى، كما أن سائر السنن والعادات والرسوم الدائرة بينهم في عهد النزول بأسمائها المعروفة المعهودة كلما نزلت آية متعرضة لحكم متعلق بشيء من تلك الأسماء بإهضاء أو رد أو أمر أو نهي لم يكن بد من حمل الأسماء الواردة فيها على معانيها المسماة بها من غير أن تحمل على معانيها اللغوية الأصلية.

وذلك كالحج والبيع والربا والربح والغنيمة وسائر ما هو من هذا القبيل فلم يمكن لأحد أن يدعي أن المراد بحج البيت قصده، وهكذا، وكذلك ما أتى به النبي من الموضوعات الشرعية، ثم شاع الاستعمال حتى عرفت بأساميها الشرعية كالصلاة والصوم والزكاة وحج التمتع وغير ذلك لا مجال بعد تحقق التسمية لحمل ألفاظها الواقعة في القرآن الكريم على معانيها اللغوية الأصلية بعد تحقق الحقيقة الشرعية أو المتشرعة فيها.

فمن المتعين أن يحمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة لدورانه بهذا الاسم عندهم يوم نزول الآية سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة بعد ذلك بكتاب أوسنة أولم نقل فإنما هو أمر آخر.

وجملة الأمر أن المفهوم من الآية حكم نكاح المتعة، وهو المنقول عن القدماء من مفسري الصحابة والتابعين كابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد والسدي وابن جبير والحسن وغيرهم، وهو مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام.

ومنه يظهر فساد ما ذكره بعضهم في تفسير الآية أن المراد بالاستمتاع هو النكاح، فإن إيجاد علقة النكاح طلب للتمتع منها هذا، وربما ذكر بعضهم أن السين والتاء في استمتعتم للتأكيد، والمعنى: تمتعتم. وذلك لأن تداول نكاح المتعة (بهـذاالاسم) ومعروفيته بينهم لا يدع مجـالاً لخطور هذا المعنى اللغوي بذهن المستمعين .

على أن هذا التمعنى على تقدير صحته وانطباق معنى الطلب على المورد، أوكون استمتعتم بمعنى تمتعتم، لا يلائم الجزاء المترتب عليه أعني قوله: «فآتوهن أجورهن»، فإن المهر يجب بمجرد العقد، ولا يتوقف على نفس التمتع ولا على طلب التمتع الصادق على الخطبة وإجراء العقد والملاعبة والمباشرة وغير ذلك، بل يجب نصفه بالعقد ونصفه الآخر بالدخول.

على أن الآيات النازلة قبل هذه الآية قد استوفت بيان وجوب إيتاء المهر على جميع تقاديره، فلا وجه لتكرار بيان الوجوب، وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ (١) الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَإِن أَردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ﴾ (٢) الآيتان، وقوله تعالى: ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَإِن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ (٣) الآيتان .

وما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله: ﴿ فَمَا استمتعتم به منهن فَآتُوهِن أَجُورِهِنَ فَرِيضَة ﴾ مسوقة للتأكيد، يرد عليه أن سياق ما نقل من الآيات وخاصة سياق ذيل قوله: «وإن أردتم استبدال» الآيتين أشد وآكد لحناً من هذه الآية فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك.

وأما النسخ فقد قيل: إن الآية منسوخة بآية المؤمنون: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلاً على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين \* فمن أبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴿(١) ، وقيل منسوخة بآية العدة : ﴿يا أَيُّهَا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾(٥) ، ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء ﴾(١) الآية ، حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق وعدة وليسا في نكاح المتعة ، وقيل : منسوخة بآيات الميراث: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم ﴾(١) الآية ، حيث لا إرث في نكاح المتعة ، وقيل منسوخة

(Y) Ilimia: .Y.

<sup>(</sup>١) النساء: ٤.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ٧.

<sup>(</sup>٥) الطلاق: ١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>V) النساء: ١٢.

بآية التحريم : ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ﴾ الآية ، فإنها في النكاح ، وقيل : منسوخة بآية العدد: ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ﴾ (١) الآية ، وقيل : منسوخة بالسنة نسخها رسول الله وأله بين عام خيبر ، وقيل : عام الفتح ، وقيل : في حجة الوداع ، وقيل : أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثاً ، وآخر ما وقع واستقر عليه من الحكم الحرمة .

أما النسخ بآية المؤمنون، ففيه أنها لا تصلح للنسخ، فإنها مكية وآية المتعة مدنية، ولا تصلح المكية لنسخ المدنية، على أن عدم كون المتعة نكاحاً والمتمتع بها زوجة ممنوع، وناهيك في ذلك ما وقع في الأخبار النبوية، وفي كلمات السلف من الصحاية والتابعين من تسميتها نكاحاً، والإشكال عليه بلزوم التوارث والطلاق وغير ذلك سيأتي الجواب عنه.

وأما النسخ بسائر الآيات كآية الميراث وآية الطلاق وآية العدد، ففيه أن النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ، بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد، فإن آية الميراث مثلا يعم الأزواج جميعا من كل دائم ومنقطع والسنة تخصصها بإخراج بعض أفرادها، وهو المنقطع من تحت عمومها، وكذلك القول في آية الطلاق وآية العدد، وهو ظاهر، ولعل القول بالنسخ ناشىء من عدم التمييز بين النسبين.

نعم ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد حاص ثم عقبه عام يخالفه في الإثبات والنفي إلى أن العام ناسخ للحاص. لكن هذا مع ضعفه على ما بين في محله غير منطبق على مورد الكلام، وذلك لوقوع آيات الطلاق (وهي العام) في سورة البقرة، وهي أول سورة مدنية نزلت قبل سورة النساء المشتملة على آية المتعة، وكذلك آية العدد واقعة في سورة النساء متقدمة على آية المتعة، وكذلك آية المتعة سياق واحد متصل في سورة واحدة، فالخاص أعني آية المتعة متأخر عن العام على أي حال.

وأما النسخ بآية العدة فبطلان أوضح ، فإن حكم العدة جار في المنقطعة كالدائمة وإن اختلفتا مدة ، فيؤول إلى التخصيص أيضاً دون النسخ .

وأما النسخ بآية التحريم فهو من أعجب ما قيل في هذا المقام، أما أولاً فلأن مجموع

<sup>(</sup>١) النساء: ٣.

الكلام الدال على التحريم والدال على حكم نكاح المتعة كلام واحد مسرود متسق الأجزاء متصل الأبعاض، فكيف يمكن تصور تقدم ما يدل على المتعة ثم نسخ ما في صدر الكلام لذيله؟ ، وأما ثانياً فلأن الآية غير صريحة ولا ظاهرة في النهي عن الزوجية غير الدائمة بوجه من الوجوه، وإنما هي في مقام بيان أصناف النساء المحرمة على الرجال ثم بيان جواز نيل غيرها بنكاح أو بملك يمين، ونكاح المتعة نكاح على ما تقدم، فلا نسبة بين الأمرين بالمباينة حتى يؤول إلى النسخ.

نعم ربما قيل: إن قول ه تعالى: ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين له حيث قيد حلية النساء بالمهر وبالإحصان من غير سفاح، ولا إحصان في النكاح المنقطع - ولذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنا لعدم كون محصناً - يدفع كون المتعة مرادة بالآية.

لكن يرد عليه ما تقدم أن المراد بالإحصان في قوله «محصنين غير مسافحين» هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملًا لملك اليمين كشموله النكاح، ولوسلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنا المحصن بزنا المتمتع المحصن بحسب السنة دون الكتاب، فإن حكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله.

وأما النسخ بالسنة ففيه. مضافاً إلى بطلان هذا القسم من النسخ من أصله لكونه مخالفاً للأخبار المتواترة الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب وطرح ما حالفه، والرجوع إلى الكتاب \_ماسيأتي في البحث الروائي .

قوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾، الطول الغنى والزيادة في القدرة ، وكلا المعنيين يلائمان الآية، والمراد بالمحصنات الحرائر بقرينة مقابلته بالفتيات، وهذا بعينه يشهد على أن ليس المراد بها العفائف، وإلا لم تقابل بالفتيات بل بها وبغير العفائف، وليس المراد بها ذوات الأزواج إذ لا يقع عليها العقد ولا المسلمات وإلا لاستغنى عن التقييد بالمؤمنات.

والمراد بقوله «فمما ملكت أيمانكم» ما ملكته أيمان المؤمنين غير من يريد الازدواج وإلا فتروج الإنسان بملك يمين نفسه باطل غير مشروع، وقد نسب ملك اليمين إلى المؤمنين وفيهم المريد للتروج بعد الجميع واحداً غير مختلف لاتحادهم في الدين،

واتحاد مصالحهم ومنافعهم كأنهم شخص واحد.

وفي تقييد المحصنات وكذا الفتيات بالمؤمنات إشارة إلى عدم جواز تزوّج غير المؤمنات من كتابية ومشركة ، ولهذا الكلام تتمة ستمر بك إن شاء الله العزيز في أوائل سورة المائدة.

ومحصل معنى الآية أن من لم يقدر منكم على أن ينكح الحرائر المؤمنات لعدم قدرته على تحمل أثقال المهر والنفقة فله أن ينكح من الفتيات المؤمنات من غير أن يتحرج من فقدان القدرة على الحرائر، ويعرض نفسه على خطرات الفحشاء ومعترض الشقاء.

فالمراد بهذا النكاح هو النكاح الدائم، والآية في سياق التنزل أي إن لم يمكنكم كذا في مكنكم كذا في مكنكم كذا وإنما قصر الكلام في صورة التنزل على بعض أفراد المنزل عنه أعني على النكاح الدائم هو المتعارف النكاح الدائم هو المتعارف النكاح الدائم الذي هو بعض أفراد النكاح الجائز لكون النكاح الدائم هو المتعارف المتعين بالطبع في نظر الإنسان المريد تأسيس البيت وإيجاد النسل وتخليف الولد، ونكاح المتعة تسهيل ديني خفف الله به عن عباده لمصلحة سد طريق الفحشاء، وقطع منابت الفساد.

وسوق الكلام على الجهة الغالبة أو المعروفة السابقة إلى الذهن وحاصة في مقام تشريع الأحكام والقوانين كثير شائع في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعلة من أيام أخر ﴾ (١)، مع أن العذر لا ينحصر في المرض والسفر، وقوله تعالى: ﴿ وإن كنتم مرضى أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طبيا ﴾ (١)، والأعذار وقيود الكلام كما ترى مبنية على الغالب المعروف، إلى غير ذلك من الآيات.

هذا على ما ذكروه من حمل الآية على النكاح الدائم، ولا يوجب ذلك من حيث اشتماله على معنى التنزل والتوسعة اختصاص الآية السابقة بالنكاح الدائم، وكون قوله: ﴿فَمَا استمتعتم به منهن﴾، غير مسوق لبيان حكم نكاح المتعة كما توهمه بعضهم ، لأن هذا التنزل والتوسعة واقع بطرفيه (المنزل عنه والمنزل إليه) في نفس هذه الآية أعني قوله: ﴿فمن لم يجد منكم طولاً﴾ «الخ».

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٥.

على أن الآية بلفظها لا تأبي عن الحمل على مطلق النكاح الشامل للدائم والمنقطع، كما سيتضح بالكلام على بقية فقراتها.

قوله تعالى: ﴿والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض لما كان الإيمان المأخوذ في متعلق الحكم أمراً قلبياً لا سبيل إلى العلم بحقيقته بحسب الأسباب، وربما أوهم تعليقاً بالمتعذر أو المتعسر، وأوجب تحرج المكلفين منه، بين تعالى أنه هو العالم بإيمان عباده المؤمنين وهو كناية عن أنهم إنما كلفوا الجري على الأسباب الظاهرية الدالة على الإيمان كالشهادتين والدخول في جماعة المسلمين والإتيان بالوظائف العامة الدينية، فظاهر الإيمان هو الملاك دون باطنه.

وفي هداية هؤلاء المكلفين غير المستطيعين إلى الازدواج بالإماء نقص وقصور آخر في الوقوع موقع التأثير والقبول، وهو أن عامة الناس يرون لطبقة المملوكين من العبيد والإماء هواناً في الأمر وخسة في الشأن ونوع ذلة وانكسار فيوجب ذلك انقباضهم وجماح نفوسهم من الاختلاط بهم والمعاشرة معهم وخاصة بالازدواج الذي هو اشتراك حيوي وامتزاج باللحم والدم.

فأشار سبحانه بقوله: «بعضكم من بعض» إلى حقيقة صريحة يندفع بالتأمل فيها هذا التوهم الفاسد، فالرقيق إنسان، كما أن الحر إنسان لا يتميزان في ما به يصير الإنسان واجداً لشؤون الإنسانية، وإنما يفترقان بسلسلة من أحكام موضوعة يستقيم بها المجتمع الإنساني في إنتاجه سعادة الناس، ولا عبرة بهذه التميزات عند الله، والذي به العبرة هو التقوى الذي به الكرامة عند الله، فلا ينبغي للمؤمنين أن ينفعلوا عن أمثال هذه الخطرات الوهمية التي تبعدهم عن حقائق المعارف المتضمنة سعادتهم وفلاحهم، فإن الخروج عن مستوى الطريق المستقيم، وإن كان حقيراً في بادىء أمره، لكنه لا ينزال يبعد الإنسان من صراط الهداية حتى يورده أودية الهلكة.

ومن هنا يظهر أن الترتيب الواقع في صدر الآية في صورة الاشتراط والتنزل، أعني قوله: ﴿ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ﴾ . إنما هو جري في الكلام على مجرى الطبع والعادة، وليس إلـزاماً للمؤمنين على الترتيب بمعنى أن يتوقف جواز نكاح الأمة على فقدان الاستطاعة على نكاح الحرة بل لكون الناس بحسب طباعهم سالكين هذا المسلك خاطبهم أن لولم يقدروا على نكاح الحرائر فلهم أن

يقدموا على نكاح الفتيات من غير انقباض، ونبَّه مع ذلك على أن الحر والرق من نوع واحد بعض أفراده يرجع إلى بعض.

ومن هنا يظهر أيضاً فساد ما ذكره بعضهم في قوله تعالى في ذيل الآية: ﴿وَأَنْ تَصِبُرُوا خير لكم ﴾ أن المعنى وصبركم عن نكاح الإماء مع العفة خير لكم من نكاحهن لما فيه من الذل والمهانة والابتذال، هذا، فإن قوله: «بعضكم من بعض» ينافي ذلك قطعاً.

قوله تعالى: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾ إلى قوله: ﴿أخدان ﴾ المراد بالمحصنات العفائف فإن ذوات البعولة لا يقع عليهن نكاح، والمراد بالمسافحات ما يقابل متخذات الأخدان، والأحدان جمع خدن بكسر الخاء وهو الصديق، يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع، وإنما أتى به بصيغة الجمع للدلالة على الكثرة نصاً، فمن يأخذ صديقاً للفحشاء لا يقنع بالواحد والاثنين فيه لأن النفس لا تقف على حد إذا أطبعت فيما تهواه.

وبالنظر إلى هذه المقابلة قال من قال: إن المراد بالسفاح الزنا جهراً وباتخاذ الخدن الزنا سراً، وقد كان اتخاذ الخدن متداولاً عند العرب حتى عند الأحرار والحرائر لا يعاب به مع ذمهم زنا العلن لغير الإماء.

فقوله «فانكحوهن بإذن أهلهن» إرشاد إلى نكاح الفتيات مشروطاً بأن يكون بإذن مواليهن، فإن زمام أمرهن إنما هو بيد الموالي لا غير، وإنما عبر عنهم بقوله وأهلهن جرياً على ما يقتضيه قوله قبل: «بعضكم من بعض» فالفتاة واحدة من أهل بيت مولاها ومولاها أهلها.

والمراد بإتيانهن أجورهن بالمعروف توفيتهن مهور نكاحهن وإتيان الأجور إياهن إعطاؤها مواليهن، وقد أرشد إلى الإعطاء بالمعروف عن غير بخس ومماطلة وإيذاء.

قوله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العداب ﴾، قرىء أحصن بضم الهمزة بالبناء للمفعول وبفتح الهمزة بالبناء للفاعل، وهو الأرجح.

الإحصان في الآية إن كان هو إحصان الازدواج كان أخذه في الشرط المجرد كون مورد الكلام في ما تقدم ازدواجهن، وذلك أن الأمّة تعذب نصف عذاب الحرة إذا ٢٨٦ .... الجزء الخامس

زنت سواء كانت محصنة بالازدواج أو لا من غير أن يؤثر الإحصان فيها شيئاً زائداً.

وأما إذا كان إحصان الإسلام كما قيل - ويؤيده قراءة فتح الهمزة - تم المعنى من غير مؤونة زائدة، وكان عليهن إذا زنين نصف عذاب الحرائر سواء كن ذوات بعولة أو لا .

والمراد بالعذاب هو الجلد دون الرجم، لأن الرجم لا يقبل الانتصاف، وهو الشاهد على أن المراد بالمحصنات الحرائر غير ذوات الأزواج المذكورة في صدر الآية. واللام للعهد فمعنى الآية بالجملة أن الفتيات المؤمنات إذا أتين بفاحشة وهو الزنا فعليهن نصف حد المحصنات غير ذوات الأزواج، وهو جلد خمسين سوطاً.

ومن الممكن أن يكون المراد بالإحصان العفة ، وتقريره أن الجواري يومئذ لم يكن لهن الاشتغال بكل ما تهواه أنفسهن من الأعمال بما لهن من اتباع أوامر مواليهن وخاصة في الفاحشة والفجور ، وكانت الفاحشة فيهن له و اتفقت بأمر من مواليهن في سبيل الاستغلال بهن والاستدرار من عرضهن كها يشعر به النهي الوارد في قوله تعالى : ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ﴾ (١) . فالتماسهن الفجور واشتغالهن بالفحشاء باتخاذها عادة ومكسباً كان فيما كان بأمر مواليهن من دون أن يسم لهن الاستنكاف والتمرد ، وإذا لم يكرههن الموالي على الفجور فالمؤمنات منهن على ظاهر تقوى الإسلام ، وعفة الإيمان ، وحينئذ إن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، وهو قوله تعالى : ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ﴾ «إلخ» .

ومن هنا يظهر أن لا مفهوم لهذه الشرطية على هذا المعنى وذلك أنهن أذا لم يحصن ولم يعففن كن مكرهات من قبل مواليهن مؤتمرات لأمرهم كما لا مفهوم لقوله تعالى: ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ﴿ حيث إنهن إن لم يردن التحصن لم يكن موضوع لإكراههن من قبل الموالي لرضاهن بذلك فافهم.

قوله تعالى: ﴿ ذلك لمن خشى العنت منكم ﴾ العنت الجهد والشدة والهلاك، وكأن المراد به الزنا الذي هو نتيجة وقوع الإنسان في مشقة الشبق وجهد شهوة النكاح وفيه هلاك الإنسان. والإشارة على ما قيل إلى نكاح الجواري المذكور في الآية،

<sup>(</sup>١) النور: ٣٣.

وعليه فمعنى قوله «وأن تصبروا خير لكم» أن تصبروا عن نكاح الإماء أو عن الزنا خير لكم. ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى وجوب نكاح الإماء أو وجوب مطلق النكاح لو استفيد شيء منهما من سابق سياق الآية والله أعلم.

وكيف كان فكون الصبر خيراً إن كان المراد هو الصبر عن نكاح الإماء، إنما هو لما فيه من حقوق مواليهن وفي أولادهن على ما فصل في الفقه، وإن كان المراد الصبر عن الزنا إنما هو لما في الصبر من تهذيب النفس وتهيئة ملكة التقوى فيها بترك اتباع هواها في الزنا من غير ازدواج أو معه، والله غفور رحيم بمحو بمغفرته آثار خطرات السوء عن نفوس المتقين من عباده ويرحمهم برحمته.

قوله تعالى: ﴿ بريد الله ليبين لكم ﴾ إلى آخر الآية ، بيان وإشارة إلى غاية تشريع ما سبق من الأحكام في الآيات الثلاث والمصالح التي تترتب عليها إذا عمل بها فقوله: «يريد الله ليبين لكم» أي أحكام دينه مما فيه صلاح دنياكم وعقباكم ، وما في ذلك من المعارف والحكم وعلى هذا فمعمول قوله: ببين محذوف للدلالة على فخامة أمره وعظم شأنه ، ويمكن أن يكون قوله: «يبين لكم» ، وقوله: «ويهديكم» متنازعين في قوله: «سنن الذين» .

قوله تعالى: ﴿ويهديكم سنن المذين من قبلكم﴾ أي طرق حياة السابقين من الأنبياء والأمم الصالحة، الجارين في الحياة الدنيا على مرضاة الله، الحائزين به سعادة الدنيا والآخرة، والمراد بسننهم على هذا المعنى سننهم في الجملة لا سننهم يتفاصيلها وجميع خصوصياتها فلا يرد عليه أن من أحكامهم ما تنسخه هذه الآيات بعينها كازدواج الإخوة بالأخوات في سنة آدم، والجمع بين الأختين في سنة يعقوب بعض وقد جمع فيضين الأختين ليا أم يهودا، وراحيل أم يوسف، على ما في بعض الأخبار، هذا.

وهنا معنى آخر قيل به، وهو أن المراد الهداية إلى سنن جميع السابقين سواء كانوا على الحق أو الباطل، يعني أنا بينا لكم جميع السنن السابقة من حق وباطل لتكونوا على بصيرة فتأخذوا بالحق منها وتدعوا الباطل.

وهذا معنى لا بأس به غير أن الهداية في القرآن غير مستعمل في هذا المعنى، وإنما استعمل فيما استعمل في الإيصال إلى الحق أو إرادة الحق كقوله: ﴿إنك لا

تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء (١) وقوله ﴿إنَّا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً (٢) والأوفق بمذاق القرآن أن يعبر عن أمثال هذه المعاني بلفظ التبيين والقصص ونحو ذلك.

نعم لو جعل قوله «يبين» وقوله: «ويهديكم» متنازعين في قوله: «سنن الذين من قبلكم» وقوله: «ويتوب عليكم» أيضاً راجعاً إليه، وآل المعنى إلى أن الله يبين لكم سنن الذين من قبلكم، ويهديكم إلى الحق منها، ويتوب عليكم فيما ابتليتم به من باطلها كان له وجه، فإن الآيات السابقة فيها ذكر من سنن السابقين والحق والباطل منها، والتوبة على ما قد سلف من السنن الباطلة.

قوله تعالى: ﴿ويتوب عليكم والله عليم حكيم﴾ التوبة المذكورة هو رجوعه إلى عبده بالنعمة والرحمة، وتشريع الشريعة، وبيان الحقيقة، والهداية إلى طريق الاستقامة كل ذلك توبة منه سبحانه، كما أن قبول توبة العبد ورفع أثار المعصية توبة.

وتذييل الكلام بقوله: ﴿والله عليم حكيم﴾ ليكون راجعاً إلى جميع فقرات الآية، ولو كان المراد رجوعه إلى آخر الفقرات لكان الأنسب ظاهراً أن يقال: والله غفور رحيم.

قوله تعالى: ﴿والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين﴾ النح، كأن تكرار ذكر توبته للمؤمنين للدلالة على أن قوله: ﴿ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً ﴿إِنَّمَا يَقَابِلُ مِن الْفَقْرات الثلاث في الآية السابقة الفقرة الأخيرة فقط، إذ لوضم قوله: «ويريد الذين» الخ، إلى الآية السابقة من غير تكرار قوله: «والله يريد» الخ، أفاد المقابلة في معنى جميع الفقرات ولغى المعنى قطعاً.

والمراد بالميل العظيم هنك هذه الحدود الإلهية المذكورة في الآيات بإتيان المحارم، وإلغاء تأثير الأنساب والأسباب، واستباحة الزنا والمنع عن الأخذ بما سنه الله من السنة القويمة.

قوله تعالى: ﴿ يَرِيدُ الله أَن يَخْفُفُ عَنْكُمُ وَخُلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعَيْفًا ﴾ كون الإنسان ضعيفًا لما ركب الله فيه القوى الشهوية التي لا تـزال تنازعـه في ما تتعلق به من

<sup>(</sup>٢) الإنسان: ٣.

المشتهيات، وتبعثه إلى غشيانها فمن الله عليهم بتشريع حلية ما تنكسر به سورة شهوتهم بتجويز النكاح بما يرتفع به غائلة الحرج حيث قال: دواحل لكم ما وراء ذلكم، وهو النكاح وملك اليمين فهداهم بذلك سنن الذين من قبلهم، وزادهم تخفيفاً منه لهم لتشريع نكاح المتعة إذ ليس معه كلفة النكاح وما يستتبعه من أثقال الوظائف من صداق ونفقة وغير ذلك.

وربما قيل: إن المراد به إباحة نكاح الإماء عند الضرورة تخفيفاً. وفيه: أن نكاح الإماء عند الضرورة كان معمولاً به بينهم قبل الإسلام على كراهة وذم، والذي ابتدعته هذه الأيات هو التسبب إلى نفي هذه الكراهة والنفرة ببيان أن الأمة كالحرة إنسان لا تفاوت بينهما، وأن الرقية لا توجب سقوط صاحبها عن لياقة المصاحبة والمعاشرة.

وظاهر الآيات \_ بما لا ينكر \_ أن الخطاب فيها متوجه إلى المؤمنين من هذه الأمـة فالتخفيف المذكور في الآية تخفيف على هذه الأمة، والمراد به ما ذكرناه.

وعلى هذا فتعليل التخفيف بقوله: ووخلق الإنسان ضعيفاً مع كونه وصفاً مشتركاً بين جميع الأمم - هذه الأمة والذين من قبلهم - وكون التخفيف مخصوصاً بهذه الأمة إنما هو من قبيل ذكر المقتضى العام والسكوت عما يتم به في تأثيره فكأنه قيل: إنا خففنا عنكم لكون الضعف العام في نوع سبباً مقتضياً للتخفيف لولا المانع ، لكن لم تزل الموانع تمنع عن فعلية التخفيف وانبساط الرحمة في سائر الأمم حتى وصلت التوبة إليكم فعمتكم الرحمة ، وظهرت فيكم آثاره فبرز حكم السبب المذكود وشرع فيكم حكم النخفيف، وقد حرمت الأمم السابقة من ذلك، كما يدل عليه قوله : ﴿ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ (٢) .

ومن هنا يظهر أن النكتة في هذا التعليل العام بيان ظهور تمام النعم الإنسانية في هذه الأمة .

## (بحث روائي)

عن النبي وسلم الله عن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب، وعنه والله وسلم : الرضاع لحمة كلحمة النسب.

وفي الدر المنثور: أخرج مالك وعبد الله عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله والله و

أقول: وروي فيه عنها ما يقرب منه بطرق أخرى، وهي من روايات التحريف مطروحة بمخالفة الكتاب.

وفيه أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي السنة قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن شاء تزوج الابنة.

أقول: وهذا المعنى مروي من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو مذهبهم وهو المستفاد من الكتاب كما مر في البيان المتقدم، وقد روي من طرق أهل السنة عن علي سنت : أن أم الزوجة لا بأس بنكاحها قبل الدخول بالبنت، وأنها بمنزلة الربيبة، وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج أمها لم تحرم عليه نكاحها، وهذه أمور يدفعها المروي عنهم عليهم السلام من طرق الشيعة.

وفي الكافي بإسناده عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله علينة فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله علينة: قد فعله رجل منا فلم ير به بأساً، فقلت جعلت فداك ما تفتخر الشيعة إلا بقضاء على علينة في هذا في المشيخة (١) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس به

 <sup>(</sup>١) لعل الصحيح: الشمخي لما في بعض أخبار أهل السنة أنه كان رجلًا من بني شمخ ، أو
 الصحيح في الشمخية التي أفتى ابن مسعود .

بذلك. ثم أتى عليًّا عِشْفَهُ فسأله فقال له على عَشْفُهُ: من أين يأخذها؟(١) فقال من قول الله عز وجل: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فبلا حناح عليكم، فقبال على الشيد: إن هذه مستثنياة وهذه مرسلة ، فقال أبو عبدالله على للرجل: أما تسمع ما يروي هذا عن علي علي المنافعة؟ .

فلما قمت ندمت وقلت: أي شيء صنعت؟ يقول: قد فعله رجل منا ولم ير به بأساً، وأقول أنا: قضى مشك فيها! فلقيته بعد ذلك وقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن علياً النف قضى فيها، وتسألني ما تقول فيها؟.

أقول: وقصة قضائه المنتخة في فتوى ابن مسعود على ما رواه في الدر المنثور عن سنن البيهقي وغيره: أن رجلا من بني شمخ تزوج المرأة ولم يدخل بها ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها ففعل وولدت له أولاداً، ثم أتى ابن مسعود المدينة فقيل له لا تصلح ، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها.

لكن لم ينسب القول فيه إلى على مانعة بل ذكر: أنه سأل عنه أصحاب النبي عَلَىٰ " ، وفي لفظ: أنه سأل عنه عمر وفي بعض الروايات: فأخبر أنه ليس كما قال، وأن الشرط في الربائب.

وفي الاستبصار بإسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن علياً الشفكان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور سواء، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

أقول: وقد عزي إليه السنة في بعض الروايات من طرق أهل السنة اشتراط الحجور في حرمة الربائب لكن الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تدفعه ، وهو الموافق لما يستفاد من الآية كما تقدم.

والمبهمات من البهمة وهي كون الشيء ذا لون واحد لا يختلط به لون أخر ولا يختلف في لونه، سمى به من طبقات النساء المحرمة من كانت حرمة نكاحها مرسلة تغير

<sup>(</sup>١) نسخة الوافي: من أين أخذ بها.

مشروطة، وهي الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وماكان من الرضاعة، وأمهات النساء، وحلائل الأبناء.

وفيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر الشيئة قال: سألته عن الرجل تكون لــه الجاريــة فيصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قــال: لا هي كما قــال الله تعالى: ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم ﴾.

وفي تفسير العياشي عن أبي عون قال سمعت أبا صالح الحنفي قال: قال على المنطقة وفي تفسير العياشي عن أبي عون بنت الأخت من الرضاعة ، وعن المملوكتين ذات يوم: سلوني ؛ فقال ابن الكوا أخبرني عن بنت الأخت من الرضاعة ، وعن المملوكتين الأختين ، فقال: إنك لذاهب في التيه سل عما يعنيك أو ينفعك ، فقال ابن الكوا إنما نسألك عما لا نعلم وأما ما نعلم فلا نسألك عنه ، ثم قال: أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ؛ ولا أحله ولا أحرمه ، ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي .

وفي التهذيب بإسناده عن معمر بن يحيى بن سالم قال: سألنا أبا جعفر والنه عمر الموعد الناس عن أمير الموعنين والناس عن أمير والناس عن أمير والناس عن أمير والناس والناس والناس والناس والناس والناس والده، قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع ، فلو أن أمير الموعنين ثبت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله .

أقول: والرواية المنقولة عنه الشناهي التي نقلت عنه الشناء من طرق أهل السنة كما رواه في السدر المنشور عن البيهقي وغيره عن على بن أبي طالب قال في الاختين المملوكتين: أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، ولا آمر ولا أنهي ، ولا أحل ولا أحرم ، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي .

وروي فيه أيضاً عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلًا سأله الشخدعن ذلك فقال: لموكان إلي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعمل ذلك لجعلته نكالًا.

وفي التهذيب بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه عليه عليه الله عليه الله عليه الله عند الإنسان الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثائية، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزيه.

وفي الكافي وتفسير العياشي عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عشف عن قوله عزَّ وجلَّ ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض، ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.

وفي تفسير العياشي عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قول الله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾، قال: هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت أرأيت إن زوج غير غلامه؟ قال: ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها في يد غيره، فإن شاء المشتري فرق، وإن شاء أقر.

وفي الدر المنثور: أخرج أحمد وأبو داود والترمذي \_ وحسنه \_ وابن ماجة عن فيروز الديلمي: أنه أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال لـه النبي مِنْدَتُمُ : طلق أيتهما شئت.

وفيه أخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن أياس بن عامر قال: سألت علي ابن أبي طالب فقلت : إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولاداً ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ قال: تعتق التي كنتا تطأ ثم تطأ الأخرى.

ثم قال: انه يحرم عليك مما ملكت يمينك مما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد أو قال: إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب.

أقول: ورواه بطرق أخر غير هذا الطريق عنه.

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال؛ قال رسول الله بنفرائج : لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.

أقول: وهذا المعنى مروي بغير الطريقين من طرق أهل السنة، لكن المروي من طرق أثمة أهل البيت خلاف ذلك، والكتاب يساعده.

وفي الدر المنثور: أخرج الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان والبيهقي في سننه عن أبي سعيد

الخدري: أن رسول الله وسنيا بعث يوم حنين جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدواً فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناساً من أصحاب رسول الله وسنيا تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ يقول: إلا ما أفاء الله عليكم، فاستحللنا بذلك فروجهن.

أقول: وروي ذلك عن الطبراني عن ابن عباس.

وفيه أخرج عبد بن حميد عن عكرمة: أن هذه الآية التي في سورة النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم في نزلت في امرأة يقال لها معاذة، وكانت تحت شيخ من بني سدوس يقال له: شجاع بن الحارث، وكان معها ضرة لها قد ولدت لشجاع أولاداً رجالاً، وإن شجاعاً انطلق يمير أهله من هجر، فمر بمعاذة ابن عم لها فقالت له: احملني إلى أهلي فإنه ليس عند هذا الشيخ خير، فاحتملها فانطلق بها فوافق ذلك جيئة الشيخ، فانطلق إلى رسول الله وأنه ألم الله وأنه ألم الله وأفضل العرب، إني خرجت أبغيها الطعام في رجب، فتولت وألطت بالذب، وهي شر غالب لمن غلب، رأت غلاماً واركاً على قتب، لها وله أرب، فقال رسول الله وأنه المن علي، فإن كان الرجل كشف بها ثوباً فارجموها، وإلا فردوا إلى الشيخ امرأته، فانطلق مالك بن شجاع وابن ضرتها فطلبها فجاء بها، ونزلت بيتها.

أقول: وقد مر مراراً أن أمثال هذه الأسباب المروية للنزول وخاصة فيما كانت متعلقة بأبعاض الآيات وأجزائها تطبيقات من الرواة وليست بأسباب حقيقية.

في الفقيه سئل الصادق عليه عن قول الله عز وجل: «والمحصنات من النساء» قال: هن ذوات الأزواج، فقيل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال هن العفائف.

أقول: ورواه العياشي أيضاً عنه عَلَّاكِلُهِ.

وفي المجمع في قوله تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولاً» أي من لم يجد منكم غنى قال: وهو المروي عن أبي جعفر علاقة.

وفي الكافي عن الصادق مُنْكُمُ قال: لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم،

إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: «ومن لم يستطع منكم طولًا» والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.

أقول: الغنى أحد مصاديق الطول كما تقدم، والرواية لا تـدل على أزيد من الكراهة.

وَفِي التهذيب بإسناده عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبدالله عليه عنه الله يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله تعالى يقبول: فانكحوهن بإذن أهلهن.

وفيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عائد يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله عز وجل يقول: «فانكحوهن بإذن أهلهن».

وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء «فإذا أُحصن» ما إحصانهن؟ قال: يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال: بلى.

وفيه عن حريز قال: سألته عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه.

وفي الكافي بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه قال: قضى أمير المؤمنين عليه في العبيد والإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً، ولا يرجم ولا ينفى.

وفيه بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عشف عن عبد مملوك قذف حراً قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد.

قلت: الذي من حقوق الله عز وجل ما هو؟ قال: إذا زنا أو شرب خمراً، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها نصف الحد.

وفي التهذيب بإسناده عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحدكان لها زوج أو لم يكن.

وفي الدر المنثور: أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: المسافحات المعلنات بالزنا المتخذات أخدان ذات الخليل الواحد، قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي، يقولون: أما ما ظهر منه فهو لؤم، وأما ما خفي فلا بأس بذلك، فأنزل الله ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾.

أقول: والروايات فيما تقدم من المعاني كثيرة اقتصرنا منها على نموذج يسير.

# ( بحث آخر روائي )

في الكافي بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر طفي عن المتعة، فقال: نزلت في الفرآن: ﴿فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾.

وفيه بإسناده عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عاني ، قبال: إنما نزلت: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة».

أقول: وروى هذه القراءة العياشي عن أبي جعفر سَنْكُمْ، ورواها الجمهور بطرق عديدة عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس كما سيأتي، ولجل المراد بأمثال هذه الروايات الدلالة على المعنى المراد من الآية دون النزول اللفظى.

وفيه بإسناده عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عشف فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال: وإن كان فعل. فقال: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرمه عمر.

وفيه بإسناده عن أبي مريم عن أبي عبد الله عاضة قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله مشتشة .

وفيه بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة. فقال: أي المتعتبن تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ فقال: سبحان الله أما قرأت كتاب الله عزّ وجل: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾فقال: والله كأنها آية لم أقرأها قط.

وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر نشخ قال: قال جابر بن عبد الله عن رسول الله منفي إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، وكان علي يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب \_ يعني عمر \_ ما زنى إلا شقي (١). وكان ابن عباس يقول: وفما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة، وهؤلاء يكفرون بها، ورسول الله شفي أحلها ولم يحرمها.

وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر علف في المتعة قال: نزلت هذه الآية: ﴿ فَمَا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾. قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما؛ يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان.

وعن الشيباني في قوله تعالى: ﴿ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: هـ و أن يزيدها في الأجرة، وتزيده في الأجل.

أقول: والروايات في المعاني السابقة مستفيضة أو متواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإنما أوردنا طرفاً منها، وعلى من يريد الاطلاع عليها جميعاً أن يراجع جوامع الحديث.

وفي الدر المنثور: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضبعته، ولا يحفظ متاعه فينزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته فتنظر له متاعه، وتصلح له ضبعته، وكان يقرأ: وفما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، نسختها: ومحصنين غير مسافحين، وكان الإحصان بيد الرجل بمسك متى شاء، ويطلق متى شاء (١).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: الا الأشقى.

<sup>(</sup>٢) أخبار في قراءة: إلى أجل مسمى.

وفي مستدرك الحاكم: بإسناده عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس: وفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، قال ابن عباس: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى»، فقلت: ما نقرؤها كذلك فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك.

أقول: ورواه في الدر المنثور عنه وعن عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف.

وفي الدر المنثور: أخرج عبد بن حميد وابن جريس عن قتادة قال: في قراءة أبي بن كعب: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى».

وفي صحيح الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيحفظ له متاعه ويصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: ﴿ إِلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام.

أقول: ولازم الخبر أنها نسخت يمكة لأن الآية مكية.

وفي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن أبي مليكة: سألت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله. قال: وقرأت هذه الآية: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾، فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.

وفي الدر المنثور(١): أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله: ﴿ فَمَا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ قال : نسختها: ﴿ يَا أَيُهَا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ﴾ .

وفيه أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: نسخت آية الميراث المتعة.

<sup>(</sup>١) جملة من الأخبار الدالة على نسخ آية المتعة بالكتاب.

وفيه أخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قبال: المتعبة منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث.

وفيه أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن على قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة.

وفيه أخرج مالك وعهد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجمة عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله والتربية نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

وفيه أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قبال رخص لنا رسول الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله ع

وفي شرح ابن العربي لصحيح الترمذي عن إسماعيل عن أبيه عن الزهري: أن سبرة روى أن النبي المنافق الها في حجة الوداع؛ خرجه أبو داود قال: وقد رواه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه فذكر فيه: أنه كان في حجة الوداع بعد الإحلال، وأنه كان بأجل معلوم، وقد قال الحسن: إنها في عمرة القضاء.

وفيه عن الزهري: أن النبي الشيئ جمع المتعة في غزوة تبوك.

<sup>(1)</sup> جملة من الأخبار الدالة على نسخ المتعة بالسنة .

أقول: والروايات كما ترى تختلف في تشخيص زمان نهيه والمبرات بين قائلة أنه كان قبل الهجرة، وقائلة بأنه بعد الهجرة بنزول آيات النكاح والطلاق والعدة والميراث أو بنهي النبي والمرات عام خيبر أو زمن عمرة القضاء أو عام أوطاس أو عام الفتح أو عام تبوك أو بعد حجة الوداع، ولذا حمل على تكرر النهي عنها مرات عديدة، وأن كلاً من الروايات تحدث عن مرة منها لكن جلالة بعض رواتها كعلي وجابر وابن مسعود مع ملازمتهم للنبي وخبرتهم بالخطير واليسير من سيرته تأبى أن يخفى عليهم نواهيه والهيم والهيم والهيم والهيم والهيم والهيم والهيم المنات المن

وفيه أخرج النحاس عن على بن أبي طالب: أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه إن رسول الله مطلق نهى عن المتعة.

وفيه أخرج البيهقي عن أبي ذر قال: إنما أحلت لأصحاب رسول الله والله والله

وفي صحيح البخاري عن أبي جمرة قال: سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد، فقال ابن عباس نعم.

وفي الدر المنثور: أخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقبال: ما بـال رجال ينكحون هذه المنعة، وقد نهي رسول الله شرائه عنها لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته.

وفيه: أخرج ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم عن سبرة قال: رأيت رسول الله من المنتقلة قائماً بين الركن والباب وهويقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع الاوإن الله خرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً.

وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله مِلْمَاتُهُ فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد. وفي تفسير الطبري عن مجاهد: «فما استمتعتم به منهن، قبال: يعني نكاح المتعة.

وفيه عن السدي في الآية قال: هذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، فإذا انقضت المدة قليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرىء ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.

وفي صحيحي البخاري ومسلم ورواه في الدر المنثور عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: كنا نغز وصع رسول الله بنائلة وليس معنا نساؤنا، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنها ناعن ذلك، ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾.

وفي الدر المنثور: أخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها، قال: فهلا ترمرم بها في زمان عمر.

وفي الدر المنثور: أخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت؟ ذهب الركاب بفتياك، وقالت فيه الشعراء، قال: وما قالوا، قلت: قالوا:

أقرل للشيخ لماطال مجلسه ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ هل لك في وتيا ابن عباس؟ هل لك في وتيا ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مشواك حتى مصدر الناس؟

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهـذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت إلا للمضطر، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.

وفيه: أخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح، قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة كما قال الله، قلت: هل لها من عدة؟ قال: عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان قال: لا.

وفيه: أخرج عبد الرزاق وابن المنذر، من طريق عطاء عن ابن عباس قال:

<sup>(\*)</sup> جملة من الأخبار الدالة على قول بعض الصحابة والتابعين عن المفسرين بجواز المتعة.

يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، قال: وهي التي في سورة النساء: «فما استمتعتم به منهن» إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا، قال: وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح، وأخبر: أنه سمع ابن عباس: أنه يراها الآن حلالاً.

وفي تفسير الطبري ورواه في الدر المنثور عن عبد الرزاق وأبي داود في ناسخه عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا، وقال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله شنس وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.

أقول: ونقل عن جامع الأصول لابن الأثير وزاد المعاد لابن القيم وفتح الباري لابن حجر وكنز العمال.

وفي الدر المنثور: أخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعاً، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.

أقول: ونقل عن الشافعي في كتاب الأم والبيهقي في السنن الكبرى.

وعن كنز عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خيثمة ، أن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فقال: إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها ، قالت : فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولاً ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ، ثم إنه خرج فاخبر عن ذلك عمر بن الخطاب ، فأرسل إلي فسألني : أحق ما حدثت؟ قلت : نعم ، قال : فإذا قدم فأذنيني ، فلما قدم أخبرته فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله مستنش ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله مستنش ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه

<sup>(\*)</sup> جملة من الأخبار الدالة على نهي عمر عن المتعة .

الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهياً، فقال عمر: أما والذي تفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك، بينوا حتى يعرف النكاح من السقاج.

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: استمتعنا على عهد رسول الله الله الله وأبي بكر وعمر؛ وفي لفظ أحمد: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضى الله عنه.

وعن سنن البيهقي عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه سئل عن متعة النساء فقال: حرام أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة.

وعن مرآة الزمان لابن الجوزي: كان عمر رضي الله عنه يقول: والله لا أوتى برجل أباح المتعة إلا رجمته.

وفي الإصابة أخرج ابن الكلبي: أن سلمة بن أمية بن خلف الجمحي استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها، فيلغ ذلك عمر فنهى المتعة.

وعن زاد المعاد عن أيوب قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عروة فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا، فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن النبي الله المتعدثونا عن أبي بكر وعمر.

أقول: وأم عروة أسماء بنت أبي بكر تمتع منها الزبير بن العوام فولدت له عبد الله بن الزبير، وعروة.

وفي المحاضرات للراغب: عير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعة فقال له: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك؟ فسألها فقالت: ما ولدتك إلا في المتعة. وفي صحيح مسلم عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن المتعة فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها، قال: فدخلنا عليها فإذا اسرأة ضخمة عمياء فقالت: قد رخص رسول الله فيها.

أقول: وشاهد الحال المحكي يشهد أن السؤال عنها كنان في متعة النساء وتقسره الروايات الأخر أيضاً.

وفي صحيح مسلم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير احتلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله المنطقة ، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما .

أقول: ورواه البيهقي في السنن على ما نقل، وروي هذا المعنى في صحيح مسلم في مواضع ثلاث بألفاظ مختلفة، وفي بعضها (قال جابر): فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ماشاء بما شاء، فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله، وانتهوا عن نكاح هذه النساء، لا اوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته.

وروى هذا المعنى البيهقي في سننه وفي أحكام القرآن للجصاص وفي كنز العمال وفي الدر المنثور وفي تفسير الرازي ومسند الطيالسي .

أقول: وخطبته هذه مما تسالم عليه أهل النقل، وأرسلوه إرسال المسلمات كما عن تفسير الرازي، والبيان والتبيين، وزاد المعاد، وأحكام القرآن، والطبري، وابن عساكر وغيرهم.

وعن المستبين للطبري عن عمر: أنه قال: ثلاث كن على عهد رسول الله مَثِلُونَ أَنَا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة الحج، ومتعة النساء، وحي على خير العمل في الأذان.

وفي تاريخ الطبري عن عمران بن سوادة قال: صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها، ثم انصرف وقمت معه، فقال: أحاجة؟ قلت: حاجة، قال: فالحق، قال: فلحقت فلما دخل أذن لي فإذا هو على سرير ليس فوقه شيء، فقلت: نصيحة، فقال: مرحباً بالناصح غدواً وعشياً؛ قلت: عابت أمتك أربعاً، قال: فوضع رأس درّته في ذقنه، ووضع أسفلها في فخذه، ثم قال: هات، قلت: ذكروا أنك حرّمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله بتناشم، ولا أبوبكر رضي الله عنه، وهي حلال، قال: هي حلال؟ لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم، وهو يهاء من بهاء الله، وقد أصبت.

قلت: وذكروا أنك حرمت متعة النساء، وقد كانت رخصة من الله، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث، قال: إن رسول الله يعلنه أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة، ثم لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكح بقبضة، وفارق عن ثلاث بطلاق. وقد أصبت.

قال: قلت: واعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها، قال: ألحقت حرمة بحرمة ، وما أردت إلا الخير، واستغفر الله ، قلت: وتشكومنك نهر الرعية ، وعنف السياق ، قال: فشرع الدرة ثم مسحها حتى أتى على آخرها ، ثم قال: أنا زميل محمد \_ وكان زامله في غزوة قرقرة الكدر \_ فوالله إني لأرتع فاشبلع ، وأسقي فاروي ، وأنهز اللفوث ، وأزجر العروض ، وأذب قدري ، وأسوق خطوي ، وأضم العنود ، وألحق القطوف ، وأكثر الزجر ، وأقل الضرب ، وأشهر العصا ، وأدفع باليد لولا ذلك لأعذرت .

قال: فبلغ ذلك معاوية فقال: كان والله عالماً برعيتهم.

أقول: ونقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن ابن قتيبة.

هذه عدة من الروايات الواردة في أمر متعة الناء، والناظر المتأمل الباحث يرى ما فيها من التباين والتضارب، ولا يتحصل للباحث في مضامينها، غير أن عمر بن الخطاب أيام خلافته حرمها ونهى عنها لرأي رآه في قصص عمر وبن حريث، وربيعة بن أمية بن خلف الجمحي، وأما حديث النسخ بالكتاب أو السنة فقد عرفت عدم رجوعه إلى محصل، على أن بعض الروايات يدفع البعض في جميع مضامينها إلا في أن عمر بن الخطاب هو الناهي عنها المجري للمنع، المقرر حرمة العمل وحد الرجم لمن فعل - هذا أولاً ...

وأنها كانت سنة معمولاً بها في زمن النبي في الجملة يتجويـزُ منه بَشِنْكُ : إما إمضاء

وإما تأسيساً، وقد عمل بها من أصحابه من لا يتوهم في حقه السفاح كجابر بن عبدالله، وعبدالله بن وعبدالله بن وعبدالله بن العبدالله بن العبدالله بن الغبدالله بن الغبر وهذا ثانياً ...

وأن في الصحابة والتابعين من كان يرى إباحتها كابن مسعود وجابر وعمرو بن حريث وغيرهم، ومجاهد والسدي وسعيد بن جبير وغيرهم. وهذا ثالثاً . . .

وهذا الاختلاف الفاحش بين الروايات هو المفضي للعلماء من الجمهور بعد الخلاف فيها من حيث أصل الجواز والحرمة أولاً، إلى الخلاف في نحو حرمتها وكيفية منعها ثانياً وذهابهم فيها إلى أقوال مختلفة عجيبة ربما أُنهي إلى خمسة عشر قولاً.

وإن للمسألة جهات من البحث لا يهمنا إلا الورود من بعضها، فهناك بحث كلامي دائر بين الطائفتين: أهل السنة والشيعة، وبحث آخر فقهي فرعي ينظر فيها إلى حكم المسألة من حيث الجواز والحرمة، وبحث آخر تفسيري من حيث النظر في قوله تعالى: ﴿ فَهَا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ الآية: هل مفاده تشريع نكاح المتعة؟ وهل هو بعد الفراغ عن دلالته على ذلك منسوخ بشيء من الآيات كآية المؤمنون أو آيات النكاح، والتحريم، والطلاق، والعدة، والميراث؟ وهل هو منسوخ بسنة نبوية؟ وهل هو على تقدير تشريعه يشرع حكماً ابتدائياً أو حكماً إمضائياً؟ إلى غير ذلك.

وهذا النحو الثالث من البحث هو الذي نعقبه في هذا الكتاب، وقد تقدم خلاصة القول في ذلك فيما تقدم من البيان، ونزيده الآن توضيحاً بإلفات النظر إلى بعض ما قيل في المقام على دلالة الآية على نكاح المتعة وتسنينها ذلك بما ينافي ما مر في البيان المتقدم.

قال بعضهم بعد إصراره على أن الآية إنما سيقت لبيان إيفاء المهر في النكاح الدائم: وذهبت الشيعة إلى أن المراد بالآية نكاح المتعة، وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر مثلاً، واستدلوا على ذلك بقراءة شاذة رويت عن أبي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وبالأخبار والآثار التي رويت في المتعة.

قال : فأما القراءة فهي شاذة لم تثبت قرآناً، وقد تقدم أن ما صحت فيه الرواية من مثل هذا آحاداً، فالزيادة فيه من قبيل التفسير، وهو فهم لصاحبه، وفهم الصحابي ليس حجة في الدين لا سيما إذا كان النظم والأسلوب يأباه كما هنا، فإن المتمتع

بالنكاح المؤقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة, بل يكون قصده الأول المسافحة، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقل في زمن الزنا، فإنه لا يكون فيه شيء ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل:

#### كرة حذفت بصوالجة فتلقاها رجل رجل

أقول: أما قوله: إنهم استدلوا على ذلك بقراءة ابن مسعود وغيره، فكل مواجع يراجع كلامهم يرى أنهم لم يستدلوا بها استدلالهم بحجة معتبرة قاطعة، كيف وهم لا يرون حجية القراءات الشاذة حتى الشواذ المنقولة عن أثمتهم، فكيف يمكن أن يستدلوا بما لا يرونه حجة على من لا يراه حجة؟ فهل هذا إلا أضحوكة؟!

بل إنما هـو استدلال بقول من قرأ بها من الصحابة، بما أنه قول منهم بكون المراد بالآية ذلك، سواء كان ذلك منهم قراءة مصطلحة، أو تفسيراً دالاً على أنهم فهموا من لفظ الآية ذلك .

وذلك ينفعهم من جهتين: إحداهما: أن عدة من الصحابة قالوا بما قال به هؤلاء المستدلون، وقد قال به \_على ما نقل \_ جمّ غفير من صحابة النبي المستدلون، وقد قال به \_ على ما نقل \_ جمّ غفير من صحابة النبي المستدلون، ويمكن المراجع في الحصول على صحة ذلك أن يراجع مظانه .

والثانية: أن الآية دالة على ذلك ويدل عليه قراءة هؤلاء من الصحابة، كما يدل ما ورد عنهم في نسخ الآية أيضا، أنهم تسلموا دلالتها على نكاح المتعة حتى رأوا نسخها أو رووا نسخها، وهي روايات كثيرة تقدمت عدة منها، فالشيعة يستفيدون من روايات النسخ كما يستفيدون من القراءة الشاذة المذكورة على حد سواء من دون أن يقولوا بحجية القراءة الشاذة، كما لا يلزمهم القول بوقوع النسخ، وإنما يستفيدون من الجميع من جهة الدلالة على أن هؤلاء القراء والرواة كانوا يرون دلالة الآية على نكاح المتعة.

وأما قوله: لا سيما إذا كان النظم والأسلوب يأباه كما هنا، فكلامه يعطي أنه جعل المراد من المسافحة مجرد سفح الماء وصبه - أخذاً بالأصل اللغوي المشتق منه - ثم جعله أمراً منوطاً بالقصد، ولزمه أن الازدواج المؤقت بقصد قضاء الشهوة وصب الماء سفاح لا نكاح، وقد غفل عن أن الأصل اللغوي في النكاح أيضاً هو

الوقاع، ففي لسان العرب: قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء ولازم ما سلكه أن يكون النكاح أيضاً سفاحاً، ويختل به المقابلة بين النكاح والسفاح.

على أن لازم القول بان قصد صب الماء يجعل الازدواج المؤقت سفاحاً أن يكون النكاح الدائم بقصد قضاء الشهوة وصب الماء سفاحاً، وهل يرضى رجل مسلم أن يفتي بذلك؟ فإن قال: بين النكاح الدائم والمؤجل في ذلك فرق، فإن النكاح الدائم موضوع بطبعه على قصد الإحصان بالازدواج وإيجاد النسل، وتشكيل البيت بخلاف النكاح المؤجل. فهذا منهم مكابرة، فإن جميع ما يترتب على النكاح الدائم من الفوائد كصون النفس عن الزنا، والتوقي عن اختلال الانساب، وإيجاد النسل والولد، وتأسيس البيت يمكن أن يترتب على النكاح المؤجل، ويختص بأن فيه نوع تسهيل وتخفيف على هذه الأمة، يصون به نفسه من لا يقدر على النكاح الدائم لفقره أو لعدم قدرته على نفقة الزوجة، أو لغربة، أو لعوامل مختلفة أخر تمنعه عن النكاح الدائم.

وكذا كل ما يترتب على النكاح المؤجل . مما عده ملاكاً للسفاح . كقصد صب الماء وقضاء الشهوة، فإنه جائز الترتب على النكاح الدائم، ودعوى أن النكاح الدائم بالطبع موضوع للفوائد السابقة، ونكاح المتعة موضوع بالطبع لهذه المضار اللاحقة . على أن تكون مضاراً . دعوى واضحة الفساد .

وإن قال: إن تكاح المتعة لما كان سفاحاً كان زناً يقابل النكاح رد عليه: بأن السفاح الذي فسره بصب الماء أعم من الزنا، وربما شمل النكاح الدائم ولا سيما إذا كان بقصد صب الماء.

وأما قوله: فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه النع. فمن عجيب الكلام، وليت شعري ما الفرق الفارق بين الرجل والمرأة في ذلك حتى يكون الرجل المتمتع يمكنه أن يحصن نفسه بنكاح المتعة من الزنا، وتكون المرأة لا يصح منها هذا القصد؟ وهل هذا إلا مجازفة؟.

وأما ما أنشده من الشعر في بحث حقيقي يتعرض لكشف حقيقة من الحقائق الدينية التي تتفرع عليها آثار هامة حيوية دنيوية وأخروية لا يستهان بها ـ سواء كان نكاح المتعة محرماً أو مباحاً ـ . فماذا ينفع الشعر وهو نسيج خيالي ، الباطل أعرف عنده من الحق، والغواية أمس به من الهداية .

وهلا أنشده في ذيل ما مرّ من الروايات ، ولا سيما في ذيل قول عمر في رواية الطبري المتقدم : و فالأن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق » .

وهل لهذا الطعن غرض يتوجه إليه إلا الله ورسوله في أصل تشريع هذا النوع من النكاح تأسيساً أو إمضاء ، وقد كان دائراً بين المسلمين في أول الإسلام بمرثى من النبي منطقة ومسمع بلا شك؟.

فإن قال: إنه المنطقة إنما أذن فيه لقيام الضرورة عليه من شمول الفقر وإكباب الفاقة على عامة المسلمين، وعروض الغزوات كما ينظهر من بعض الروايات المتقدمة.

قلنا: مع فرض تداوله في أول الإسلام بين الناس وشهرته باسم نكاح المتعة والاستمتاع لا مناص من الاعتراف بدلالة الآية على جوازه مع إطلاقها ، وعدم صلاحية شيء من الآيات والروايات على نسخها، فالقول بارتفاع إباحته تأول في دلالة الآية من غير دليل .

سلمنا أن إباحته كانت بإذن من النبي سلامي المصلحة الضرورة ، لكنا نسأل أن هذه الضرورة هل كانت في زمن النبي سلامي الله وأعظم منها بعده ، ولا سيما في زمن الراشدين ، وقد كان يسير جيوش المسلمين إلى مشارق الأرض ومغاربها بالألوف بعد الألوف من الغزاة؟ وأي فرق بين أوائل خلافة عمر وأواخره من حيث تحول هذه الضرورة من فقر وغزوة واغتراب في الأرض وغير ذلك؟ وما هو الفرق بين الضرورة والضرورة?.

وهل الضرورة المبيحة اليوم وفي جو الإسلام الحاضر أشد وأعظم أو في زمن النبي منفية والنصف الأول من عهد الراشدين؟ وقد أظل الفقر العام على بلاد المسلمين، وقد مصت حكومات الاستعمار والدول القاهرة المستعلية والفراعنة من أولياء أمور المسلمين كل لبن في ضرعهم، وحصدوا الرطب من زرعهم واليابس.

وقد ظهرت الشهوات في مظاهرها، وازينت بأحسن زينتها وأجملها، ودعت إلى اقترافها بأبلغ دعوتها ولا يزال الأمر يشتد، والبلية تعم البلاد والنفوس، وشاعت الفحشاء بين طبقات الشبان من المتعلمين والجنديين وعملة المعامل ، وهم الـذين يكونون المعظم من سواد الإنسانية ، ونفوس المعمورة.

ولا يشك شاك ولن يشك في أن الضرورة الموقعة لهم في فحشاء الزنا واللواط وكل انخلاع شهواني عمدتها العجز من تهيئة نفقة البيت، والمشاغل المؤقتة المؤجلة المانعة من اتخاذ المنزل والنكاح الدائم بغربة أو خدمة أو دراسة ونحو ذلك. فما بال هذه الضرورات تبيح في صدر الإسلام \_ وهي أقل وأهون عند القياس \_ نكاح المتعة لكنها لا تقوم للإباحة في غير ذلك العهد وقد أحاطت البلية وعظمت الفتنة؟.

ثم قال: ثم إنه ينافي ما تقرر في القرآن، بمعنى هذا كقوله عزّ وجلّ في صفة المؤمنين: ﴿وَالدّين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولّئك هم العادون﴾(١) أي المتجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم، وهذه الآيات لا تعارض الآية التي نفسرها يعني قوله: وفما استمتعتم به الآية، بل هي بمعناها فلا نسخ، والمرأة المتمتع بها ليست زوجة فيكون لها على الرجل مثل الذي عليها بالمعروف، كما قال الله تعالى، وقد نقل عن الشيعة أنفسهم أنهم لا يعطونها أحكام الزوجة ولوازمها، فلا يعدونها من الأربع اللواتي يحل للرجل أن يجمع بينها مع عدم الخوف من الجور، بل يجوزون للرجل أن يتمتع بالكثير من النساء، ولا يقولون برجم الزاني المتمتع إذ لا يعدونه محصناً، وذلك يتمتع بالكثير من النساء، ولا يقولون برجم الزاني المتمتعين : ﴿محصنين غير مسافحين﴾ وهذا ثناقض صريح منهم.

ونقل عنهم بعض المفسرين: أن المرأة المتمتع بها ليس لها إرث ولا نفقة ولا طلاق ولا عدة، والحاصل أن القرآن بعيد من هذا القول، ولا دليل في هذه الآية ولا شبه دليل عليه البتة.

أقول: أما قوله: ثم إنه ينافي ما تقرر في القرآن بمعنى هذا «الخ»، محصله: أن آبات المؤمنون: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون ﴾ الآبات تقصر الحل في الأزواج، والمتمتع بها ليست زوجة، فالآبات مانعة من حلية المتعة، أولاً ومانعة من شمول قوله: ﴿فما استمتعتم به منهن ﴾ الآبة لها ثانياً.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٧.

فأما أن الآيات تحرم المتعة، فقد أغمض فيه عن كون الآيات مكية، والمتعة كانت دائرة بعد الهجرة في الجملة، فهل كان رسول الله ويناش يبيح ما حرمه القرآن بإجازته المتعة؟ وقوله وسنن حجة بنص القرآن، فيعود ذلك إلى التناقض في نفس القرآن، أو أن إباحته كانت ناسخة لآيات الحرمة: «والذين هم» الآيات، ثم منع عنها القرآن أو النبي والناس فحيت بذلك الآيات بعد موتها، واستحكمت بعد نسخها؟ وهذا أمر لا يقول به، ولا قال به أحد من المسلمين، ولا يمكن أن يقال به.

وهذا في نفسه نعم الشاهد على أن المتمتع بها زوجة، وأن المتعة نكاح، وأن هذه الآيات تدل على كون التمتع تزوجاً، وإلاً لزم أن تنتسخ بترخيص النبي متناه، فالأيات حجة على جواز التمتع دون حرمته .

وبتقرير آخر: آيات المؤمنون والمعارج: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم ﴾ الآيات، أقوى دلالة على حلية المتعة من سائر الآيات، فمن المتفق عليه بينهم، أن هذه الآيات محكمة غير منسوخة وهي مكية، ومن الضروري بحسب النقل أن النبي عشنش رخص في المتعة، ولولا كون المتمتع بها زوجة كان الترخيص بالضرورة ناسخاً للآيات وهي غير منسوخة، فالتمتع زوجية مشرعة، فإذا تمت دلالة الآيات على تشريعه فما يدعى من نهي النبي عملية عنها فاسد أيضاً لمنافاته الآيات، واستلزامه نسخها، وقد عرفت أنها غير منسوخة بالاتفاق.

وكيف كان فالمتمتع بها على خلاف ما ذكره زوجة والمتعة نكاح، وناهيك في ذلك ما وقع فيما نقلناه من الروايات من تسميته في لسان الصحابة والتابعين بنكاح المتعة حتى في لسان عمر بن الخطاب في الروايات المشتملة على نهيه كرواية البيهةي عن عمر في خطبته، ورواية مسلم عن أبي نضرة، حتى ما وقع من لفظه في رواية كنز العمال عن سليمان بن يسار: وبينوا حتى يعرف النكاح من السفاح، فإن معناه أن المتعة نكاح لا يتبين من السفاح، وأنه يجب عليكم أن تبينوه منه فأتوا بنكاح ببين ويتميز منه، والدليل على ذلك قوله: بينوا.

وبالجملة كون المتعة نكاحاً وكون المتمتع بها زوجة في عرف القرآن ولسان السلف من الصحابة ومن تلاهم من التابعين مما لا ينبغي الارتياب فيه، وإنما تعين اللفظان (النكاح والتزويج) في النكاح الدائم بعد نهي عمر، وانتساخ العمل به بين الناس قلم يبق مورد لصدق اللفظين إلا النكاح الدائم، فصار هو المتبادر من اللفظ

إلى الذهن كسائر الحقائق المتشرعة.

ومن هنا يظهر سقوط ما ذكره بعد ذلك فإن قوله: وقد نقل عن الشيعة أنفسهم أنهم لا يعطونها أحكام الزوجة ولوازمها «الخ»، يسأل عنه فيه: ما هو المراد بالزوجة؟ أما الزوجة في عرف القرآن فإنهم يعطونها أحكامها من غير استثناء، وأما الزوجة في عرف المحروفة في الفقه فإنهم لا يعطونها أحكامها ولا محذور.

وأما قوله: وذلك قطع منهم بأنه لا يصدق عليه أي على الزاني المتمتع قوله تعالى: ومحصنين غير مسافحين وهذا تناقض صريح منهم، ففيه أنا ذكرنا في ذيل الآية فيما تقدم أن ظاهرها من جهة شمولها ملك اليمين أن المراد بالإحصان إحصان التعقف دون الازدواج، ولو سلم أن المراد بالإحصان إحصان الازدواج فالآية شاملة لنكاح المتعة، وأما عدم رجم الزاني المتعتع (مع أن الرجم ليس حكماً قرآنياً)، فإنما هو لبيان أو لتخصيص من السنة كسائر أحكام الزوجية من الميراث والنفقة والطلاق والعدد.

وتوضيح ذلك أن آيات الأحكام إن كانت مسوقة على الإهمال لكونها واردة مورد أصل التشريع، فما يطرأ عليها من القيود بيانات من غير تخصيص ولا تقييد، وإن كانت عمومات أو إطلاقات كانت البيانات الواردة في السنة مخصصات أو مقيدات من غير محذور التناقض والمرجع في ذلك علم أصول الفقه.

وهذه الآيات أعني آيات الإرث والطلاق والنفقة كسائر الآيات لا تخلو من التخصيص والتقييد كالإرث والطلاق في المرتدة والطلاق عند ظهور العيوب المجوزة لفسخ العقد والنفقة عند النشوز فلتخصص بالمتعة، فالبيانات المخرجة للمتعة عن حكم الميراث والطلاق والنفقة مخصصات أو مقيدات، وتعين ألفاظ التزويج والنكاح والإحصان ونحو ذلك في الدوام من جهة الحقيقة المتشرعة دون الحقيقة الشرعية، فلا محذور أصلا كما توهمه، فإذا قال الققيه مثلاً: الزاني المحصن يجب رجمه، ولا رجم في الزاني المتمتع لعدم إحصانه، فإنما ذلك لكونه يصطلح بالإحصان على دوام النكاح ذي الآثار الكذائية، ولا ينافي ذلك كون الإحصان في عرف القرآن موجوداً في الدائمة والمنقطعة معاً، وله في كل منهما آثار خاصة.

وأما نقله عن بعضهم أن الشيعة لا تقول في المتعة بالعدة ففرية بينة، فهذه

جوامع الشيعة وهذه كتبهم الفقهية مملوءة بأن عدة المتمتع بها حيضتان، وقد تقدم بعض الروايات في ذلك بطرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام .

ثم قال: وأما الأحاديث والآثار المروية في ذلك فمجموعها يدل على أن النبي المنافقة كان يرخص لأصحابه فيها في بعض الغزوات ثم نهاهم عنها ثم رخص فيها مرة أو مرتين ثم نهاهم عنها نهياً مؤبداً.

وأن الرخصة كانت للعلم بمشقة اجتناب الزنا مع البعد من نسائهم، فكانت من قبيل ارتكاب أخف الضروين، فإن الرجل إذا عقد على امرأة خلية نكاحاً مؤقتاً، وأقام معها ذلك الزمن الذي عينه فذلك أهون من تصديه للزنا بأية امرأة يمكنه أن يستميلها.

أقول: ما ذكره أن مجموع الروايات تدل على الترخيص في بعض الغزوات، ثم النهي ثم الترخيص فيها مرة أو مرتين، ثم النهي المؤبد لا ينطبق على ما تقدم من الروايات على ما فيها من التدافع والتطارد، فعليك بالرجوع إليها (وقد تقدم أكثرها) حتى ترى أن مجموعها يكذب ما ذكره من وجه الجمع حرفاً حرفاً.

ثم قبال : ويرى أهمل السُنّة أن المرخصة في المتعمة مرة أو مرتين يقرب من التدريج في تحريم الخمر، وكلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين في الجاهلية، ولكن فشو الزنا كان في الإماء دون الحرائر.

أقول: أما قوله: إن الرخصة في المتعة نوع من التدرج في منع الزنا فمحصله أن المتعة كانت عندهم من أنواع الزنا، وقد كانت كسائر الزنا فاشية في الجاهلية، فتدرج النبي من الناس، فمنع عن الزنا بالرفق ليقع موقع القبول من الناس، فمنع عن غير المتعة من أقسامه، وأبقى زنا المتعة فرخص فيه ثم منع ثم رخص حتى تمكن من المنع البات فمنعه منعاً مؤبداً.

ولعمري إنه من فضيح اللعب بالتشريعات الدينية الطاهرة التي لم يرد الله بها إلاً تطهير هذه الأمة، وإتمام النعمة عليهم .

ففيه أولاً: ما تقدم أن نسبة المنع ثم الترخيص ثم المنع ، ثم الترخيص في المتعة إلى النبي منطقة مع فرض دلالة آيات سورتي المعارج والمؤمنون الحوالذين هم لفروجهم حافظون الأيات ـ وهي مكية ـ على حرمة المتعة على ما أصر عليه هذا

القائل ليس إلا نسبة نسخ الآيات إلى النبي منفرة بالترخيص، ثم نسخ هذا النسخ وإحكام الآيات، ثم نسخ الآيات ثم إحكامها وهكذا، وهل هذا إلا نسبة اللعب بكتاب الله الله المنافقة .

وثانياً: أن الآيات الناهية عن الزنا في كتاب الله تعالى هي قوله في سورة الإسراء: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً﴾ (١) ، وأي لسان أصرح من هذا اللسان ، والآية مكية واقعة بين آيات المناهي ، وكذا قوله: ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ﴾ إلى أن قال: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ﴾ (٢) ، كلمة الفواحش جمع محلى باللام واقعة في سياق النهي مفيدة لاستغراق النهي كل فاحشة وزنا، والآية مكية ، وكذا قوله: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون \* إلاً على بطن ﴾ (٣) ، والآية أيضاً مكية ، وكذا قوله : ﴿والذين هم لفروجهم حافظون \* إلاً على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين \* فمن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم العادون ﴿ (١) ، والسورتان مكيتان ، والآيات تحرم المتعة على قول هذا القائل كما تحرم سائر أقسام الزنا .

فهذه جل الآيات الناهية عن الزنا المحرمة للفاحشة، وجميعها مكية صريحة في التحريم فأين ما ذكره من التدرج في التحريم والمنع؟ أو أنه يقول ـ كما هو اللازم الصريح لقوله بدلالة آيات المؤمنون على الحرمة ـ : إن الله سبحانه حرمها تحريما باتاً، ثم النبي عَشَيْتُ تدرج في المنع عملاً بالرخصة بعد الرخصة مداهنة لمصلحة الإيقاع موقع القبول، وقد شدد الله تعالىٰ على نبيه عَشَيْتُ في هذه الخلة بعينها، قال تعالىٰ : ﴿ وَإِن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلا \* ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا \* إذاً لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً ﴾ (١)

وثالثاً: أن هذا الترخيص المنسوب إلى النبي المنسوب من بعد مرة، إن كان ترخيصاً من غير تشريع للحل، والفرض كون المتعة زنا وفاحشة، كان ذلك مخالفة صريحة منه الله تعالى، ولو كان من عند نفسه، وهو معصوم بعصمة الله تعالى، ولو كان

(٣) الأعراف: ٣٣.

(٥) المعارج: ٣١.(٦) الإسراء: ٧٥.

(٤) المؤمنون : ٧ .

(٢) الأنعام: ١٥١.

(١) الإسراء: ٣٢.

من عند ربه كان ذلك أمراً منه تعالى بالفحشاء، وقد رده تعالى بصريح قولـه خطابـاً لنبيه: ﴿قُلْ إِنْ الله لا يأمر بالفحشاء﴾(١) الأية .

وإن كان ترخيصاً مع تشريع للحل لم تكن زنا وفاحشة، فإنها سنة مشروعة محدودة بحدود محكمة لا تجامع الطبقات المحرمة كالنكاح الدائم ومعها فريضة المهر كالنكاح الدائم، والعدة المانعة عن اختلاط المياه واختلال الأنساب، ومعها ضرورة حاجة الناس إليها، فما معنى كونها فاحشة? وليست الفاحشة إلا العمل المنكر الذي يستقبحه المجتمع لخلاعته من الحدود، وإخلاله بالمصلحة العامة، ومنعه عن القيام بحاجة المجتمع الضرورية في حياتهم.

ورابعاً: أن القول بكون التمتع من أنواع الزنا الدائرة في الجاهلية اختلاق في التاريخ ، واصطناع لا يرجع إلى مدرك تاريخي ، إذ لا عين منه في كتب التاريخ ولا أثر، بل هو سنة مبتكرة إسلامية وتسهيل من الله تعالى على هذه الأمة لإقامة أودهم ، ووقايتهم من انتشار الزنا وسائر الفواحش بينهم لو أنهم كانوا وفقوا لإقامة هذه السنة ، وإذاً لم تكن الحكومات الإسلامية تغمض في أمر الزنا وسائر الفواحش هذا الإغماض الذي ألحقها تدريجاً بالسنن القانونية ، وامتلأت بها الدنيا فساداً ووبالاً .

وأما قوله: «وكلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين في الجاهلية ، ولكن فشو الزنا كان في الإماء دون الحرائر، ظاهره أن مراده بالفاحشتين الزنا وشرب الخمر وهو كذلك، إلا أن كون الزنا فاشياً في الإماء دون الحرائر مما لا أصل له يركن إليه، فإن الشواهد التاريخية المختلفة المتفرقة تؤيد خلاف ذلك كالأشعار التي قيلت في ذلك، وقد تقدم في رواية ابن عباس أن أهل الجاهلية لم تكن ترى بالزنا بأساً إذا لم يكن علنياً.

ويدل عليه أيضاً مسألة الإدعاء والتبني الدائر في الجاهلية، فإن الادعاء لم يكن بينهم مجرد تسمية ونسبة، بل كان ذلك أمراً دائراً بينهم يبتغي به أقوياؤهم تكثير العدة والقوة بالإلحاق، ويستندون فيه إلى زنا ارتكبوه مع الحرائر حتى ذوات الأزواج منهن، وأما الإماء فهم ولا سيما أقوياؤهم يعيبون الاختلاط بهن، والمعاشقة والمغازلة معهن، وإنما كانت شأن الإماء في ذلك أن مواليهن يقيمونهن ذلك المقام اكتساباً واسترباحاً.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٨.

ومن الدليل على ما ذكرناه ما ورد من قصص الإلحاق في السير والآثار كقصة الحاق معاوية بن أبي سفيان زياد بن أبيه لأبيه أبي سفيان ، وما شهد به شاهد الأمر عند ذلك ، وغيرها من القصص المنقولة .

نعم ربما يستشهد على عدم فشو النزنا بين الحرائر في الجاهلية بقول هند للنبي منظمة عند البيعة: وهل الحرة تزني؟ لكن الرجوع إلى ديوان حسان، والتأمل فيما هجا به هنداً بعد وقعتي بدر وأحد يرفع اللبس ويكشف ما هو حقيقة الأمر.

ثم قال بعد كلام له في تنقيح معنى الأحاديث، ورفعه التدافع الواقع بينها على زعمه: والعمدة عند أهل السنة في تحريمها وجوه: أولها: ما علمت من منافاتها لظاهر القرآن في أحكام النكاح والطلاق والعدة إن لم نقل لنصوصه، وثانيها: الأحاديث المصرحة بتحريمها تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة \_ إلى أن قال \_ : وثالثها : نهي عمر عنها وإشارته بتحريمها على المنبر، وإقرار الصحابة له على ذلك وقد علم أنهم ما كانوا يقرون على منكر، وأنهم كانوا يرجعونه إذا أخطأ.

ثم اختار أن تحريمه لها لم يكن عن اجتهاد منه، وإنما كان استناداً إلى التحريم الثابت بنهي النبي النبي المنافقي وإنما يسند إليه التحريم من جهة أنه مبين للحرمة أو منفذ لها كما يقال : حرم الشافعي النبيذ وأحله أبو حنيفة .

أقول: أما الوجه الأول والثاني فقد عرفت آنفاً وفي البيان المتقدم حقيقة القول فيهما بما لا مزيد عليه ، وأما الوجه الثالث فتحريم عمر لها سواء كان ذلك باجتهاد منه أو باستناده إلى تحريم النبي منظنة كما يدعيه هذا القائل، وسواء كان سكوت الصحابة عنه هيبة له وخوفاً من تهديده، أو إقراراً له في تحريمه كما ذكره، أو لعدم وقوعه موقع قبول الناس منهم، كما يدل عليه الروايات عن علي وجابر وابن مسعود وابن عباس، فتحريمه وحلفه على رجم مستحلها وفاعلها لا يؤثر في دلالة الآية عليها، وعدم انثلام هذه الحلية بكتاب أو سنة فدلالة الآيات وإحكامها مما لا غبار عليه.

وقد أغرب بعض الكتاب حيث ذكر أن المتعة سنة جاهلية لم تدخل في الإسلام قط حتى يحتاج إلى إخراجها منه وفي نسخها إلى كتاب أو سنة وما كان يعرفها المسلمون ولا وقعت إلاً في كتب الشيعة .

أقول: وهذا الكلام المبني على الصفح عمّا يدل عليه الكتاب والحديث

والإجماع والتاريخ يتم به تحول الأقوال في هذه المسألة تحولها العجيب، فقد كانت سنة قائمة في عهد النبي نيزات ثم نهي عنها في عهد عمر ونفذ النهي عند عامة الناس، ووجه النهي بانتساخ آية الاستمتاع بآيات أخرى أو بنهي النبي عنها وخالف في ذلك عدة من الأصحاب(۱) وجم غفير ممن تبعهم من فقهاء الحجاز واليمن وغيرهم حتى مثل ابن جريح من أئمة الحديث و وكان يبالغ في التمتع حتى تمتع بسبعين امرأةه(۱) ومثل مالك أحد أئمة الفقه الأربعة(۱)؛ هذا، ثم أعرض المتأخرون من أهل التفسير عن دلالة آية الاستمتاع على المتعة، وراموا تفسيرها بالنكاح الدائم، وذكروا أن المتعة كانت سنة من النبي والمنات بالحديث، ثم راموا في هذه الأواخر أنها كانت من أنواع الزنا في الجاهلية رخص فيها النبي المنتقل رخصة بعد رخصة، ثم نهى عنها نهياً مؤيداً إلى يوم القيامة، ثم ذكر هذا القائل الأخير: أنها زناً جاهلي محض لا خبر عنها في الإسلام قط إلاً ما وقع في كتب الشيعة، والله أعلم بما يصير إليه حال المسألة في مستقبل الزمان.

## ( بحث علمي )

رابطة النسب ـ وهي الرابطة التي تربط الفرد من الإنسان بالفرد الآخر من جهة الولادة وجامع الرحم ـ هي في الأصل رابطة طبيعية تكوينية تكون الشعوب والقبائل، وتحمل الخصال المنبعثة عن الدم فتسريها حسب تسرية الدم، وهي المبدأ لـ الآداب والرسوم والسنن القومية بما تختلط وتمتزج بسائر الأسباب والعلل المؤثرة.

<sup>(</sup>۱) ومن عجيب الكلام ما ذكره الزجاج في هذه الآية: أن هذه آية غلط فيها قوم غلطاً عظيماً لجهلهم باللغة، وذلك أنهم ذكروا أن قوله: ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرام، ثم ذكر أن معنى الاستمتاع هو النكاح، وليتني أدري أن أي فصل من كلامه يقبل الاصلاح؟ أرميه أمثال ابن عباس وأبي وغيره بالجهل باللغة؟ أم دعواه إحماع أهل العلم على الحرمة؟ أم دعواه الخبرة باللغة وقد جعل الاستمتاع بمعنى النكاح؟.

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمة ابن جريح في تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال .

 <sup>(</sup>٣) راجع للحصول على هذه الأقوال الكتب الفقهية ، وفي تفصيل أبحاثها الفقهية والكلامية ما ألفه أساتذة الفن من القدماء والمتأخرين وخاصة أعلام العصر الحاضر من نظار باحثي الحجج .

وللمجتمعات الإنسانية المترقية وغير المترقية نوع اعتناء بها في السنن والقوانين الاجتماعية في الجملة: في نكاح وإرث وغير ذلك، وهم مع ذلك لا يزالون يتصرفون في هذه الرابطة النسبية توسعة وتضييقاً بحسب المصالح المنبعثة عن خصوصيات مجتمعهم كما سمعت في المباحث السابقة أن غالب الأمم السالفة كانوا لا يرون للمرأة قرابة رسماً وكانوا يرون قرابة الدعي وبنوته، وكما أن الإسلام ينفي القرابة بين الكافر المحارب والمسلم، ويلحق الولد للفراش وغير ذلك.

ولما اعتبر الإسلام للنساء القرابة بما أعطاهن من الشركة التامة في الأموال، والحرية التامة في الإرادة والعمل على ما سمعت في المباحث السابقة، وصار بذلك الابن والبنت في درجة واحدة من القرابة والرحم الرسمي، وكذلك الأب والأم، والأخ والأخت، والحد والجدة، والعم والعمة، والخال والخالة، صار عمود النسب الرسمي متنزلاً من ناحية البنات كما كان يتنزل من ناحية البنين، فصار ابن البنت ابناً للإنسان كبنوة ابن الابن وهكذا ما نزل، وكذا صار بنت الابن وبنت البنت بنتين للإنسان على حد سواء، وعلى ذلك جرت الأحكام في المناكح والمواريث، وقد عرفت فيما نقدم أن آية التحريم «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» الآية دالة على خلك

وقد قصر السلف من باحثينا في هذه المسألة وأشباهها (وهي مسألة اجتماعية وحقوقية) فحسبوها مسألة لغوية يستراح فيها إلى قضاء اللغة، فاشتد النزاع بينهم فيما وضع له لفظ الابن مثلاً، فمن معمم ومن مخصص، وكل ذلك من الخطأ.

وقد ذكر بعضهم: أن الذي تعرفه اللغة من البنوة ما يجري من ناحية الابن، وأما ابن البنت وكل ما يجري من ناحيتها فللحوق هؤلاء بآبائهم لا بجدهم الأمي لا يعدهم العرب أبناءً للإنسان؛ وأما قول رسول الله منتسب للحسنين: ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا وغير ذلك فهذا الإطلاق إطلاق تشريفي، وأنشد في ذلك قول القائل:

بنون ابنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد ونظيره قول الآخر:

وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأنساب آباء أفول: وقد اختلط عليه طريق البحث فحسبه بحثاً لغوياً زعم فيه أن العرب لو وضعت لفظ الابن لما يشمل ابن البنت تغيرت بذلك نتيجة البحث، وهو غفلة عن أن الأثار والأحكام المترتبة في المجتمعات المختلفة البشرية على الأبوة والبنوة ونحوهما لا تتبع اللغات، وإنما تتبع نوع بنية المجتمع والسنن الدائرة فيها، وربما تغيرت هذه الأحكام والآثار بتغيير السنة الاجتماعية في المجتمع مع بقاء اللغة على حالها، وهذا يكشف عن كون البحث اجتماعياً أو عائداً إليه لا لفظياً لغوياً.

وأما ما أنشد من الشعر فليس يسوي الشعر في سوق الحقائق شيئاً \_ وليس إلاً زخرفة خيالية وتزويقاً وهمياً \_ حتى يستدل بكل ما تقوّله شاعر لاغ ولا سيما فيما يداخله القرآن الذي هو قول فصل وليس بالهزل .

وأما مسألة لحوق الأبناء بآبائهم دون الأجداد من جانب الأمهات فهي على أنها ليست مسألة لفظية لغوية ليست من فروع النسب حتى يستلزم لحوق الابن والبنت بالأب انقطاع نسبهما من جهة الأم، بل من فروع قيمومة الرجل على البيت من حيث الإنفاق ، وتربية الأولاد ونحوها .

وبالجملة فالأم تنقل رابطة النسب إلى أولادها من ذكور أو إناث كما ينقلها الأب، ومن آثاره البارزة في الإسلام الميراث وحرمة النكاح، نعم هناك أحكام ومسائل أخر لها ملاكات خاصة كلحوق الولد والنفقة ومسألة سهم أولي القربي من السادات وكل تتبع ملاكها الخاص بها.

# ( بحث علمي آخر )

النكاح والازدواج من السنن الاجتماعية التي لم تزل دائرة في المجتمعات الإنسانية أي مجتمع كان على ما بيدنا من تاريخ هذا النوع إلى هذا اليوم ، وهو في نفسه دليل على كونه سنة فطرية .

على أن من أقوى الدليل على ذلك كون الذكر والأنثى مجهزين بحسب البنية الجسمانية بوسائل التناسل والتوالد كما ذكرناه مراراً، والطائفتان (الذكر والأنثى) في ابتغاء ذلك شرع سواء وإن زيدت الأنثى بجهاز الإرضاع والعواطف الفطرية الملائمة لتربية الأولاد.

ثم إن هناك غرائز إنسانية تنعطف إلى محبة الأولاد، وتقبل قضاء الطبيعة بكون

الإنسان باقياً ببقاء نسله ، وتذعن بكون المرأة سكناً للرجل وبالعكس، وتحترم أصل الوراثة بعد احترامها لأصل الملك والاختصاص ، وتحترم لزوم تأسيس البيت.

والمجتمعات التي تحترم هذه الأصول والأحكام الفطرية في الجملة لا مناص لها من الإذعان بسنة النكاح على نحو الاختصاص بوجه، بمعنى أن لا يختلط الرجال والنساء على نحو يبطل الأنساب وإن فرض التحفظ عن فساد الصحة العامة وقوة التوالد الذي يوجبه شيوع الزنا والفحشاء.

هذه أصول معتبرة عند جميع الأمم الجارية على سنة النكاح في الجملة سواء خصوا الواحد بالواحد، أو جوزوا الكثير من النساء للواحد من الرجال أو بالعكس أو الكثير منهم للكثير منهن على اختلاف هذه السنن بين الأمم، فإنهم مع ذلك يعتبرون النكاح بخاصته التي هي نوع ملازمة ومصاحبة بين الزوجين .

فالفحشاء والسفاح الذي يقطع النسل ويفسد الأنساب أول ما تبغضه الفطرة الإنسانية القاضية بالنكاح، ولا تزال ترى لهذه المباغضة آثاراً بين الأمم المختلفة والمجتمعات المتنوعة حتى الأمم التي تعيش على الحرية التامة في الرجال والنساء في المواصلات والمخالطات الشهوية، فإنهم متوحشون من هذه الخلاعات المسترسلة، وتراهم يعيشون بقوانين تحفظ لهم أحكام الأنساب بوجه.

والإنسان مع إذعانه بسنة النكاح لا يتقيد فيه بحسب الطبع، ولا يحرم على نفسه ذا قرابة أو أجنبياً، ولا يجتنب الذكر من الإنسان أماً ولا أختاً ولا بنتاً ولا غيرهن، ولا الأنثى منه أباً ولا أخاً ولا ابناً بحسب الداعية الشهوية، فالتاريخ والنقل يثبت نكاح الأمهات والأخوات والبنات وغيرهن في الأمم العظيمة الراقية والمنحطة، والأخبار تحقق الزنا الفاشي في الملل المتمدنة اليوم بين الإخوة والأخوات، والآباء والبنات وغيرهن، فطاغية الشهوة لا يقوم لها شيء، وما كان بين هذه الأمم من اجتناب نكاح الأمهات والأخوات والبنات وما يلحق بهن، فإنما هو سنة موروثة ربما انتهت إلى بعض الأداب والرسوم القومية.

وإنك إذا قايست القوانين المشرعة في الإسلام لتنظيم أمر الازدواج بسائر الفوانين والسنن الدائرة في الدنيا وتأملت فيها منصفاً، وجدتها أدق وأضمن لجميع شؤون الاحتياط في حفظ الأنساب وسائر المصالح الإنسانية الفطرية، وجميع ما شرعه من الأحكام في أمر النكاح، وما يلحق به يرجع إلى حفظ الأنساب وسد سبيل الزنا.

فالذي روعي فيه مصلحة حفظ الأنساب من غير واسطة هو تحريم نكاح المحصنات من النساء، وبذلك يتم إلغاء ازدواج المرأة بأكثر من زوج واحد في زمان واحد، فإن فيه فساد الأنساب، كما أنه هو الملاك في وضع عدة الطلاق بتربص المرأة بنفسها ثلاثة قروء تحرزاً من اختلاط المياه.

وأما سائر أصناف النساء المحرم نكاحها وهي أربعة عشر صنفاً المعدودة في آيات التحريم، فإن الملاك في تحريم نكاحهن سد باب الزنا، فإن الإنسان ـ وهو في المجتمع المنزلي ـ أكثر ما يعاشر ويختلط ويسترسل ويديم في المصاحبة، إنما هو مع هذه الأصناف الأربعة عشر، ودوام المصاحبة ومساس الاسترسال يوجب كمال توجه النفس وركوز الفكر فيهن بما يهدي إلى تنبه الميول والعواطف الحيوانية وهيجان دواعي الشهوة، ويعثها الإنسان إلى ما يستلذه طبعه، وتتوق له نفسه، ومن يحم حول الحمى أوشك أن يقع فيه.

فكان من الواجب أن لا يقتصر على مجرد تحريم الزنا في هذه الموارد، فإن دوام المصاحبة وتكرر هجوم الوساوس النفسانية وورود الهم بعد الهم لا يدع للإنسان مجال التحفظ على نهي واحد من الزنا.

بل كان يجب أن تحرم هؤلاء تحريماً مؤبداً، وتقع عليه التربية الدينية حتى يستقر في القلوب الياس التام من بلوغهن والنيل منهن ، ويميت ذلك تعلق الشهوة بهن ويقطع منبتها ويقلعها من أصلها، وهذا هو الذي نرى من كثير من المسلمين حتى في المتوغلين في الفحشاء المسترسلين في المنكرات منهم، أنهم لا يخطر ببالهم الفحشاء بالمحارم، وهتك ستر الأمهات والبنات، ولولا ذلك لم يكد يخلو بيت من البيوت من فاحشة الزنا ونحوه.

وهذا كما أن الإسلام سد باب الزنا في غير المحارم بإيجاب الحجاب، والمنع عن اختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ولولا ذلك لم ينجح النهي عن الزنا في الحجز بين الإنسان وبين هذا الفعال الشنيع، فهناك أحد أمرين: إما أن يمنع الاختلاط كما في طائفة، وإما أن يستقر الياس من النيل بالمرة بحرمة مؤيدة يتربئ عليها الإنسان حتى بستوي على هذه العقيدة، لا يبصر مثاله فيما يبصر، ولا يسمعه فيما يسمع فلا يخطر بباله أبداً.

وتصديق ذلك ما نجده من حال الأمم الغربية، فإن هؤلاء معاشر النصارى كانت ترى حرمة الزنا، وتعد تعدد الزوجات في تلو الزنا، أباحت اختلاط النساء بالرجال، فلم تلبث حتى فشا الفحشاء فيها فشواً لا يكاد يوجد في الألف منهم واحد يسلم من هذا الداء، ولا في ألف من رجالهم واحد يستيقن بكون من ينتسب إليه من أولاده من صلبه، ثم لم يمكث هذا الداء حتى سرى إلى الرجال مع محارمهم من الأخوات والبنات والأمهات، ثم إلى ما بين الرجال والغلمان ثم الشبان أنفسهم ثم . . . . وثم . . . آل الأمر إلى أن صارت هذه الطائفة التي ما خلقها الله سبحانه إلا سكناً للبشر، ونعمة يقيم بها صلب الإنسانية، ويطيب بها عيشة النوع مصيدة يصطاد بها في كل شأن سياسي واقتصادي واجتماعي ووسيلة للنيل إلى كل غرض يفسد حياة المحتمع والفرد ، وعادت الحياة الإنسانية أمنية تخيلية، ولعباً ولهواً بتمام معنى الكلمة ، وقد اتسع الخرق على الراتق .

هذا هو الذي بنى عليه الإسلام مسألة تحريم المحرمات من المبهمات وغيرها في باب النكاح، إلا المحصنات من النساء على ما عرفت.

وتأثير هذا الحكم في المنع عن فشو الزنا وتسربه في المجتمع المنزلي، كتأثير حكم الحجاب في المنع عن ظهور الزنا وسريان الفساد في المجتمع المدني على ما عرفت.

وقد تقدم أن قوله تعالى: «وربائبكم اللاتي في حجوركم» الآية، لا تخلوعن إشارة إلى هذه الحكمة، ويمكن أن تكون الإشارة إليه بقوله تعالى في آخر آيات التحريم: ﴿ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً ﴾(١)، فإن تحريم هذه الأصناف الأربعة عشر من الله سبحانه تحريماً باتاً، يرفع عن كاهل الإنسان ثقل الصبر على هواهن ، والميل إليهن ، والنيل منهن على إمكان من الأمر، وقد خلق الإنسان ضعيفاً في قبال الميول النفسانية ، والدواعي الشهوانية ، وقد قال تعالى : ﴿إِن كيدكن عظيم ﴾(١)، فإن من أمر الصبر أن يعيش الإنسان مع واحدة أو أكثر من النساء الأجنبيات ، ويصاحبهن في الخلوة والجلوة ، ويتصل بهن ليلاً ونهاراً ويمتلىء سمعه وبصره من لطيف إشارتهن وحلو حركاتهن حيناً بعد حين ثم يصبر على ما يوسوسه

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٨. (٢) يوسف: ٢٨.

نفسه في أمرهن ولا يجيبها في ما تشوق إليه، والحاجة إحمدى الحاجتين الغذاء والنكاح، وما سواهما فضل يعود إليهما، وكأنه هو الذي أشار إليه سَنَاتُ بقوله: « من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر»(١).

#### \* \* \*

يَا أَيُّهَا آلَّذِيْنَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُّوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِآلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَسرَاضِ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ آللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ عُدْوَاناً وَظُلُماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذٰلِكَ عَدُواناً وَظُلُماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذٰلِكَ عَدُواناً وَظُلُماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذٰلِكَ عَدُواناً وَظُلُماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَىٰ آللّهِ يَسِيراً (٣٠).

#### (بیسان)

في الآية شبه اتصال بما سبقتها، حيث إنها تتضمن النهي عن أكل المال بالباطل، وكانت الآيات السابقة متضمنة للنهي عن أكل مهور النساء بالعضل والتعدي، ففي الآية انتقال من الخصوص إلى العموم.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذَّينَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم ﴾ إلى قوله: ﴿ منكم ﴾ الأكل معروف وهو إنفاد ما يمكن أن يتغذى به بالتقامه وبلعه مثلاً، ولما فيه من معنى التسلط والإنفاد يقال: أكلت النار الحطب، شبه فيه إعدام النار الحطب بإحراقه بإنفاد الأكل الغذاء بالتناول والبلع، ويقال أيضاً: أكل فلان المال أي تصرف فيه بالتسلط عليه، وذلك بعناية أن العمدة في تصرف الإنسان في الأشياء هو التغذي بها لأنه أشد ما يحتاج إليه الانسان في بقائه وأمسه منه، ولذلك سمى التصرف أكلاً لكن لا كل تصرف، بل التصرف عن تسلط يقطع تسلط الغير على المال بالتملك ونحوه، كأنه ينفده ببسط سلطته عليه والتصرف فيه، كما ينفد الآكل الغذاء بالأكل.

والباطل من الأفعال ما لا يشتمل على غرض صحيح عقلائي، والتجارة هي التصرف في رأس المال طلباً للربح على ما ذكره الراغب في مفرداته قال: وليس في

<sup>(</sup>١) مروية في نكاح الوسائل

كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ، انتهى، فتنطبق على المعاملة بالبيع والشرى.

وفي تقييد قوله: « لا تأكلوا أموالكم» بقوله: «بينكم» الدال على نوع تجمع منهم على المال ووقوعه في وسطهم إشعار أو دلالة بكون الأكل المنهي عنه بنحو إدارته فيما بينهم ونقله من واحد إلى آخر بالتعاور والتداول، فتفيد الجملة أعني قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم»، بعد تقييدها بقوله: «بالباطل»، النهي عن المعاملات الناقلة التي لا تسوق المجتمع إلى سعادته ونجاحه، بل تضرها وتجرها إلى الفساد والهلاك، وهي المعاملات الباطلة في نظر الدين كالربا والقمار والبيوع الغررية كالبيع بالحصاة والنواة وما أشبه ذلك.

وعلى هذا فالاستثناء الواقع في قوله: ﴿إِلاَ أَن تَكُونَ تَجَارَةُ عَن تُراضُ مَنكُم﴾ ، استثناء منقطع جيء به لدفع الدخل، فإنه لما نهي عن أكل المال بالباطل ونوع المعاملات الدائرة في المجتمع الفاسد التي يتحقق بها النقل والانتقال المالي كالربويات والقرريات والقمار وأضرابها باطلة بنظر الشرع ـ كان من الجائز أن يتوهم أن ذلك يوجب انهدام أركان المجتمع وتلاشي أجزائها، وفيه هلاك الناس، فأجيب عن ذلك بذكر نوع معاملة في وسعها أن تنظم شتات المجتمع، وتقيم صلبه، وتحفظه على استقامته ، وهي التجارة عن تراض ومعاملة صحيحة رافعة لحاجة المجتمع، وذلك نظير قوله تعالى: ﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ (١٠) فإنه لما نفى النفع عن المال والبنين يوم القيامة أمكن أن يتوهم أن لا نجاح يومئذ ولا فلاح، فإن معظم ما ينتفع به الإنسان إنما هو المال والبنون، فإذا سقطا عن التأثير لم يبق إلا الياس والخبية ، فأجيب أن هناك أمراً آخر نافعاً كل النفع، وإن لم يكن من جنس المال والبنين وهو القلب السليم .

وهذا الذي ذكرناه من انقطاع الاستثناء هو الأوفق بسياق الآية وكون قوله : وبالباطل، قيداً أصلياً في الكلام نظير قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس (٢٠٠)، وعلى هذا لا تخصص الآية بسائر المعاملات الصحيحة والأمور المشروعة غير التجارة مما يوجب التملك ويبيح التصرف في المال كالهبة والصلح والجعالة وكالإمهار والإرث ونحوها.

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٨٩.

وربما يقال: إن الاستثناء متصل وقوله: «بالباطل، قيد توضيحي جيء به لبيان حال المستثنى منه بعد خروج المستثنى وتعلق النهي، والتقدير: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فإنكم إن أكلتموها من غير طريق التجارة كان أكلاً بالباطل منهياً عنه كقولك: لا تضرب اليتيم ظلماً إلا تأديباً، وهذا النحو من الاستعمال وإن كان جائزاً معروفاً عند أهل اللسان، إلا أنك قد عرفت أن الأوفق لسياق الآية هو انقطاع الاستثناء.

وربما قيل: إن المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يسرضاه الله ، وبالتجارة صرفه فيما يرضاه . وربما قيل: إن الآية كانت تنهى عن مطلق أكل مال الغير بغير عوض، وإنه كان الرجل منهم يتحرج عن أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية حتى نسخ ذلك بقوله في سورة النور: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ﴾ إلى قوله: ﴿ أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً ﴾ (١) ، وقد عرفت أن الآية بمعزل عن الدلالة على أمثال هذه المعاني .

ومن غريب التفسير ما رام به بعضهم توجيه اتصال الاستثناء مع أخذ قوله : 
وبالباطل، قيداً احترازياً فقال ما حاصله: إن المراد بالباطل أكل المال بغير عوض 
يعادله، فالجملة المستثنى منها تدل على تحريم أخذ المال من الغير بالباطل ومن غير 
عوض، ثم استثنى من ذلك التجارة مع كون غالب مصاديقها غير خالية عن الباطل، 
فإن تقدير العوض بالقسطاس المستقيم بحيث يعادل المعوض عنه في القيمة حقيقة 
متعسر جداً لولم يكن متعذراً.

فالمراد بالاستثناء التسامح بما يكون فيه أحد العوضين أكبر من الأخر، وما يكون سبب التعاوض فيه براعة التاجر في تزيين سلعته وترويجها بزخرف القول من غير غش ولا خداع ولا تغرير كما يقع ذلك كثيراً إلى غير ذلك من الأسباب .

وكل ذلك من باطل التجارة أباحته الشريعة مسامحة وتسهيلًا لأهلها، ولو لم أ يجوز ذلك في الـدين بالاستثناء لما رغب أحـد من أهله في التجارة واختـل نـظام المجتمع الديني. انتهى ملخصاً.

<sup>(</sup>١) النور: ٦١.

وفساده ظاهر مما قدمناه، فإن الباطل على ما يعرفه أهل اللغة ما لا يترتب عليه أثره المطلوب منه، وأثر البيع والتجارة تبدل المالين وتغير محل الملكين لرفع حاجة كل واحد من البيعين إلى مال الآخر بأن يحصل كل منهما على ما يرغب فيه وينال إربه بالمعادلة، وذلك كما يحصل بالتعادل في القيمتين كذلك يحصل بمقابلة القليل الكثير إذا أنضم إلى القليل شيء من رغبة الطالب أو رهبته أو مصلحة أخرى يعادل بانضمامها الكثير، والكاشف عن جميع ذلك وقوع الرضا من الطرفين، ومع وقوع التراضي لا تعد المبادلة باطلة البئة.

على أن المستأنس بأسلوب القرآن الكريم في بياناته لا يرتاب في أن من المحال أن يعد القرآن أمراً من الأمور باطلاً، ثم يأمر به ويهدي إليه، وقد قال تعالى في وصفه: ﴿ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ﴾ (١) ، وكيف يهدي إلى الحق ما يهدي إلى الحق ما يهدي إلى الباطل؟.

على أن لازم هذا التوجيه أن يهتدي الإنسان اهتداء حقاً فطرياً إلى حاجته إلى المبادلة في الأموال ثم يهتدي اهتداء حقاً فطرياً إلى المبادلة بالموازنة ثم لا يكون ما يهتدي إليه وافياً لرفع حاجته حقاً حتى ينضم إليه شيء من الباطل، وكيف يمكن أن تهتدي الفطرة إلى أمر لا يكفي في رفع حاجتها، ولا يفي إلا ببعض شأنها؟ وكيف يمكن أن تهتدي الفطرة إلى بباطل وهل الفارق بين الحق والباطل في الأعمال إلا يحلن أن تهتدي الفطرة وعدم اهتدائها؟ فلا مفر لمن يجعل الاستثناء متصلاً من أن يجعل قوله: «بالباطل»، قيداً توضيحياً.

وأعجب من هذا التوجيه ما نقل عن بعضهم، أن النكتة في هذا الاستثناء المنقطع، هي الإشارة إلى أن جميع ما في الدنيا من التجارة وما في معناها من قبيل الباطل، لأنه لا ثبات له ولا بقاء، فينبغي أن لا يشتغل به العاقل عن الاستعداد للدار الأخرة التي هي خير وأبقى، انتهى.

وهو خطأ، فإنه على تقدير صحته نكتة للاستثناء المتصل لا الاستثناء المنقطع، على أن هذه المعنويات من الحقائق إنما يصح أن يذكر لمثل قوله تعالى : ﴿وَمَا هَذَهُ

<sup>. (</sup>١) الأحقاف: ٣٠.

الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان (١٠)، وقوله تعالى: ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق (٢٠)، وقوله تعالى: ﴿قل ما عند الله خير من الله و ومن التجارة (٢٠)، وأما ما نحن فيه فجريان هذه النكتة توجب تشريع الباطل، ويجل القرآن عن الترخيص في الباطل بأي وجه كان.

قوله تعالى: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ ظاهر الجملة أنها نهي عن قتل الإنسان نفسه ، لكن مقارنتها قوله: «لا تأكلوا أموالكم بينكم» ، حيث إن ظاهره أخذ مجموع المؤمنين كنفس واحدة لها مال يجب أن تأكلها من غير طريق الباطل ، ربما أشعرت أو دلّت على أن المراد بالأنفس جميع نفوس المجتمع الديني المأخوذة كنفس واحدة نفس كل بعض هي نفس الآخر ، فيكون في مثل هذا المجتمع نفس الإنسان نفسه ، ونفس غيره أيضاً نفسه ، فلو قتل نفسه أو غيره فقد قتل نفسه ، وبهذه العناية تكون الجملة أعني قوله : «ولا تقتلوا أنفسكم» ، مطلقة تشمل الانتحار ـ الذي هو قتل الإنسان نفسه ـ وقتل الإنسان غيره من المؤمنين .

وربما أمكن أن يستفاد من ذيل الآية أعني قوله ﴿إن الله كان بكم رحيماً ﴾، أن المراد من قتل النفس المنهي عنه ما يشمل إلقاء الإنسان نفسه في مخاطرة القتل والتسبيب إلى هلاك نفسه المؤدي إلى قتله، وذلك أن تعليل النهي عن قتل النفس بالرحمة، لهذا المعنى أوفق وأنسب كما لا يخفى، ويزيد على هذا معنى الآية عموماً واتساعاً، وهذه الملاءمة بعينها تؤيد كون قوله: ﴿إن الله كان بكم رحيماً ﴾، تعليلاً لقوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ فقط.

قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً ﴾ الآية العدوان مطلق التجاوز سواء كان جائزاً ممدوحاً أو محظوراً مذموماً قال تعالى: ﴿فلا عدوان إلاّ على الظالمين ﴾ (3) ، وقال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ (6) ، فهو أعم مورداً من الظلم، ومعناه في الآية تعدي الحدود التي حدها الله تعالى، والإصلاء بالنار: الإحراق بها.

وفي الآية من حيث اشتمالها على قوله: وذلك، التفات عن خطاب المؤمنين

(٥) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الجمعة: ١١.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٩٣.

إلى خطاب رسول الله نظفه تلويحاً إلى أن من فعل ذلك منهم ـ وهم نفس واحدة والنفس الواحدة لا ينبغي لها أن تريد هلاك نفسها ـ فليس من المؤمنين، فلا يخاطب في مجازاته المؤمنون ، وإنما يخاطب فيها الرسول المخاطب في شأن المؤمنين وغيرهم ، ولذلك بني الكلام على العموم فقيل: ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ، ولم يقل: ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف

وذيل الآية أعني قوله: ﴿ وَكَانَ ذَلَكُ عَلَى الله يسيراً ﴾ ، يؤيد أن يكون المشار إليه بقوله ذلك هو النهي عن قتل الأنفس بناء على كون قوله: وإن الله كان بكم رحيماً الظرا إلى تعليل النهي عن القتل فقط لما من المناسبة التامة بين الذيلين، فإن الظاهر أن المعنى هو أن الله تعالى إنما ينهاكم عن قتل أنفسكم رحمة بكم ورأفة ، وإلا فمجازاته لمن قتل النفس بإصلائه النار عليه يسير غير عسير، ومع ذلك فعود التعليل وكذا التهديد إلى مجموع الفقرتين في الآية الأولى ، أعني النهي عن أكل المال بالباطل والنهى عن قتل النفس لا ضير فيه .

وأما قول بعضهم: إن التعليل والتهديد أو التهديد فقط راجع إلى جميع ما ذكر من المناهي من أول السورة إلى هذه الآية، وكذا قول آخرين: إن ذلك إشارة إلى جميع ما ذكر من المناهي من قوله: ﴿وَيَا أَيّهَا الذّين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ﴾(١) إلى هنا لعدم ذكر جزاء للمناهي الواقعة في هذه الآيات فمما لا دليل على اعتباره.

وتغيير السياق في قوله: ﴿ فسوف نصليه ناراً ﴾ ، بالخصوص عن سياق الغيبة الواقع في قوله: ﴿ إِن الله كان بكم رحيماً ﴾ إلى سياق التكلم تابع للالتفات الواقع في قوله: ﴿ ذَلك عن خطاب المؤمنين إلى خطاب الرسول ، ثم الرجوع إلى الغيبة في قوله: ﴿ وكان ذلك على الله يسيراً ﴾ اشعار بالتعليل ، أي وذلك عليه يسير لأنه هو الله عز السهه

#### (بحث روائي)

في المجمع في قوله تعالى: «بالباطل، قولان: أحدهما أنه الربا، والقمار، والبخس، والظلم، قال: وهو المروي عن الباقر عليه.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٩.

وفي نهج البيان عن الباقر والصادق النفو: أنه القمار والسحت والربا والأيمان.

وفي تفسير العياشي عن أسباط بن سالم: قال: كنت عند أبي عبدالله على فجاءه رجل فقال له: أخبرني عن قول الله: ﴿ وَإِ اللهِ الله يَاكُلُوا أَمُوالُكُم بِينَكُم بِالبَاطِلِ ﴾ ، قال: عنى بذلك القمار، وأما قوله: ﴿ ولا تقتلُوا أَنفسكم ، عنى بذلك الوجل من المسلمين يشد على المشركين وحده يجيء في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك .

أقول: الآية عامة في الأكل بالباطل، وذكر القمار وما أشبهه من قبيل عد المصاديق وكذا تفسير قتل النفس بما ذكر في الرواية تعميم للآية لا تخصيص بما ذكر.

وفيه عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين قبال : حدثني الحسن بن ريد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه قال : سألت رسول الله عليه عن الحبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا اجنب؟ قال : يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله عنيه في ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً .

وفي الفقيه قال الصادق على من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها، قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً ﴾.

أقول : والروايات كما ترى تعمم معنى قوله : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم ﴾ الآية ، كما استفدناه فيما تقدم ، وفي معنى ما تقدم روايات أخر .

وفي الدر المنثور: أخرج ابن ماجة وابن المنذر عن ابن سعيد قال: قال رسول الله منظون : إنما البيع عن تراض.

وفيه أخرج ابن جرير عن ابن عباس : إن النبي ﴿ اللهِ بَاعَ رَجَـكُ ثُم قال له : اختر ، فقال : هكذا البيع .

وفيه أخرج البخاري والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال : قال رسول الله مُرَّفِيْهُ : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للأخر: اختر. أقول: قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مروي من طرق الشيعة أيضاً، وقوله: أو يقول أحدهما للآخر: اختر، لتحقيق معنى التراضي.

#### \* \* \*

إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَآتِكُمْ وَنُـدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كُريماً (٣١) .

#### (بیان)

الآية غير عادمة الارتباط بما قبلها، فإن فيما قبلها ذكراً من المعاصى الكبيرة .

قوله تعالى: ﴿ إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ﴾ - إلى قوله: - ﴿ سيئاتكم ﴾ ، الاجتناب أصله من الجنب وهو الجارحة بني منها الفعل على الاستعارة، فإن الإنسان إذا أراد شيئا استقبله بوجهه ومقاديم بدنه، وإذا أعرض عنه وتركه وليه بجنبه فاجتنبه، فالاجتناب هو الترك، قال الراغب: وهو أبلغ من الترك، انتهى ؛ وليس إلا لأنه مبني على الاستعارة، ومن هذا الباب الجانب والجنيبة والأجنبي .

والتكفير من الكفر وهو الستر، وقد شاع استعماله في القرآن في العفو عن السيئات، والكبائر جمع كبيرة وصف وضع موضع الموصوف كالمعاصي ونحوها، والكبر معنى إضافي لا يتحقق إلا بالقياس إلى صغر، ومن هنا كان المستفاد من قوله: (كبائر ما تنهون عنه) أن هناك من المعاصي المنهي عنها ما هي صغيرة، فيتبين من الأية:

أولاً: أن المعاصي قسمان : صغيرة وكبيرة.

وثانياً: أن السيئات في الآية هي الصغائر لما فيها من دلالة المقابلة على ذلك

نعم العصيان والتمرد كيفما كان كبير وأمر عظيم بالنظر إلى ضعف المخلوق المربوب في جنب الله عظم سلطانه، غير أن القياس في هذا الاعتبار، إنما هو بين الإنسان وربه، لا بين معصية ومعصية، فلا منافاة بين كون كل معصية كبيرة باعتبار، وبين كون بعض المعاصي صغيرة باعتبار آخر

وكبر المعصية إنما يتحقق بأهمية النهي عنها إذا قيس إلى النهي المتعلق بغيرها ولا يخلو قوله تعالى: ﴿ مَا تَنهُونَ عَنه ﴾ ، من إشعار أو دلالة على ذلك ، والدليل على أهمية النهي تشديد الخطاب بإصرار فيه أو تهديد بعذاب من النار ونحو ذلك .

قوله تعالى : ﴿وندخلكم مدخلاً كريماً ﴾ المدخل بضم الميم وفتح الخاء اسم مكان، والمراد منه الجنة أو مقام القرب من الله سبحانه وإن كان مرجعهما واحداً.

# (كلام في الكبائر والصغائر وتكفير السيئآت)

لا ريب في دلالة قوله تعالى: ﴿ إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ﴾ الآية ، على انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر سميت في الآية بالسيئات، ونظيرها في الدلالة قوله تعالى: ﴿ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾ (١) الآية ، إذ إشفاقهم مما في الكتاب يدل على أن المراد بالصغيرة والكبيرة صغائر الذنوب وكبائرها .

وأما السيئة فهي بحسب ما تعطيه مادة اللفظ وهيئته هي الحادثة أو العمل الذي يحمل المساءة، ولذلك ربما يطلق لفظها على الأمور والمصائب التي يسوء الإنسان وقوعها كقوله تعالى: ﴿وما أصابك من سيئة فمن نفسك﴾(٢) الآية، وقوله تعالى: ﴿ويستعجلونك بالسيئة﴾(٢) الآية، وربما أطلق على نتائج المعاصي وآثارها الخارجية الدنيوية والأخروية كقوله تعالى: ﴿فأصابهم سيئآت ما عملوا﴾(٤) الآية، وقوله تعالى: ﴿وهذا بحسب الحقيقة يرجع إلى المعنى السابق، وربما أطلق على نفس المعصية كقوله تعالى: ﴿ وجزآء سيئة سيئة مثلها ﴾(٢) الآية، والسيئة بمعنى المعصية ربما اطلقت على مطلق المعاصي أعم من الصغائر والكبائر كقوله تعالى: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما محكم ون﴾(٧)، إلى غير ذلك من الآيات.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٤٩. (٤) النحل: ٣٤. (٦) الشورى: ٤٠.

 <sup>(</sup>۲) النساء: ۷۹.
 (۵) الزمر: ۵۱.
 (۷) الجاثية: ۲۱.

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٦.

وربما اطلقت على الصغائر خاصة كقوله تعالى: ﴿إِن تَجَتَنُبُوا كَبَائُرُ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نَكْفُرُ عَنْكُمُ سَيِئَاتُكُم ﴾ الآية، إذ مع قرض اجتنباب الكبائبر لا تبقى للسيئبات إلاّ الصغائر.

وبالجملة دلالة الآية على انقسام المعاصي إلى الصغائر والكبائر بحسب القياس الدائر بين المعاصي أنفسها مما لا ينبغي أن يرتاب فيه .

وكذا لا ربب أن الآية في مقام الامتنان، وهي تقرع أسماع المؤمنين بعناية لطيفة إلهية، أنهم إن اجتنبوا البعض من المعاصي كفر عنهم البعض الآخر، فليس إغراء على ارتكاب المعاصي الصغار، فإن ذلك لا معنى له لأن الآية تدعو إلى ترك الكبائر بلا شك، وارتكاب الصغيرة من جهة أنها صغيرة لا يعبأ بها ويتهاون في أمرها يعود مصداقاً من مصاديق الطغيان والاستهانة بأمر الله سبحانه، وهذا من أكبر الكبائر بل الآية تعد تكفير السيئات من جهة أنها سيئات، لا يخلو الإنسان المخلوق على الضعف المبني على الجهالة من ارتكابها بغلبة الجهل والهوى عليه، فمساق هذه الآية مساق الآية الداعية إلى التوبة التي تعد غفران الذنوب كقوله تعالى: ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيوا إلى ربكم ﴾ (١) الآية ، فكما لا يصح أن يقال هناك: إن الآية تغري إلى المعصية بفتح باب التوبة وتطييب النفوس بذلك، فكذا ههنا، بل أمثال هذه الخطابات إحياء للقلوب الآيسة بالرجاء.

ومن هنا يعلم أن الآية لا تمنع عن معرفة الكبائر بمعنى أن يكون المراد بها اتقاء جميع المعاصي مخافة الوقوع في الكبائر والابتلاء بارتكابها، فإن ذلك معنى بعيد عن مساق الآية بل المستفاد من الآية أن المخاطبين هم يعرفون الكبائر ويميزون هؤلاء الموبقات من النهي المتعلق بها، ولا أقل من أن يقال: إن الآية تدعو إلى معرفة الكبائر حتى يهتم المكلفون في الاتقاء منها كل الاهتمام من غير تهاون في جنب غيرها، فإن ذلك التهاون كما عرفت إحدى الكبائر الموبقة.

وذلك أن الإنسان إذا عرف الكبائر وميزها وشخصها عرف أنها حرمات لا يغمض من هتكها بالتكفير إلاً عن ندامة قاطعة، وتوبة نصوح، ونفس هذا العلم مما

<sup>(</sup>١) الزمر: ٥٤.

يوجب تنبه الإنسان وانصرافه عن ارتكابها.

وأما الشفاعة: فإنها وإن كانت حقة، إلا أنك قد عرفت قيما تقدم من مباحثها أنها لا تنفع من استهان بأمر الله سبحانه واستهزأ بالتوبة والندامة. واقتراف المعصية بالاعتماد على الشفاعة تساهل وتهاون في أمر الله سبحانه، وهو من الكبائس الموبقة القاطعة لسبيل الشفاعة قطعاً.

ومن هنا يتضح معنى ما تقدم أن كبر المعصية، إنما يعلم من شدة النهي الواقع عنها بإصرار أو تهديد بالعذاب كما تقدم

ومما تقدم من الكلام يظهر حال سائر ما قبل في معنى الكبائر، وهي كثيرة: منها ما قبل: إن الكبيرة كل ما أوعد الله عليه في الآخرة عقاباً ووضع له في الدنيا حداً. وفيه أن الإصرار على الصغيرة كبيرة لقول النبي تنفيل : لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. رواه الفريقان مع عدم وضع حد فيه شرعاً، وكذا ولاية الكفار وأكل الربا مع أنهما من كبائر ما نهي عنه في القرآن.

ومنها قول بعضهم: إن الكبيرة كل ما أوعد الله عليه بالنار في القرآن، وربسا أضاف إليه بعضهم السنة. وفيه أنه لا دليل على انعكاسه كلياً.

ومنها قول بعضهم: إنها كل ما يشعر بالاستهانة بالدين وعدم الاكتراث به ، قال به إمام الحرمين واستحسنه الرازي. وفيه أنه عنوان الطغيان والاعتداء، وهي إحدى الكبائر، وهناك ذنوب كبيرة موبقة وإن لم تقترف بهذا العنوان كأكل مال اليتيم وزنا المحارم وقتل النفس المؤمنة من غير حق.

ومنها قول بعضهم: إن الكبيرة ما حرمت لنفسها لا لعارض، وهذا كالمقابل للقول السابق. وفيه أن الطغيان والاستهانة ونحو ذلك من أكبر الكبائر وهي عناوين طارئة، وبطرؤها على معصية وعروضها لها تصير من الكبائر الموبقة.

ومنها قول بعضهم: إن الكبائر ما اشتملت عليه آيات سورة النساء من أول السورة إلى تمام ثلاثين آية، وكأن المراد أن قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الآية إشارة إلى المعاصي المبيئة في الآيات السابقة عليه كقطيعة الرحم، وأكل مال اليتيم، والزنا، ونحو ذلك. وفيه أنه ينافي إطلاق الآية.

ومنها قول بعضهم (وينسب إلى ابن عباس): كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، ولعلّه لكون مخالفته تعالى أمراً عظيماً، وفيه أنك قد عرفت أن انقسام المعصية إلى الكبيرة والصغيرة إنما هو بقياس بعضها إلى بعض، وهذا الذي ذكره مبني على قياس حال الإنسان في مخالفته وهو عبد \_ إلى الله سبحانه \_ وهو رب كل شيء \_ ومن الممكن أن يميل إلى هذا القول بعضهم بتوهم كون الإضافة في قوله تعالى فركبائر ما تنهون عنه بيانية، لكنه فاسد لرجوع معنى الآية حينئذ إلى قولنا: إن تجتنبوا المعاصي جميعاً نكفر عنكم سيئاتكم ولا سيئة مع اجتناب المعاصي، وإن أريد تكفير سيئات المؤمنين قبل نزول الآية، اختصت الآية بأشخاص من حضر عند النزول، وهو خلاف ظاهر الآية من العموم، ولو عمّت الآية عاد المعنى إلى أنكم إن عزمتم على اجتناب جميع المعاصي واجتنبتموها كفرنا عنكم سيئاتكم السابقة عليه، وهذا أمر نادر المتناب جميع المعاصي واجتنبتموها كفرنا عنكم سيئاتكم السابقة عليه، وهذا أمر نادر السيئة واللمم إلا من عصمه الله بعصمته فافهم ذلك.

ومنها: أن الصغيرة ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه ، والكبيرة ما يكبر عقابه عن ثوابه ، نسب إلى المعتزلة وفيه أن ذلك أمر لا يدل عليه هذه الآية ولا غيرها من آيات القرآن، نعم من الثابت بالقرآن وجود الحبط في بعض المعاصي في الجملة لا في جميعها سواء كان على وفق ما ذكروه أو لا على وفقه ، وقد مر البحث عن معنى الحبط مستوفى في الجزء الثاني من هذا الكتاب .

وقالوا أيضاً : يجب تكفير السيئات والصغائر عند اجتنباب الكبائـر ولا تحسن المؤاخذة عليها ، وهذا أيضاً أمر لا تدل الآية عليه البتة .

ومنها: أن الكبر والصغر اعتباران يعرضان لكل معصية، فالمعصية التي يقترفها الإنسان استهانة بأمر الربوبية واستهزاء أو عدم مبالاة به كبيرة، وهي بعينها لو اقترفت من جهة استشاطة غضب أو غلبة جبن أو ثـورة شهوة كـانت صغيرة مغفـورة بشرط اجتناب الكبائر.

ولما كانت هذه العناوين الطارئة المذكورة يجمعها العناد والاعتداء على الله أمكن أن يلخص الكلام بأن كل واحدة من المعاصي المنهي عنها في الدين إن أتي بها عناداً واعتداءً فهي كبيرة، وإلاً فهي صغيرة مغفورة بشرط اجتناب العناد والاعتداء .

قال بعضهم: إن في كل سيئة وفي كل نهي خاطب الله به كبيرة أو كبائر وصغيرة أو صغائر ، وأكبر الكبائر في كل ذب عدم المبالاة بالنهي والأمر واحترام التكليف ومنه الإصرار، فإن المصر على الذب لا يكون محترماً ولا مبالياً بالأمر والنهي، فالله تعالى يقول: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ﴾ أي الكبائر التي يتضمنها كل شيء تنهون عنه ، ﴿ وَنَكُفُرُ عَنْكُم سِيئاتُكُم ﴾ ، أي نكفر عنكم صغيره فلا نؤاخذكم عليه .

وفيه: أن استلزام اقتران كل معصية مقترفة بما يوجب كونها طغياناً واستعلاء على الله سبحانه صيرورتها معصية كبيرة لا يوجب كون الكبر دائراً مدار هذا الاعتبار حتى لا يكون بعض المعاصي كبيرة في نفسها مع عدم عروض شيء من هذه العناوين عليه، فإن زنا المحارم بالنسبة إلى النظر إلى الأجنبية وقتل النفس المحرمة ظلماً بالنسبة إلى الضرب كبيرتان عرض لهما عارض من العناوين أم لم يعرض، نعم كلما عرض شيء من هذه العناوين المهلكة اشتد النهي بحسبه وكبرت المعصية وعظم الذنب، فما الزنا عن هوى النفس وغلبة الشهوة والجهالة كالزنا بالاستباحة.

على أن هذا المعنى (إن تجتنبوا في كل معصية كبائرها نكفر عنكم صغائرها) معنى ردي لا يحتمله قوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئآتكم ﴾ الآية ، بحسب ما لها من السياق على ما لا يخفى لكل من استأنس قليل استيناس بأساليب الكلام.

ومنها: ما يتراءى من ظاهر كلام الغزالي على ما نقل عنه (١) من الجمع بين الأقوال، وهو أن بين المعاصي بقياس بعضها إلى بعض كبيرة وصغيرة، كزنا المحصنة من المحارم بالنسبة إلى النظر إلى الأجنبية، وإن كانت بعض المعاصي يكبر بانطباق بعض العناوين المهلكة الموبقة عليه كالإصرار على الصغائر، فبذلك تصير المعصية كبيرة بعد ما لم تكن.

فبهذا يظهر أن المعاصي تنقسم إلى صغيرة وكبيرة بحسب قياس البعض إلى البعض بالبعض بالنظر إلى نفس العمل وجرم الفعل، ثم هي مع ذلك تنقسم إلى القسمين بالنظر إلى أثر الذنب ووباله في إحباطه للثواب بغلبته عليه أو نقصه منه إذا لم يغلبه، فيزول الذنب بزوال مقدار يعادله من الشواب، فإن لكل طاعة تأثيراً حسناً في النفس

<sup>(</sup>١) نقله الفخر الرازي في تفسيره عن الغزالي في منتخبات كتاب الأحياء.

يوجب رفعة مقامها وتخلصها من قذارة البعد، وظلمة الجهل، كما أن لكل معصية تأثيراً سيئاً فيها يوجب خلاف ذلك من انحطاط محلها ومقوطها في هاوية البعد وظلمة الجهل.

فإذا اقترف الإنسان شيئاً من المعاصي وقد هيا لنفسه شيئاً من النور والصفاء بالطاعة، فلا بد من أن يتصادم ظلمة المعصية ونور الطاعة، فإن غلبت ظلمة المعصية ووبال الذنب نور الطاعة وظهرت عليه أحبطته، وهذه هي المعصية الكبيرة، وإن غلبت الطاعة بما لها من النور والصفاء أزالت ظلمة الجهل وقذارة الذنب ببطلان مقدار يعادل ظلمة الذنب من نور الطاعة، ويبقى الباقي من نورها وصفائها تتنور وتصفو به النفس، وهذا معنى التحابط، وهو بعينه معنى غفران الذنوب الصغيرة وتكفير السيئات، وهذا النوع من المعاصي هي المعاصي الصغيرة.

وأما تكافؤ السيئة والحسنة بما لهما من العقاب والثواب ، فهو وإن كان مما يحتمله العقل في بادىء النظر، ولازمه صحة فرض إنسان أعزل لا طاعة لـه ولا معضية ، ولا نور لنفسه ولا ظلمة لكن يبطله قوله تعالىٰ : ﴿ فريق في الجنة وقريق في السعير ﴾ . انتهى ملخصاً.

وقد رده الرازي بأنه يبتني على أصول المعتزلة الباطلة عندنا ، وشدد النكير على الرازي في المنار قائلًا :

وإذا كان هذا (يعني انقسام المعصية إلى الصغيرة والكبيرة في نفسها) صريحاً في القرآن، فهل يعقل أن يصح عن ابن عباس إنكاره؟ لا بل روى عبدالرزاق عنه أنه قيل له: همل الكبائسر سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب، وروى ابن جبيسر: أنه قال: هي إلى السبعين أقرب، وإنما عزي القول بإنكار تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر إلى الأشعرية.

وكأن القائلين بذلك منهم أرادوا أن يخالفوا به المعتزلة ولو بالتأويل كما يعلم من كلام ابن فورك، فإنه صحح كلام الأشعرية وقال: معاصي الله كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها: صغيرة وكبيرة بإضافة (١)، وقالت المعتزلة: الذنوب على ضربين: صغائر

 <sup>(</sup>١) أي الإضافة بحسب قصود المعاصي المختلفة لا إضافة بعض المعاصي إلى بعضها في نفسها .

وكبائر، وهذا ليس بصحيح انتهى، وأول الآية تأويلًا بعيداً.

وهل يؤول الآيات والأحاديث لأجل أن يخالف المعتزلة ولو فيما أصابوا فيه؟ لا يبعد ذلك، فإن التعصب للمذاهب هو الذي صوف كثيراً من العلماء الأزكياء عن إفادة أنفسهم وأمتهم بقطنتهم، وجعل كتبهم فتنة للمسلمين اشتغلوا بالجدل فيها عن حقيقة الدين، وسترى ما ينقله الرازي عن الغزالي، ويرده لأجل ذلك، وأين الرازي من الغزالي، وأين معاوية من علي. انتهى . ويشير في آخر كلامه إلى ما نقلناه عن الغزالي والرازي.

وكيف كان فما ذكره الغزالي وإن كان وجيهاً في الجملة ، لكنه لا يخلو عن خلل من جهات .

الأولى: أن ما ذكره من انقسام المعاصي إلى الصغائر والكبائر بحسب تحابط الشواب والعقاب لا ينطبق دائماً على ما ذكره من الانقسام بحسب نفس المعاصي ومتون الذنوب في أول كلامه ، فإن غالب المعاصي الكبيرة المسلمة في نفسها يمكن أن يصادف في فاعله ثواباً كبيراً يغلب عليها ، وكذا يمكن أن تفرض معصية صغيرة تصادف من الثواب الباقي في النفس ما هو أصغر منها وأنقص ، وبذلك يختلف الصغيرة والكبيرة بحسب التقسيمين ، فمن المعاصي ما هي صغيرة على التقسيمين . كبيرة بحسب التقسيمين ، ومنها ما هي بالعكس فلا تطابق كلياً بين التقسيمين .

والثانية: أن التصادم بين آثار المعاصي والطاعات وإن كان ثابتاً في الجملة، لكنه مما لم يثبت كلياً من طريق الظواهر الدينية من الكتاب والسنة أبداً. وأي دليل من طريق الكتاب والسنة يدل على تحقق التنزايل والتحابط بنحو الكلية بين عقاب المعاصى وثواب الطاعات؟.

والدي أجرى تفصيل البحث فيه من الحالات الشريفة النورية النفسانية والحالات الأخرى الخسيسة الظلمانية كذلك أيضاً، فإنها وإن كانت تتصادم بحسب الغالب وتتزايل وتتفانى، لكن ذلك ليس على وجه كلي دائمي، بل ربما يثبت كل من القضيلة والرذيلة في مقامها وتتصالح على البقاء، وتقتسم النفس كأن شيئاً منها للفضيلة خاصة، وشيئاً منها للرذيلة خاصة، فترى الرجل المسلم مثلاً يأكل الربا ولا يلوي عن ابتلاع أموال الناس، ولا يصغي إلى استغاثة المطلوب المستأصل المظلوم،

ويجتهد في الصلوات المفروضة، ويبالغ في خضوعه وخشوعه، أو أنه لا يبالي في إهراق الدماء وهتك الأعراض والإفساد في الأرض ويخلص لله أي إخلاص في أمور من الطاعات والقربات، وهذا هو الذي يسميه علماء النفس اليوم بازدواج الشخصية بعد تعددها وتنازعها، وهو أن تتنازع الميول المختلفة النفسانية وتثور بعضها على بعض بالتزاحم والتعارض، ولا يزال الإنسان في تعب داخلي من ذلك حتى تستقر الملكتان فتزدوجان وتتصالحان ويغيب كل عند ظهور الأخرى وانتهاضها وإمساكها على فريستها، كما عرفت من المثال المذكور آنفاً.

والثالثة: أن لازم ما ذكره أن يلغو اعتبار الاجتناب في تكفير السيئات، فإن من لا يأتي بالكبائر لا لأنه يكف نفسه عنها مع القدرة والتمايل النفساني عليها، بل لعدم قدرته عليها وعدم استطاعته منها، فإن سيئاته تنحبط بالطاعات لغلبة ثوابه على الفرض على ماله من العقاب، وهو تكفير السيئات، فلا يبقى لاعتبار اجتناب الكبائر وجه مرضي.

قال الغزالي في الإحياء: اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة، كمن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها، فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس ، فإن مجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع أشد تأثيراً في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه، فهذا معنى تكفيره، فإن كان عنيناً أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو كان قادراً ولكن امتنع لخوف أمر الآخرة فهذا لا يصلح للتكفير أصلاً ، وكل من لا يشتهي الخمر بطبعه ولو أبيح له لما شربه فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدماته كسماع الملاهي والأوتار، نعم من يشتهي الخمر وسماع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخمر ويطلقها في السماع ، فمجاهدته النفس بالكف ربما يمحو عن قلبه الظلمة التي ارتفعت إليه من معصية السماع ، فكل هذه أحكام أخروية ، انتهى .

وقال أيضاً في محل آخر: كل ظلمة ارتفعت إلى القلب لا يمحوها إلا نور يرتفع إليها بحسنة تضادها، والمتضادات هي المتناسبات، فلذلك ينبغي أن تمحى كل سيئة بحسنة من جنسها لكي تضادها، فإن البياض يزال بالسواد لا بالحرارة والبرودة وهذا التدريج والتحقيق من التلطف في طريقة المحو، فالرجاء فيه أصدق، والثقة به

أكثر من أن يواظب على نوع واحد من العبادات، وإن كان ذلك أيضاً مؤثراً في المحو، انتهى كلامه

وكلامه كما ترى يدل على أن المحبط للسيئآت هو الاجتناب، الذي هو الكف مع أنه غير لازم على هذا القول.

والكلام الجامع الذي يمكن أن يقال في المقام مستظهراً بالآيات الكريمة، هو أن الحسنات والسيئات متحابطة في الجملة، غير أن تأثير كل سيئة في كل حسنة، وبالعكس بنحو النقص منه أو إفنائه مما لا دليل عليه، ويدل عليه اعتبار حال الأخلاق والحالات النفسانية التي هي نعم العون في فهم هذه الحقائق القرآنية في باب الثواب والعقاب.

وأما الكبائر والصغائر من المعاصي ، فظاهر الآية كما عرفت هو أن المعاصي بقياس بعضها إلى بعض، كقتل النفس المحترمة ظلماً بالقياس إلى النظر إلى الأجنبية، وشرب الخمر بالاستحلال بالقياس إلى شربها بهوى النفس، بعضها كبيرة وبعضها صغيرة من غير ظهور ارتباط ذلك بمسألة الإحباط والتكفير بالكلية.

ثم إن الآية ظاهرة في أن الله سبحانه يعد لمن اجتنب الكبائر أن يكفر عنه سيئاته جميعاً ما تقدم منها وما تأخر على ما هو ظاهر إطلاق الآية؛ ومن المعلوم أن الظاهر من هذا الاجتناب أن يأتي كل مؤمن بما يمكنه من اجتناب الكبائر وما يصدق في مورده الاجتناب من الكبائر لا أن يجتنب كل كبيرة بالكف عنها، فإن الملتفت أدنى التفات إلى سلسلة الكبائر لا يرتاب في أنه لا يتحقق في الوجود من يميل إلى جميعها ويقدر عليها عامة أو يندر ندرة ملحقة بالعدم، وتنزيل الآية هذه المنزلة لا يرتضيها الطبع المستقيم.

فالمراد أن من اجتنب ما يقدر عليه من الكبائـر وتتوق نفســه إليه منهــا ، وهي الكبائر التي يمكنه أن يجتنبها كفر الله سيئاته سواء جانسها أو لم يجانسها .

وأما أن هذا التكفير للاجتناب بأن يكون الاجتناب في نفسه طاعة مكفرة للسيئات، كما أن التوبة كذلك أو أن الإنسان إذا لم يقترف الكبائر خلي ما بينه وبين الصغائر والطاعات الحسنة، فالحسنات يكفرن سيئاته، وقد قال الله تعالى: ﴿إِن الحسنات يذهبن السيئآت (١) ، : ظاهر الآية : ﴿إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئآتكم ﴾ الآية ، أن للاجتناب دخلًا في التكفير ، وإلا كان الأنسب بيان أن الطاعات يكفرن السيئآت كما في قوله ﴿ إِن الحسنات ﴾ الآية ، أو أن الله سبحانه يغفر الصغائر مهما كانت من غير حاجة إلى سرد الكلام جملة شرطية .

والدليل على كبر المعصية هو شدة النهي الوارد عنها، أو الإيعاد عليها بالنار، أو ما يقرب من ذلك سواء كان ذلك في كتاب أو سنة من غير دليل على الحصر .

#### ( بحث روائي )

في الكافي عن الصادق ما<u>الخ</u>ه : الكبائر، التي أوجب الله عليها النار .

وفي الفقيه وتفسير العياشي عن الباقر مائلة، في الكبائر قال : كــل ما أوعــد الله عليها النار .

وفي ثواب الأعمال عن الصادق في عن اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً كفر الله عنه سيئاته ويدخله مدخلاً كريماً، والكبائر السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف.

أقول: والروايات من طرق الشيعة وأهل السّنة في عد الكبائر كثيرة سيمر بك بعضها، وقد عد الشرك بالله فيما نذكر منها إحدى الكبائر السبع إلا في هذه الرواية، ولعلّه على أخرجه من بينها لكونه أكبر الكبائر ويشير إليه قوله: وإذا كان مؤمناً».

وفي المجمع: روى عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه علي بن موسى الرضا عن موسى بن جعفر عليهم السلام قال: دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عبيدة ، فلما سلم وجلس تلا هذه الآية: ﴿ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ﴾ ثم أمسك ، فقال أبو عبدالله: ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله ، قال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الشرك بالله لقول الله عزّ وجلّ : ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ﴾ ،

<sup>(1)</sup> هود: 11E.

وقال : ﴿ وَمِنْ يَشُرِكُ مِاللَّهُ فَقَدْ حَرَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأُواهُ النَّارِ ﴾ ، وبعده اليأس من روح الله لأن الله يقول: ﴿ولا ييأس من روح الله إلَّا القوم الكافرون﴾، ثم الأمن من مكر الله لأن الله يقول: ﴿وَلا يَأْمَنُ مَكُمُ اللهِ إِلَّا القومِ الخاسرونَ﴾، ومنها عقوق الـوالدين لأن الله تعالىٰ جعل العاق جباراً شُقياً في قوله : ﴿ وَبِراً بِوالدِّتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَاراً شَقياً ﴾ ، ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لأنه يقول ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴾ الآية، وقذف المحصنات لأن الله يقول : ﴿إِن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والأخرة ولهم عذاب عظيم، وأكل مال اليتيم لقوله: ﴿الَّذِينَ يَأْكِلُونَ أَمُوالُ البِّتَامِي ظُلُّماً ﴾ الآية؛ والفرار من الزحف لأن الله يقـول: ﴿ وَمِن يُولُّمُ مِومَئَذِ دَبِرِهِ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لَقَتَالَ أَو مُتَحَيِّزًا إِلَى فَتُهُ فَقَد بِاء بغضب مِن الله ومأواه جهنم وبئس المصيركه؛ وأكل الربا لأن الله يقول: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسك، ويقول: ﴿ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾؛ والسحر لأن الله يقول: ﴿ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الأخرة من خلاق، والزنا لأن الله يقول: ﴿ ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ﴾؛ واليمين الغموس لأن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّذِينُ يَشْتَرُونَ بِعَهَـ الله وأيمانهم ثمناً قليلًا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ﴾ الآية؛ والغلول قال الله: ﴿ وَمَن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ﴾؛ ومنع الزكاة المفروضة لأن الله يقول: ﴿يوم يحمى عليها في نار جهتم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم﴾ الآية؛ وشهادة الزور وكتمان الشهادة لأن الله يقول: ﴿ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾ ؛ وشرب الخمر لأن الله عدل بها عبادة الأوثان؛ وترك الصلاة متعمداً وشيئاً مما فرض الله تعالىٰ لأن رسول الله مُنْ أَنْ يقول: من ترك الصلاة متعمداً فقد برىء من ذمة الله وذمة رسوله؛ ونقض العهد وقطيعة الرحم لأن الله يقول: ﴿ أُولَنْكُ لَهُمُ اللَّمَنَةُ وَلَهُمُ سُوءُ الدَّارِ ﴾.

قال: فخرج عمرو بن عبيد له صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه، ونازعكم في الفضل والعلم.

أقول : وقد روي من طرق أهل السنة ما يقرب منه عن ابن عبـاس، ويتبين بالرواية أمران :

الأول: أن الكبيرة من المعاصي ما اشتد النهي عنها إما بالإصرار والبلوغ في النهي أو بالإيعاد بالنار، من الكتاب أو السنة كما يظهر من موارد استدلاله عشقه، ومنه

يظهر معنى ما مرَّ في حديث الكافي: أن الكبيرة ما أوجب الله عليها النار، وما مرَّ في حديث الفقيه وتفسير العياشي: أن الكبيرة ما أوعد الله عليها النار، فالمراد بإيجابها وإيعادها أعم من التصريح والتلويح في كلام الله أو حديث النبي مَشِرُكُ.

وأظن أن ما نقل في ذلك عن ابن عباس أيضاً كذلك، فمراده بالإيعاد بالنار أعم من التصريح والتلويح في قرآن أو حديث، ويشهد بذلك ما في تفسير الطبري عن ابن عباس قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، ويتبين بذلك أن ما نقل عنه أيضاً في تفسير الطبري وغيره: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ليس خلافاً في معنى الكبيرة، وإنما هو تكبير للمعاصي جميعاً بقياس حقارة الإنسان إلى عظمة ربه كما مرّ.

والثاني: أن حصر المعاصي الكبيرة في بعض ما تقدم وما يأتي من الروايات، أو في ثمانية، أو في تسع كما في بعض الروايات النبوية المروية من طرق السنة، أو في عشرين كما في هذه الرواية، أو في سبعين كما في روايات أخرى كل ذلك باعتبار اختلاف مراتب الكبر في المعصية، كما يدل عليه ما في الرواية من قوله عند تعداد الكبائر: وأكبر الكبائر الشرك بالله.

وفي الدر المنثور: أخرج البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

وفيه أخرج ابن حبان وابن مردويه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قبال : كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم.

قال: وكان في الكتاب أن أكبر الكبائر عنـ د الله يوم القيـامة إشـراك بالله وقتـل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم .

وفيه أخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد عن أنس: سمعت النبي ﷺ

يقول : ألا إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ، ثم تلا هذه الآية : ﴿إِن تَجَتَنَبُوا كَبَائُرُ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نَكُفُر عَنْكُم سَيِئَاتِكُم﴾ الآية.

\* \* \*

وَلاَ تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ آللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِلْرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا آكْتَسَبْنَ وَآسْأَلُواْ آللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (٣٣) وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ آلُوالِدَانِ وَٱلْأَثْرِبُونَ وَٱلْذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ الْوَالِدَانِ وَٱلْأَثْرِبُونَ وَٱلْذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (٣٣) ٱلْرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَلَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (٣٣) ٱلْرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَهْوَالِهِمْ فَٱلْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ كَانَ عَلَىٰ بَعْضُ فِي اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاللَّهِ مِنَالُهُ بَيْنَهُمْ وَالْعَلَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعَلُوهُنَّ وَالْمَعْوَلُ مِنْ أَهْوَلُهُمْ وَالْمَعْوَلُونَ فَعْمُوهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ فَعَلُوهُنَّ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاللَّهُ بَيْنَهُمْ وَاللَّهُ بَيْنَهُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ مَلِي اللَّهُ كَانَ عَلِيماً حَبِيراً (٣٤) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاللَّهُ بَيْنَهُمَا وَنَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَنَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فَنْ عَلِيماً خَبِيراً (٣٤) .

#### (بیان)

الآيات مرتبطة بما تقدم من أحكام المواريث، وأحكام النكاح يؤكد بها أمر الأحكام السابقة، ويستنتج منها بعض الأحكام الكلية التي تصلح بعض الخلال العارضة في المعاشرة بين الرجال والنساء .

قوله تعالىٰ: ﴿ ولا تتمنوا ما قضل الله به بعضكم على يعض ﴾ التمني قول الإنسان: ليت كذا كان كذا ، والظاهر أن تسمية القول بذلك من باب توصيف اللفظ

بصفة المعنى، وإنما التمني إنشاء نحو تعلق من النفس نظير تعلق الحب بما تراه متعذراً أو كالمتعذر سواء أظهر ذلك بلفظ أو لم يظهر .

وظاهر الآية أنها مسوقة للنهي عن تمني فضل وزيادة موجودة ثابتة بين الناس ، وأنه ناشيء عن تلبس بعض طائفتي الرجال والنساء بهذا الفضل، وأنه ينبغي الإعراض عن التعلق بمن له الفضل ، والتعلق بالله بالسؤال من الفضل الذي عنده تعالى ، وبهذا يتعين أن المراد بالفضل هو المزية التي رزقها الله تعالى كلاً من طائفتي الرجال والنساء بتشريع الأحكام التي شرعت في خصوص ما يتعلق بالطائفتين كلتيهما كمزية الرجال على النساء في عدد الزوجات، وزيادة السهم في الميراث، ومزية النساء على الرجال في وجوب جعل المهر لهن ، ووجوب نفقتهن على الرجال .

فالنهي عن تمني هذه المزية التي اختص بها صاحبها، إنما هو لقطع شجرة الشر والفساد من أصلها، فإن هذه المزايا مما تتعلق به النفس الإنسانية لما أودعه الله في النفوس من حبها والسعي لها لعمارة هذه الدار، فيظهر الأمر أولاً في صورة التمني، فإذا تكرر تبدل حسداً مستبطئاً، فإذا أديم عليه فاستقر في القلب سرى إلى مقام العمل والفعل الخارجي، ثم إذا انضمت بعض هذه النفوس إلى بعض كان ذلك بلوى يفسد الأرض، ويهلك الحرث والنسل.

ومن هنا يظهـر أن النهي عن التمني نهي إرشادي يعـود مصلحته إلى مصلحة حفظ الأحكام المشرعة المذكورة، وليس بنهي مولوي .

وفي نسبة الفضل إلى فعل الله سبحانه ، والتعبير بقوله : بعضكم على بعض إيقاظ لصفة الخضوع لأمر الله بإيمانهم به ، وغريزة الحب المثارة بالتنبه حتى يتنبُّه المفضل عليه أن المفضل بعض منه غير مبان .

قوله تعالى: ﴿ وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن و ذكر الراغب: أن الاكتساب إنما يستعمل فيما استفاده الإنسان لنفسه، والكسب أعم مما كان لنفسه أو لغيره، والبيان المتقدم ينتج أن يكون هذه الجملة مبينة للنهي السابق عن التمني وبمنزلة التعليل له، أي لا تتمنوا ذلك، فإن هذه المزية إنما وجدت عند من يختص بها لأنه اكتسبها بالنفسية التي له، أو بعمل بدنه. فإن الرجال إنما اختصوا بجواز اتخاذ أربع نسوة مثلاً وحرم ذلك على النساء لأن موقعهم في المجتمع الإنساني

موقع يستدعي ذلك دون موقع النساء، وخصوا في الميراث بمثل حظ الانثيين لذلك أيضاً، وكذلك النساء خصص بنصف سهم الرجل وجعل نفقتهن على الرجال وخصص بالمهر لاستدعاء موقعهن ذلك، وكذلك ما اكتسبته إحدى الطائفتين من المال بتجارة أو طريق آخر هو الموجب للاختصاص، وما الله يريد ظلماً للعباد.

ومن هنا يظهر أن المراد بالاكتساب هو نوع من الحيازة والاختصاص أعم من أن يكون بعمل اختياري كالاكتساب بصنعة أو حرفة أو لا يكون بذلك، لكنه ينتهي إلى تلبس صاحب الفضل بصفة توجب له ذلك كتلبس الإنسان بذكورية أو أنوثية توجب له سهماً ونصيباً كذا.

وأثمة اللغة وإن ذكروا في الكسب والاكتساب أنهما يختصان بما يحوزه الإنسان بعمل اختياري كالطلب ونحوه ، لكنهم ذكروا أن الأصل في معنى الكسب هو الجمع، وربما جاز أن يقال: اكتسب فبلان بجماله الشهرة ونحو ذلك، وفسر الاكتساب في الآية بذلك بعض المفسرين ، وليس من البعيد أن يكون الاكتساب في الآية مستعملا فيما ذكر من المعنى على سبيل التشبيه والاستعارة .

وأما كون المراد من الاكتساب في الآية ما يتحراه الإنسان بعمله ، ويكون المعنى: للرجال نصيب مما استفادوه لأنفسهم من المال بعملهم وكذا النساء ويكون النهي عن التمني نهياً عن تمني ما بيد الناس من المال الذي استفادوه بصنعة أو حرفة ، فهو وإن كان معنى صحيحاً في نفسه لكنه يوجب تضييق دائرة معنى الآية ، وانقطاع رابطتها مع ما تقدم من آيات الإرث والنكاح .

وكيف كان ، فمعنى الآية على ما تقدم من المعنى: ولا تتمنوا الفضل والمزية المالي وغير المالي الذي خص الله تعالى به أحد القبيلين من الرجال والنساء ففضل به بعضكم على بعض، فإن ذلك الفضل أمر خص به من خص به لأنه أحرزه بنفسيته في المجتمع الإنساني أو بعمل يده بتجارة ونحوها، وله منه نصيب، وإنما ينال كل نصيبه مما اكتسه.

قوله تعالى: ﴿واسألوا الله من فضله﴾، الإنعام على الغير بشيء مما عند المنعم لما كان غالباً بما هو زائد لا حاجة للمنعم إليه سمي فضلاً ، ولما صرف الله تعالى وجوه الناس عن العناية بما أوتي أرباب الفضل من الفضل والرغبة فيه ، وكان حب المزايا الحيوية ، بل التفرد بها والتقدم فيها والاستعلاء من فطريات الإنسان لا يسلب عنه جيناً صرفهم تعالى إلى نفسه ، ووجه وجوههم نحو فضله ، وأمرهم أن يعرضوا عمّا في أيدي الناس، ويقبلوا إلى جنابه، ويسألوا من فضله، فإن الفضل بيد الله، وهو الذي أعطى كل ذي فضل فضله، فله أن يعطيكم ما تزيدون به وتفضلون بذلك على غيركم ممن ترغبون فيما عنده ، وتتمنون ما أعطيه .

وقد أبهم هذا الفضل الذي يجب أن يسأل منه بدخول لفظه «من» عليه، وفيه من الفائدة أولاً التعليم بأدب الدعاء والمسألة من جنابه تعالى، فإن الأليق بالإنسان المبني على الجهل بما ينفعه ويضره بحسب المواقع إذا سأل ربه العالم بحقيقة ما ينفع خلقه وما يضرهم، القادر على كل شيء أن يسأله الخير فيما تتوق نفسه إليه، ولا يطنب في تشخيص ما يسأله منه وتعيين الطريق إلى وصوله، فكثيراً ما رأينا من كانت تتوق نفسه إلى حاجة من الحوائج الخاصة كمال أو ولد أو جاه ومنزلة أو صحة وعافية وكان يلح في الدعاء والمسألة لأجلها لا يربد سواها ثم لما استجيب دعاؤه، وأعطي مسألته كان في ذلك هلاكه وخيبة سعيه في الحياة .

وثانياً: الإشارة إلى أن يكون المسؤول ما لا يبطل به الحكمة الإلهية في هذا الفضل الذي قرره الله تعالى بتشريع أو تكوين ، فمن الواجب أن يسألوا شيئاً من فضل الله الذي اختص به غيرهم ، فلو سأل الرجال ما للنساء من الفضل أو بالعكس ، ثم أعطاهم الله ذلك بطلت الحكمة وفسدت الأحكام والقوانين المشرعة ، فافهم .

فينبغي للإنسان إذا دعا الله سبحانه عندما ضاقت نفسه لحاجة أن لا يسأله ما في . أيدي الناس مما يرفع حاجته ، بل يسأله مما عنده ، وإذا سأله مما عنده أن لا يعلم لربه الخبير بحاله طريق الوصول إلى حاجته ، بل يسأله أن يرفع حاجته بما يعلمه خيراً من عنده .

وأما قوله تعالى : ﴿ إِن الله كَانَ بَكُلَّ شَيْءَ عَلَيْماً ﴾ فتعليل للنهي في صدر الآية، أي لا تتمنوا ما أعطاه الله من فضله من أعطاه إن الله بكل شيء عليم لا يجهل طريق المصلحة ولا يخطىء في حكمه .

# (كلام في حقيقة قرآنية)

اختلاف القرائح والاستعدادات في اقتناء مزايا الحياة في أفراد الإنسان مما

ينتهي إلى أصول طبيعية تكوينية لا منـاص عن تأثيـرها في فعليـة اختلاف درجـات الحياة ، وعلى ذلك جرى الحال في المجتمعات الإنسانية من أقدم عهودها إلى يومنا هذا فيما نعلم .

فقد كانت الأفراد القوية من الإنسان يستعبدون الضعفاء ويستخدمونهم في سبيل مشتهياتهم وهوى نفوسهم من غير قيد أو شرط، وكان لا يسع لأولئك الضعفاء المساكين إلا الانقياد لأوامرهم، ولا يهتدون إلا إلى إجابتهم بما يشتهونه ويريدون منهم، لكن القلوب ممتلئة غيظاً وحنقاً والنفوس متربصة، ولا يزال الناس على هذه السنة التي ابتدأت سنة شيوخية وانتهت إلى طريقة ملوكية وامبراطورية.

حتى إذا وفق النوع الإنساني بالنهضة بعد النهضة على هدم هذه البئية المتغلبة وإلى أوليام أوليام الحكومة والملك على اتباع الدساتير والقوانين الموضوعة لصلاح المجتمع وسعادته ، فارتحلت بذلك حكومة الإرادات الجزافية وسيطرة السنن الاستبدادية ظاهراً وارتفع اختلاف طبقات الناس وانقسامهم إلى مالك حاكم مطلق العنان ومملوك محكوم مأخوذ بزمامه ، غير أن شجرة الفساد أخذت في النمو في أرض غير الأرض ، ومنظر غير منظره السابق ، والثمرة هي الثمرة ، وهو تمايز الصفات باختلاف الثروة بتراكم المال عند بعض ، وصفارة الكف عند آخر ، وبعدما بين القبيلين بعداً لا يتمالك به المثري الواجد من تفسه ، إلا أن ينفذ بثروته في جميع شؤون حياة المجتمع ، ولا المسكين المعدم إلاً أن ينهض للبراز ويقاوم الاضطهاد .

فاستتبع ذلك سنة الشيوعية القائلة بالاشتراك في مواد الحياة وإلغاء المالكية، وإبطال رؤوس الأموال، وإن لكل فرد من المجتمع أن يتمتع بما عملته يداه وهيأه كماله النفساني الذي اكتسبه، فانقطع بذلك أصل الاختلاف بالثروة والجدة، غير أنه أورث من وجود الفساد ما لا يكاد تصيبه رمية السنة السابقة وهو بطلان حرية إرادة الفرد، وانسلاب اختياره، والطبيعة تدفع ذلك، والخلقة لا توافقه، وهيهات أن يعيش ما يرغم الطبيعة ويضطهد الخلقة.

على أن أصل الفساد مع ذلك مستقر على قراره، فإن الطبيعة الإنسانية لا تنشط إلاً لعمل فيه إمكان التميز والسبق، ورجاء التقدم والفخر، ومع إلغاء التمايزات تبطل الأعمال، وفيه هلاك الإنسانية، وقد احتالوا لذلك بصرف هذه التميزات إلى الغايات والمقاصد الافتخارية التشريفية غير المادية، وعاد بذلك المحذور جذعاً، فإن الإنسان إن لم يذعن بحقيقتها لم يخضع لها، وإن أذعن بها كان حال التمايز بها حال التمايز المادى.

وقد احتالت الديموقراطية لدفع ما تسرب إليها من الفساد بإيضاح مفاسد هذه السنة بتوسعة التبليغ وبضرب الضرائب الثقيلة التي تذهب بجانب عظيم من أرباح المكاسب والمتاجر، ولما ينفعهم ذلك، فظهور دبيب الفساد في سنة مخالفيهم لا يسد طريق هجوم الشر على سنتهم أنفسهم، ولا ذهاب جل الربح إلى بيت المال يمنع المترفين عن إترافهم ومظالمهم، وهم يحيلون مساعيهم لمقاصدهم من تملك المال إلى التسلط وتداول المال في أيديهم، فالمال يستفاد من التسلط ووضع اليد عليه وإدارته ما يستفاد من ملكه.

فلا هؤلاء عالجوا الداء ولا أولئك، ولا دواء بعد الكي، وليس إلا لأن الذي جعله البشر غاية وبغية لمجتمعه، وهو التمتع بالحياة المادية بوصلة تهدي إلى قطب الفساد، ولن تنقلب عن شأنها أينما حولت، ومهما نصبت.

والذي يراه الإسلام لقطع منابت هذا الفساد أن حرر الناس في جميع ما يهديهم إليه الفطرة الإنسانية، ثم قرب ما بين الطبقتين برفع مستوى حياة الفقراء بما وضع من الضرائب المالية ونحوها، وخفض مستوى حياة الأغنياء بالمنع عن الإسراف والتبذير والتظاهر بما يبعدهم من حاق الوسط، وتعديل ذلك بالتوحيد والأخلاق، وصرف الوجوه عن المزايا المادية إلى كرامة التقوى وابتغاء ما عند الله من الفضل.

وهو الذي يشير إليه قوله تعالى: ﴿ واسألوا الله من فضله ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ إِنْ الله كَرَمُكُم عند الله أتقاكم ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ فَفُرُوا إِلَى الله ﴾ (١) ، وقد بينا فيما تقدم أن صرف وجوه الناس إلى الله سبحانه يستبع اعتناءهم بأمر الأسباب الحقيقية الواقعية في تحري مقاصدهم الحيوية من غير أن يستبع البطالة في اكتساب معيشة ، أو الكسل في ابتغاء سعادة ، فليس قول القائل: إن الإسلام دين البطالة والخمود عن ابتغاء المقاصد الحيوية الإنسانية إلا رمية من غير مرمى جهلا ، هذا ملخص القول في هذا المقصد ، وقد تكرر الكلام في أطرافه تفصيلاً فيما تقدم من مختلف المباحث من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣.

قوله تعالى : ﴿ ولكل جعلنا موالي مما ترك السوالدان والأقربون ﴾ الآية ، الموالي جمع مولى ، وهو الولي وإن كثر استعماله في بعض المصاديق من الولاية كالمولى لسيد العبد لولايته عليه ، والمولى للناصر لولايته على أمر المنصور ، والمولى لابن العم لولايته على نكاح بنت عمه ، ولا يبعد أن يكون في الأصل مصدراً ميمياً أو اسم مكان أريد به الشخص المتلبس به بوجه كما نطلق اليوم الحكومة والمحكمة ونريد بهما الحاكم .

والعقد مقابل الحل، واليمين مقابل البسار، واليمين اليد اليمني، واليمين الحلف وله غير ذلك من المعاني .

ووقوع الآية مع قوله قبل: ﴿ وَلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض﴾ ، في سياق واحد ، واشتمالها على التوصية بإعطاء كل ذي نصيب نصيبه ، وأن الله جعل لكل موالي مما ترك الولدان والأقربون يؤيد أن تكون الآية أعني قوله : وولكل جعلنا » الخ. بضميمة الآية السابقة تلخيصاً للأحكام والأوامر التي في آيات الإرث، ووصية إجمالية لما فيها من الشرائع التفصيلية ، كما كان قوله قبل آيات الإرث: ﴿ للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون ﴾ الآية ، تشريعاً إجمالياً كضرب القاعدة في باب الإرث تعود إليه تفاصيل أحكام الإرث .

ولازم ذلك أن ينطبق من أجمل ذكره من الوراث والمورثين على من ذكر منهم تفصيلًا في آيات الإرث، فالمراد بالموالي جميع من ذكر وارثاً فيها من الأولاد والأبوين والإخوة والأخوات وغيرهم.

والمراد بالأصناف الثلاث المذكورين في الآية بقوله : ﴿الوالدان والأقربونُ والذين عقدت أيمانكم﴾ الأصناف المذكورة في آيات الإرث ، وهم ثلاثة : الوالدان والأقربون والزوجان فينطبق قوله : ﴿الذين عقدت أيمانكم﴾ ، على الزوج والزوجة .

فقوله: ﴿ وَلَكُلَ ﴾ أي ولكل واحد منكم ذكراً أو أنثى ، جعلنا موالي أي أولياء في الوراثة يرثون ما تركتم من المال، وقوله: «مما ترك» ، من فيه للابتداء متعلق بالموالي كأن الولاية نشأت من المال، أو متعلق بمحذوف أي يبرثون أو يؤتون مما ترك، وما ترك هو المال الذي تركه الميت المورث الذي هو الوالدان والأقربون نسباً والزوج والزوجة.

وإطلاق ( الذين عقدت أيمانكم ) على الزوج والزوجة إطلاق كنائي، فقد كان دأبهم في المعاقدات والمعاهدات أن يصافحوا، فكأن أيمانهم التي يصافحون بها هي التي عقدت العقود، وأبرمت العهود، فالمراد: الذين أوجدتم بالعقد سببية الازدواج بينكم وبينهم.

وقوله: ﴿ فَآتُوهُم نصيبهم ﴾ الضمير للموالي ، والمراد بالنصيب ما بين في آيات الإرث ، والفاء للتفريع ، والجملة متفرعة على قوله تعالى : ﴿ ولكل جعلنا موالي ﴾ ، ثم أكد حكمه بإيتاء نضيبهم بقوله : ﴿ إِنَ الله كَانَ عَلَى كُلُّ شِيء شهيداً ﴾

وهذا الذي ذكرناه من معنى الآية أقرب المعاني التي ذكروها في تفسيرها ، وربما ذكروا أن المراد بالموالي العصبة دون الورثة الـذين هم أولى بالميـراث ، ولا دليل عليه من جهة اللفظ بخلاف الورثة .

وربما قيل: إن « من » في قوله: ﴿ مما ترك الوالدان والأقربون ﴾ ، بيانية ، والمراد بما الورثة الأولياء ، والمعنى : ولكل منكم جعلنا أولياء ا ، يرثونه ، وهم الذين تركهم وخلفهم الوالدان والأقربون .

وربما قيل: إن المراد و بالذين عقدت أيمانكم ، الحلفاء ، فقد كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول : دمي دمك ، وحربي حربك ، وسلمي سلمك ، وترثني وأرثك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، فيكون للحليف السدس من مال الحليف .

وعلى هذا فالجملة مقطوعة عمّا قبلها، والمعنى : والحلفاء أتوهم سدسهم ، ثم نسخ ذلك بقوله : ﴿وَأُولُـوا الأرحام بعضهم أُولَى ببعض﴾ . وقيـل : إن المراد : أتوهم نصيبهم من النصر والعقل والرفد ، ولا ميراث ، وعلى هذه فلا نسخ في الآية .

وربما قيل : إن المراد بهم الذين آخي بينهم رسول الله مناية في المدينة ، وكانوا يتوارثون بذلك بينهم ، ثم نسخ ذلك بآية الميراث .

وربما قيل: أريد بهم الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية ، فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم بوصية ، وذلك قوله تعالى : ﴿ فَآتُوهُم نَصِيبُهُم ﴾ .

وهـذه معان لا يساعدها سياق الآية ، ولا لفظها على ما لا يخفى للباحث المتأمل ، ولذلك أضربنا عن الإطناب في البحث عمّا يرد عليها .

قوله تعالى : ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾ القيم هو الذي يقوم بأمر غيره ، والقوام والقيام مبالغة منه .

والمراد بما فضَّل الله بعضهم على بعض، هو ما يفضل وين فيه الرجال بحسب الطبع على النساء، وهو زيادة قوة التعقل فيهم، وما يتفرع عليه من شدة الباس والقوة والطاقة على الشدائد من الأعمال ونحوها، فإن حياة النساء حياة إحساسية عاطفية مبنية على الرقة واللطافة، والمراد بما أنفقوا من أموالهم ما أنفقوه في مهورهن وتفقاتهن.

وعموم هذه العلة يعطي ، أن الحكم المبني عليها أعني قوله : « الرجال قوامون على النساء » غير مقصور على الأزواج بأن يختص القوامية بالرجل على زوجته ، بل الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء في الجهات العامة التي ترتبط بها حياة القبيلين جميعاً ، فالجهات العامة الاجتماعية التي ترتبط بفضل الرجال كجهتي الحكومة والقضاء مثلاً اللذين يتوقف عليهما حياة المجتمع ، وإنما يقومان بالتعقل الذي هو في الرجال بالطبع أزيد منه في النساء ، وكذا الدفاع الحربي الذي يرتبط بالشدة وقوة التعقل ، كل ذلك مما يقوم به الرجال على النساء .

وعلى هذا فقوله : ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ ذو إطلاق تام ، وأما قوله بعد : ﴿ فالصالحات قانتات ﴾ والخ ، الظاهر في الاختصاص بما بين الرجل وزوجته على ما سيأتي ، فهو فرع من فروع هذا الحكم المطلق وجزئي من جزئياته مستخرج من غير أن يتقيد به إطلاقه .

قوله تعالى : ﴿ فالصالحات قائتات حافظات للغيب بما حفظ الله المراد بالصلاح معناه اللغوي ، وهو ما يعبّر عنه بلياقة النفس. والقنوت هو دوام الطاعة والخضوع .

ومقابلتها لقوله : ﴿ واللاتي تخافون نشوزهن ﴾ الخ ، تفيد أن المراد بالصالحات الزوجات الصالحات ، وأن هذا الحكم مضروب على النساء في حال الازدواج لا مطلقاً ، وأن قوله : ﴿ قانتات حافظات ﴾ ـ الذي هو إعطاء للأمر في صورة التوصيف ،

أي ليقنتن وليحفظن ـ حكم مربوط بشؤون الزوجية والمعاشرة المنزلية ، وهذا مع ذلك حكم يتبع في سعته وضيقه علته أعني قيمـومة الـرجل على المـرأة قيمومـة زوجية ، فعليها أن تقنت له وتحفظه فيما يرجع إلى ما بينهما من شؤون الزوجية .

وبعبارة أخرى، كما أن قيمومة قبيل الرجال على قبيل النساء في المجتمع، إنما تعلق بالجهات العامة المشتركة بينهما، المرتبطة بزيادة تعقل الرجل وشدته في الباس، وهي جهات الحكومة والقضاء والحرب من غير أن يبطل بذلك ما للمرأة من الاستقلال في الإزادة الفردية وعمل نفسها بأن تريد ما أحبت وتفعل ما شاءت من غير أن يحق للرجل أن يعارضها في شيء من ذلك في غير المنكر فلا جناح عليهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، كذلك قيمومة الرجل لزوجته ليست بأن لا تنفذ للمرأة في ما تملكه إرادة ولا تصرف، ولا أن لا تستقل المرأة في حفظ حقوقها الفردية والاجتماعية، والدفاع عنها، والتوسل إليها بالمقدمات الموصلة إليها، بل معناها أن الرجل إذ كان ينفق ما ينفق من ماله بإزاء الاستمتاع، فعليها أن تطاوعه وتطيعه في كل الرجل إذ كان ينفق ما ينفق من ماله بإزاء الاستمتاع، فعليها ما لغيب، فلا تخونه عند ما يرتبط بالاستمتاع والمباشرة عند الحضور، وأن تحفظه في الغيب، فلا تخونه عند غيبته بأن توطيء فراشه غيره، وأن تمتع لغيره من نفسها ما ليس لغير الزوج التمتع منها بذلك ، ولا تخونه فيما وضعه تحت يدها من المال ، وسلطها عليه في ظرف الازدواج بلاشتراك في الحياة المنزلية .

فقوله: ﴿ فَالصَّالَحَاتَ قَائَتَاتَ ﴾ ، أي ينبغي أن يتخذن الأنفسهن وصف الصلاح ، وإذا كن صالحات فهن لا محالة قانتات ، أي يجب أن يقنتن ويطعن أزواجهن إطاعة دائمة فيما أرادوا منهن مما له مساس بالتمتع ، ويجب عليهن أن يحفظن جانبهم في جميع ما لهم من الحقوق إذا غابوا .

وأما قوله: ﴿ بِمَا حَفَظُ الله ﴾ فالظاهر أن ما مصدرية، والباء للآلة والمعنى: إنهن قانتات لأزواجهن حافظات للغيب بما حفظ الله لهم من الحقوق حيث شرع لهم القيمومة، وأوجب عليهن الإطاعة وحفظ الغيب لهم.

ويمكن أن يكون الباء للمقابلة، والمعنى حينئذٍ : أنه يجب عليهن القنوت وحفظ الغيب في مقابلة ما حفظ الله من حقوقهن ، حيث أحيا أسرهن في المجتمع البشري ، وأوجب على الرجال لهن المهر والنفقة ، والمعنى الأول أظهر .

وهناك معان ذكروها في تفسير الآية أضربنا عن ذكرها لكون السياق لا يساعد على شيء منها .

قوله تعالى: ﴿ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ﴾ النشوز العصيان والاستكبار عن الطاعة ، والمراد بخوف النشوز ظهور آياته وعلائمه ، ولعل التفريع على خوف النشوز دون نفسه لمراعاة حال العظة من بين العلاجات الثلاث المذكورة ، فإن الوعظ كما أن له محلاً مع تحقق العصيان كذلك له محل مع بدو آثار العصيان وعلائمه .

والأمور الثلاثة أعني ما يدل عليه قوله: ﴿ وَفَعَظُوهُنَ وَاهْجَرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعُ وَاضْرِبُوهُنَ ﴾ وإن ذكرت معاً وعطف بعضها على بعض بالواو فهي أمور مترتبة تدريجية: فالموعظة، فإن لم تنجح فالهجرة، فإن لم تنفع فالضرب؛ ويدل على كون المراد بها التدرج فيها أنها بحسب الطبع وسائل للزجر مختلفة آخذة من الضعف إلى الشدة بحسب الترتيب المأخوذ في الكلام، فالترتيب مفهوم من السياق دون الواو.

وظاهر قوله: ﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾، أن تكون الهجرة مع حفظ المضاجعة كالاستدبار وترك الملاعبة ونحوها، وإن أمكن أن يبواد بمثل الكلام ترك المضاجعة لكنه بعيد، وربما تأيد المعنى الأول بإتيان المضاجع بلفظ الجمع، فإن المعنى الثانى لا حاجة فيه إلى إفادة كثرة المضجع ظاهراً.

قوله تعالى: ﴿ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا ﴾ « النح » أي لا تتخذوا عليهن علّة تعتلون بها في إيذائهن مع إطاعتهن لكم ، ثم علل هذا النهي بقوله : ﴿إِنَّ اللهِ كَانَ عَلَياً كَبِيراً ﴾ ، وهو إيذان لهم ، أن مقام ربهم على كبير ، فلا يغرنهم ما يجدونه من القوة والشدة في أنفسهم ، فيظلموهن بالاستعلاء والاستكبار عليهن .

قوله تعالى : ﴿ وَإِن خَفْتُم شَقَاقَ بِينَهُمَا فَابِعَثُوا ﴾ ، الشقاق البينونة والعداوة ، وقد قرر الله سبحانه بعث الحكمين ليكون أبعد من الجور والتحكم ، وقوله : ﴿ إِن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ﴾ أي إن يرد الزوجان نوعاً من الإصلاح من غير عناد ولجاج في الاختلاف ، فإن سلب الاختيار من أنفسهما وإلقاء زمام الأمر إلى الحكمين المرضيين يوجب وفاق البين .

وأسند التوفيق إلى الله مع وجود السبب العادي الذي هو إرادتهما الإصلاح ، والمطاوعة لما حكم به الحكمان ، لأنه تعالى هو السبب الحقيقي الذي يربط الأسباب بالمسببات ، وهو المعطي لكل ذي حق حقه ، ثم تمم الكلام بقوله : ﴿إِن الله كان عليماً خبيراً ﴾ ، ومناسبته ظاهرة .

## (كلام في معنى قيمومة الرجال على النساء)

تقوية القرآن الكريم لجانب العقل الإنساني السليم ، وترجيحه إيّاه على الهوى واتباع الشهوات ، والخضوع لحكم العواطف والإحساسات الحادة وحضه وترغيبه في اتباعه ، وتوصيته في حفظ هذه الوديعة الإلهية عن الضيعة مما لا ستر عليه ، ولا حاجة إلى إيراد دليل كتابي يؤدي إليه ، فقد تضمن القرآن آيات كثيرة متكثرة في الدلالة على ذلك تصريحاً وتلويحاً وبكل لسان وبيان .

ولم يهمل القرآن مع ذلك أمر العواطف الحسنة الطاهرة، ومهام آثارها الجميلة التي يتربى بها الفرد، ويقوم بها صلب المجتمع كقوله: ﴿ أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ قبل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾ (٢) ، لكنه عدلها بالموافقة لحكم العقل ، فصار اتباع حكم هذه العواطف والميول اتباعا لحكم العقل .

وقد مرّ في بعض المباحث السابقة أن من حفظ الإسلام لجانب العقل وبنائه أحكامه المشرعة على ذلك ، أن جميع الأعمال والأحوال والأخلاق التي تبطل استقامة العقل في حكمه ، وتوجب خبطه في قضائه وتقويمه لشؤون المجتمع كشرب الخمر، والقمار ، وأقسام المعاملات الغررية ، والكذب ، والبهتان ، والافتراء ، والغيبة ، كل ذلك محرمة في الدين .

والباحث المتأمل يحدس من هذا المقدار أن من الواجب أن يفوض زمام الأمور الكلية والجهات العامة الاجتماعية \_ التي ينبغي أن تدبرها قوة التعقل ويجتنب فيها من حكومة العواطف والميول النفسانية كجهات الحكومة والقضاء والحرب \_ إلى من يمتاز بمزيد العقل ويضعف فيه حكم العواطف ، وهو قبيل الرجال دون النساء .

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٩.

وهو كذلك ؛ قال الله تعالى : والرجال قوامون على النساء والسُنة النبوية التي هي ترجمان البيانات القرآنية بينت ذلك كذلك ، وسيرته الله وسيرته على ذلك أيام حياته ، فلم يول امرأة على قوم ولا أعطى امرأة منصب القضاء ولا دعاهن إلى غزاة بمعنى دعوتهن إلى أن يقاتلن .

وأما غيرها من الجهات كجهات التعليم والتعلم والمكاسب والتمريض والعلاج وغيرها مما لا ينافي نجاح العمل فيها مداخلة العواطف فلم تمنعهن السنة ذلك، والسيرة النبوية تمضي كثيراً منها، والكتاب أيضاً لا يخلو من دلالة على إجازة ذلك في حقهن، فإن ذلك لازم ما أعطين من حرية الإرادة والعمل في كثير من شؤون الحياة، إذ لا معنى لإخراجهن من تحت ولاية الرجال، وجعل الملك لهن بحيالهن ثم النهي عن قيامهن بإصلاح ما ملكته أيديهن بأي نحو من الإصلاح، وكذا لا معنى لجعل حق الدعوى أو الشهادة لهن، ثم المنع عن حضورهن عند الوالي أو القاضي وهكذا.

اللهم إلا فيما يزاحم حق الزوج ، فإن له عليها قيمومة الطاعة في الحضور، والحفظ في الغيبة، ولا يمضى لها من شؤونها الجائزة ما يزاحم ذلك .

### ( بحث روائي )

في المجمع في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَتَمَنُوا مَا فَضَلَ الله ﴾ الآية ، أي لا يقل أحدكم : ليت ما أعطي قلان من النعمة والمرأة الحسنى كان لي فإن ذلك يكون حسداً ، ولكن يجوز أن يقول : اللهم أعطني مثله ، قال : وهو المروي عن أبي عبدالله عَلِيْكُهِ .

أقول : وروى العياشي في تفسيره عن الصادق ﷺ مثله .

في تفسير البرهان عن ابن شهراشوب عن الباقر والصادق عليهما السلام في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَلَ الله بِهُ بَعْضَ عَلَى مَنْ عِبَاده ﴾ ، وفي قوله : ﴿ وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَلَ الله بِهُ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضَ ﴾ أنهما نزلتا في علي مَنْكُمْ.

أقول : والرواية من باب الجري والتطبيق .

وفي الكافي وتفسير القمي عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي جعفر المنتخبة قال: ليس من نفس إلاً وقد فرض الله لها رزقها حلالاً يأتيها في عافية ، وعرض لها بالحرام من وجه آخر ، فإن هي تناولت شيئاً من الحرام قاصها به من الحلال الـذي فرض لها وعند الله سواهما فضل كثير ، وهو قـول الله عز وجـل : ﴿والسَّالُوا الله من فضله ﴾ .

أقول: ورواه العياشي عن إسماعيل بن كثير رفعه إلى النبي عَبِمُونَ ، وروى هذا المعنى أيضاً عن أبي الهذيل عن الصادق عَلَيْتُه ، وروى قريباً منه أيضاً القمي في تفسيره عن الحسين بن مسلم عن الباقر عَلَيْتُه .

وقد تقدم كلام في حقيقة الرزق وفرضه وانقسامه إلى الرزق الحلال والحرام في ذيل قوله : ﴿ وَاللَّهُ يَرِزُقُ مِن يَشَآءَ بَغَيْرَ حَسَابٌ ﴾(١) ، في الجزء الثاني فواجعه .

وفي صحيح الترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله منزال : سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل .

وفي الدر المنثور: أخرج ابن جرير من طريق حكيم بن جبير عن رجل لم يسمه قال: قال رسول الله من أله من فضله فإن الله يحب أن يسأل ، وإن من أفضل العبادة انتظار الفرج.

وفي التهذيب بإسناده عن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله على يقول : ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾ ، قال : عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها .

وفيه أيضاً بإستاده عن إبراهيم بن محرز قال : سأل أبا جعفر علن رجل وأنا عنده قال : فقال رجل لامرأته : أمرك بيدك ، قال : أنى يكون هذا والله يقول : فوالرجال قوامون على النساء ﴾؟ ليس هذا بشيء.

وفي الدر المنثور: أخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبدالملك عن الحسن قال: جاءت امرأة إلى النبي المناف تستعدي على زوجها أنه لطمها، فقال رسول الله المناف : القصاص، فأنزل الله: الوالرجال قوامون على النساء الأية فرجعت بغير قصاص.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٢.

أقول: ورواه بطرق أخرى عنه بطفه ، وفي بعضها: قال رسول الله منظمه : أردت أمراً وأراد الله غيره ، ولعلَّ المورد كان من موارد النشوز ، وإلَّا فذيـل الآية : ﴿ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا ﴾ ينفي ذلك.

وفي ظاهر الروايات إشكال آخر من حيث إن ظاهرها أن قوله بالنه القضاص بيان للحكم عن استفتاء من السائل لا قضاء فيما لم يحضر طرفا الدعوى، ولازمه أن يكون نزول الآية تخطئة للنبي بالنه في حكمه وتشريعه وهو ينافي عصمته، وليس بنسخ، فإنه رفع حكم قبل العمل به، والله سبحانه وإن تصرف في بعض أحكام النبي بالنه وضعاً أو رفعاً لكن ذلك، إنما هو في حكمه ورأيه في موارد ولايته لا في حكمه فيما شرعه لأمته، فإن ذلك تخطئة باطلة.

وفي تفسير القمي: في روايـة أبي الجـارود عن أبي جعفـر علائه في قـولـه: « قانتات » يقول : مطيعات .

وفي المجمع في قـولــه تعـالىٰ : ﴿ فعـظوهن واهجـروهن في المضــاجـع واضَربوهن﴾ الآية ، عن أبي جعفر عَلِنتَهُ قال : يحول ظهره إليها ، وفي معنى الضرب عن أبي جعفر عَلِنتُهُ أنه الضرب بالسواك .

وفي الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله على في قول : ﴿ فَابِعَشُوا مِنْ أَهُلُهُ وَ وَلَهُ : ﴿ فَابِعِشُوا حَكُما مِنْ أَهُلُهُ اللَّهِ قَالَ : الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا فإن فرقا فجائز، وإن جمعا فجائز.

أقسول : وروي هذا المعنى وما يقرب منه بعدة طرق أخر فيه وفي تفسيسر العياشي .

وفي تفسير العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعف و الله قال: قضى أميسر المؤمنين عليها في امرأة تزوجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة وهجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفي بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أبت سبيل ذلك؛ قال الله في كتابه : ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ وقال : ﴿أحل لكم مما ملكت أيمانكم ﴾ وقال : ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن

واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا إن الله كان علياً كبيراً ﴾.

وفي الدر المنثور: أخرج البيهقي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي المنتور: أخرج البيهقي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي المنتور بين أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء، أنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأيي.

إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء قامنا بك وبإلهك الذي أرسلك ، وإنا معشر النساء محصورات مقسورات ، قواعد بيوتكم ، ومقضى شهواتكم ، وحاملات أولادكم ، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات ، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج ، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله ، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم أموالكم ، وغزلنا لكم أثوابكم ، وربينا لكم أموالكم (۱) ، فما نشارككم في الأجريا رسول الله ؟ فالتفت النبي والمناه الله أصحابه بوجهه كله ، ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه ؟ فقالوا: يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا ، فالتفت النبي المناه وأعلمي من خلفك من النساء : أن حسن بيما إليها ثم قال لها: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء : أن حسن تبعل إحداكن لزوجها ، وظلبها مرضاته ، واتباعها موافقته يعدل ذلك كله ، فأدبرت تبعل إحداكن لزوجها ، وظلبها مرضاته ، واتباعها موافقته يعدل ذلك كله ، فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشاراً .

أقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة مروية في جوامع الحديث من طرق الشيعة وأهل السنة ، ومن أجمل ما روي فيه ما رواه في الكافي عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام: « جهاد المرأة حسن التبعل » ، ومن أجمع الكلمات لهذا المعنى مع اشتماله على أسس ما بني عليه التشريع ما في نهج البلاغة ، ورواه أيضاً في الكافي بإسناده عن عبدالله بن كثير عن الصادق مُلِنْكُ عن علي عليه أفضل السلام ، وبإسناده أيضاً عن الأصبغ بن نباتة عنه ملك في رسالته إلى ابنه: أن الموأة ريحانة ، وليست بقهرمانة .

وما روي في ذلك عن النبي مُنْ الله : ﴿ إِنَّمَا المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها ﴾

<sup>(</sup>١) أولادكم ظ.

وقد كان يتعجب رسول الله عَمَّلُونَهُمْ : كيف تعانق المرأة بيد ضربت بها ؛ ففي الكافي أيضاً بإسناده عن أبي مريم عن أبي جعفر عَنْفُ قال : قال رسول الله عَنْفُ : و أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها؟!» وأمثال هذه البيانات كثيرة في الأحاديث ، ومن التأمل فيها يظهر رأي الإسلام فيها .

ولنرجع إلى ما كنا فيه من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية فنقول: يظهر من التأمل فيه وفي نظائره الحاكية عن دخول النساء على النبي والتربية ، وتكليمهن إيّاه فيما يوجع إلى شرائع الدين، ومختلف ما قرره الإسلام في حقهن أنهن على احتجابهن واختصاصهن بالأمور المنزلية من شؤون الحياة غالباً لم يكن ممنوعات من المراودة إلى ولي الأمر، والسعي في حل ما ربما كان يشكل عليهن، وهذه حرية الاعتقاد التي باحثنا فيها في ضمن الكلام في المرابطة الإسلامية في آخر سورة آل عمران.

ويستفاد منه ومن نظائره أيضاً أولاً: أن الطريقة المرضية في حياة المرأة في الإسلام أن تشتغل بتدبير أمور المنزل الداخلية وتربية الأولاد، وهذه وإن كانت سنة مسنونة غير مفروضة، لكن الترغيب والتحريض الندبي \_ والظرف ظرف الدين ، والجو جو التقوى وابتغاء مرضاة الله ، وإيثار مثوبة الأخرة على عرض الدنيا والتربية على الأخلاق الصالحة للنساء كالعفة ، والحياء ، ومحبة الأولاد ، والتعلق بالحياة المنزلية \_ كانت تحفظ هذه السنة .

وكان الاشتغال بهذه الشؤون والاعتكاف على إحياء العواطف الطاهرة المودعة في وجودهن يشغلهن عن الورود في مجامع الرجال ، واختلاطهن بهم في حدود ما أباح الله لهن ، ويشهد بذلك بقاء هذه السنة بين المسلمين على ساقها قروناً كثيرة بعد ذلك حتى نفذ فيهن الاسترسال الغربي المسمى بحرية النساء في المجتمع ، فجرت إليهن وإليهم هلاك الأخلاق ، وفساد الحياة وهم لا يشعرون ، وسوف يعلمون ، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتح الله عليهم بركات من السماء ، وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولكن كذبوا فأخذوا .

وثانياً : أن من السنة المفروضة في الإسلام منع النساء من القيام بأمر الجهاد كالقضاء والولاية .

وثالثاً: أن الإسلام لم يهمل أمر هذه الحرمانات كحرمان المرأة من فضيلة

الجهاد في سبيل الله دون أن تداركها، وجبر كسرها بما يعادلها عنده بمزايا وفضائل فيها مفاخر حقيقية، كما أنه جعل حسن التبعل مثلاً جهاداً للمرأة، وهذه الصنائع والمكارم أوشك أن لا يكون لها عندنا وظرفنا هذا الظرف الحيوي الفاسد ـ قدر لكن الظرف الإسلامي الذي يقوم الأمور بقيمها الحقيقية ، ويتنافس فيه في الفضائل الإنسانية المرضية عند الله سبحانه ، وهو يقدرها حق قدرها ، يقدر لسلوك كل إنسان مسلكه الذي ندب إليه ، وللزومه الطريق الذي خط له من القيمة ما يتعادل فيه أنواع الخدمات الإنسانية وتتوازن أعمالها ، فلا فضل في الإسلام للشهادة في معركة القتال والسماحة بدماء المهج ـ على ما فيه من الفضل ـ على لزوم المرأة وظيفتها في الزوجية ، وكذا لا فخار لوال يدير رحى المجتمع الحيوي ، ولا لقاض يتكي على مسند القضاء ، وهما منصبان ليس للمتقلد بهما في الدنيا لو عمل فيما عمل بالحق وجرى فيما جرى على الحق إلاً تحمل أثقال الولاية والقضاء ، والتعرض لمهالك ومخاطر تهددهما حيناً بعد حين في حقوق من لا حامي له إلاً رب العالمين ـ وإن ربك لبالمرصاد ـ فأي فخر لهؤلاء على من منعه المدين الورود موردهما ، وخط لـه خطأ وأشار إليه بلزومه وسلوكه .

فهذه المفاخر إنما يحييها ويقيم صلبها بإيثار الناس لها نوع المجتمع الذي يربي أجزاءه على ما يندب إليه من غير تناقض ، واختلاف الشؤون الاجتماعية والأعمال الإنسانية بحسب اختلاف المجتمعات في أجوائها مما لا يسع أحداً إنكاره .

هوذا الجندي الذي يلقي بنفسه في أخطر المهالك، وهو الموت في منفجر القنابل المبيدة ابتغاء ما يراه كرامة ومزيداً، وهو زعمه أن سيذكر اسمه في فهرس من فدا بنفسه وطنه، ويفتخر بذلك على كل ذي فخر في عين ما يعتقد بأن الموت فوت وبطلان، وليس إلا بغية وهمية، وكرامة خرافية، وكذلك ما تؤثره هذه الكواكب الظاهرة في سماء السينماء آت ويعظم قدرهن بذلك الناس تعظيماً، لا يكاد يناله رؤساء الحكومات السامية، وقد كان ما يعتورنه من الشغل وما يعطين من أنفسهن للملا دهراً طويلاً في المجتمعات الإنسانية أعظم ما يسقط به قدر النساء، وأشنع ما يعيرن به، فليس ذلك كله إلا أن الظرف من ظروف الحياة يعين ما يعينه على أن يقع من سواد الناس موقع القبول ويعظم الحقير، ويهون الخطير، فليس من المستبعد أن يعظم الإسلام أموراً نستحقرها ونحن في هذه الظروف المضطربة، أو يحقر أموراً بعظم الإسلام أموراً نستحقرها ونحن في هذه الظروف المضطربة، أو يحقر أموراً

نستعظمها ونتنافس فيها، فلم يكن الظرف في صدر الإسلام إلا ظرف التقسوى وإيثار الآخرة على الأولى .

\* \* \*

وَآعْبُدُواْ آللُّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِـذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِيْنِ وَٱلْجَارِ ذِيْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلْصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَآبُنِ ٱلْسَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُوراً (٣٦) . آلَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلْنَاسَ بِٱلْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً (٣٧) وَٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُـؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ولَا بِٱلْيَـوْم ٱلآخِر وَمَنْ يَكُن ٱلْشُّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَآءَ قَرِيناً (٣٨) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بهمْ عَلِيماً (٣٩) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْـهُ أَجْراً عَظِيماً (٤٠) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هٰؤُلاءِ شَهِيداً (٤١) يَوْمَئِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَعَصوا ٱلرَّسُولَ لَـوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيْثًا (٤٣) .

# (بيان)

آيات سبع فيها حث على الإحسان والإنفاق في سبيل الله ووعد جميل عليه ، وذم على تركه إما بالبخل أو بالإنفاق مراءاة للناس .

قوله تعالى : ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ﴾ هذا هو التوحيد غير أن المراد به التوحيد العملي ، وهو إتيان الأعمال الحسنة ـ ومنها الإحسان الذي هـ و مورد

الكلام ـ طلباً لمرضاة الله وابتغاءً لثواب الآخرة دون اتباع الهوى والشرك به .

والدليل على ذلك أنه تعالى عقب هذا الكلام أعني قوله: ﴿ واعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً ﴾ ، وعلله بقوله: ﴿ إِن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ﴾ ، وذكر أنه البخيل بماله والمنفق لرئاء الناس ، فهم الذين يشركون بالله ولا يعبدونه وحده ، ثم قال: ﴿ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ﴾ ، وظهر بذلك أن شركهم عدم إيمانهم باليوم الآخر ، وقال تعالى : ﴿ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ﴾ (١) ، فبين أن الضلال باتباع الهوى ـ وكل شرك ضلال ـ إنما هو بنسيان يوم الحساب ، ثم قال : ﴿ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ﴾ (١) ، فبين أن اتباع الهوى عبادة لـه وشرك من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ﴾ (١) ، فبين أن اتباع الهوى عبادة لـه وشرك من

فتبين بذلك كله أن التوحيد العملي أن يعمل الإنسان ابتغاء مثوبة الله وهو على ذكر من يوم الحساب الذي فيه ظهور المثوبات والعقوبات ، وأن الشرك في العمل أن ينسى اليوم الآخر ـ ولو آمن به لم ينسه ـ وأن يعمل عمله لا لطلب مثوبة بل لما يزينه له هواه من التعلق بالمال أو حمد الناس ونحو ذلك ، فقد أشخص هذا الإنسان هواه تجاه ربه ، وأشرك به .

فالمراد بعبادة الله والإخلاص له فيها أن يكون طلباً لمرضاته، وابتغاء لمثوبته لا لاتباع الهوى .

قوله تعالى : ﴿ وَبِالوالدين إحساناً ﴾ إلى قوله : ﴿ أَيْمَانَكُم ﴾ الظاهر أن قوله : إحساناً مفعول مطلق لفعل مقدر ، تقديره : وأحسوا بالوالدين إحساناً ، والإحسان يتعدى بالباء وإلى معا يقال: أحسنت به وأحسنت إليه ، وقوله : ﴿ وَبِذِي القربي ﴾ ، هو وما بعده معطوف على الوالدين ، وذو القربي القرابة ، وقوله : ﴿ والجار ذي القربي والجار الجنب ﴾ ، قرينة المقابلة في الوصف تعطي أن يكون المراد بالجار ذي القربي الجار القريب داراً ، وبالجار الجنب \_ وهو الأجنبي \_ الجار البعيد داراً ، وقد روي عن النبي منظمة : أربعون داراً ، ولعل الروايتين ناظرتان إلى الجار ذي القربي والجار الجنب .

(١) ص: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الجاثية: ٢٣ .

وقوله: ﴿والصاحب بالجنب﴾، هو الذي يصاحبك ملازماً لجنبك، وهو بمفهومه يعم مصاحب السفر من رفقة الطريق ومصاحب الحضر والمنزل وغيرهم، وقوله: ﴿وابن السبيل﴾، هو الذي لا يعرف من حاله إلا أنه سالك سبيل كأنه ليس له من ينتسب إليه إلا السبيل فهو ابنه، وأما كونه فقيراً ذا مسكنة عادماً لزاد أو راحلة فكأنه خارج من مفهوم اللفظ، وقوله: ﴿ وما ملكت أيمانكم ﴾، المراد به العبيد والإماء بقرينة عده في عداد من يحسن إليهم، وقد كثر التعبير عنهم بما ملكته الأيمان دون من ملكته.

قوله تعالى: ﴿ إِن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ﴾ المختال التائه المتبختر المسخر لخياله ، ومنه الخيل للفرس لأنه يتبختر في مشيته ، والفخور كثير الفخر ، والوصفان أعني الاختيال وكثرة الفخر من لوازم التعلق بالمال والجاه، والإفراط في حبهما ، وللذلك لم يكن الله ليحب المختال الفخور لتعلق قلبه بغيره تعالى ، وما ذكره تعالى في تفسيره بقوله : ﴿ الذين يبخلون ﴾ الخ. وقوله : ﴿ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ﴾ الخ. يبين كون الطائفتين معروضتين للخيلاء والفخر: فالطائفة الأولى متعلقة القلب بالمال ، والثانية بالجاه ، وإن كان بين الجاه والمال تلازم في الجملة .

وكان من طبع الكلام أن يشتغل بذكر أعمالهما من البخل والكتمان وغيرهما ، لكن بدأ بالوصفين ليدل على السبب في عدم الحب كما لا يخفى .

قوله تعالى : ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴾ الآية ، أمرهم الناس بالبخل إنما هو بسيرتهم الفاسدة وعملهم به سواء أمروا به لفظاً أو سكتوا ، فإن هذه الطائفة لكونهم أولي ثروة ومال يتقرب إليهم الناس ويخضعون لهم لما في طباع الناس من الطمع فقعلهم آمر وزاجر كقولهم ، وأما كتمانهم ما آتاهم الله من فضله ، فهو تظاهرهم بظاهر الفاقد المعدم للمال لتأذيهم من سؤال الناس ما في أيديهم ، وحوفهم على أنفسهم لو منعوا وخشيتهم من توجه النقوس إلى أموالهم ، والمراد بالكافرون الساترون لمعمة الله التي أنعم بها ، ومنه الكافر المعروف لستره على الحق بإنكاره .

قوله تعالى: ﴿والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس﴾ الخ. أي لمراء آتهم، وفي الآية دلالة على أن الرئاء في الإنفاق \_ أو هو مطلقاً \_ شرك بالله كاشف عن عدم الإيمان

به لاعتماد المراثي على نفوس الناس واستحسائهم فعله، وشرك من جهة العمل لأن المرائي لا يريد بعمله ثواب الآخرة، وإنما يريد ما يرجوه من نتائج إنفاقه في الدنيا، وعلى أن المرائي قرين الشيطان وساء قريناً.

قوله تعالىٰ : ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهُمْ لُو آمَنُوا ﴾ الآية ، استفهام للتأسف أو التعجب ، وفي الآية دلالة على أن الاستنكاف عن الإنفاق في سبيل الله ناشىء من فقدان التلبس بالإيمان بالله وباليوم الآخر حقيقة وإن تلبس به ظاهراً .

وقوله : ﴿ وَكَانَ الله بِهِمَ عَلَيماً ﴾ تمهيد لما في الآية التالية من البيان ، والأمس لهذه الجملة بحسب المعنى أن تكون حالاً .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ الله لا يظلم مثقال ذرة ﴾ الآية . المثقال هو الزنة ، والذرة هو الصغير من النمل الأحمر ، أو هو الواحد من الهباء المبشوث في الهواء الذي لا يكاد يرى صغراً . وقوله : « مثقال ذرة » نائب مناب المفعول المطلق، أي لا يظلم ظلماً يعدل مثقال ذرة وزناً.

وقوله : ﴿ وَإِنْ تَـكَ حَسَنَةً ﴾ ، قرىء برفع حَسَنَة وبنصبها ، فعلى تقدير الرفع كان تامة ، وعلى تقدير النصب تقديره : وإن تكن المثقال المذكور حَسَنَة يضاعفها ، وتأنيث الضمير في قوله : إن تك إما من جهة تأنيث الخبر أو لكسب المثقال التأنيث بالإضافة إلى ذرة.

والسياق يفيد أن تكون الآية بمنزلة التعليل للاستفهام السابق ، والتقدير : ومن الأسف عليهم ان لم يؤمنوا ولم ينفقوا فإنهم لو آمنوا وأنفقوا والله عليم بهم لم يكن الله ليظلمهم في مثقال ذرة أنفقوها بالإهمال وترك الجزاء ، وإن تك حسنة يضاعفها . والله أعلم .

قوله تعالى: ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ﴾ الآية. قد تقدم بعض الكلام في معنى الشهادة على الأعمال في تفسير قوله تعالى: ﴿ لتكونوا شهداء على الناس ﴾ (١) ، من الجزء الأول من هذا الكتاب ، وسيجيء بعض آخر في محله المناسب له.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣.

قوله تعالى: ﴿ يومشذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول ﴾ الآية . نسبة المعصية إلى الرسول الرسول ولايته المعصية إلى الرسول يشهد أن المراد بها معصية أوامره والمناف الصادرة عن مقام ولايته لا معصية الله تعالى في أحكام الشريعة .

وقوله : ﴿ لَو تَسْوَى بِهُمُ الْأَرْضُ ﴾ ، كناية عن الموت بمعنى بطلان الـوجود نظير قوله تعالىٰ : ﴿ ويقول الكافريا ليتني كنت تراباً ﴾(١) .

وقوله: ﴿ وولا يكتمون الله حديثاً ﴾ ظاهر السياق أنه معطوف على موضع قوله: ﴿ يود الذين كفروا ﴾ وفائدته الدلالة بوجه على ما يعلل به تمنيهم الموت ، وهو أنهم بارزون يومنذ لله ، لا يخفى عليه منهم شيء لظهور حالهم عليه تعالى بحضور أعمالهم ، وشهادة أعضائهم وشهادة الأنبياء والملائكة وغيرهم عليهم ، والله من ورائهم محيط فيودون عند ذلك أن لو لم يكونوا وليس لهم أن يكتموه تعالى حديثاً مع ما يشاهداون من ظهور مساوي أعمالهم وقبائح أفعالهم .

وأما قوله تعالى : ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ﴾(٢) فسيجيء إن شاء الله تعالى أن ذلك إنما هو لإيجاب ملكة الكذب التي حصلوها في الدنيا ، لا للإخفاء وكتمان الحديث يوم لا يخفى على الله منهم شيء .

# ( بحث روائي )

في تفسير العياشي في قبوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحساناً ﴾ الآية عن سلام الجعفي عن أبي جعفر نظف وأبان بن تغلب عن أبي عبدالله على خلف ، نزلت في رسول الله عَشْنَة وفي على عَشْنَة .

ثم قال : وروي مثل ذلك في حديث ابن جبلة . قال : قال : وروي عن النبي مُنْتُلُنَّةُ أَنَا وعلي أبوا هذه الأمة .

أقول: وقال البحراني في تفسير البرهان بعد نقل الحديث: قلت: وروى ذلك صاحب الفائق.

وروى العياشي هذا المعنى عن أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبـدالله مَلْنَكْهُ،

<sup>(</sup>١) النبأ: ٤٠

ورواه ابن شهر اشوب عن أبان عن أبي جعفر علنه. والذي تعرَّض له الخبر هو من بطن القرآن بالمعنى الذي بحثنا عنه في مبحث المحكم والمتشابه في الجزء الثالث من هذا الكتاب، إذ الأب أو الوالد هو المبدأ الإنساني لوجود الإنسان والمربي له ، فمعلم الإنسان ومربيه للكمال أبوه ، فمثل النبي والولي عليهما أفضل الصلاة أحق أن يكون أباً للمؤمن المهتدي به ، المقتبس من أنوار علومه ومعارفه من الأب الجسماني الذي لا شأن له إلا المبدئية والتربية في الجسم ، فالنبي والولي أبوان ، والآيات القرآنية التي توصي الأولاد بوالديه تشملهما بحسب الباطن وإن كانت بحسب ظاهرها لا تعدو الأبوين الجسمانيين .

وفي تفسير العياشي أيضاً عن أبي صالح عن أبي العباس في قول الله : ﴿والجار ذي القربي والجار الجنب ﴾ قال : الذي ليس بينك وبينه قرابة ، ﴿والصاحب بالجنب ﴾ قال : الصاحب في السفر .

أقول: قوله: الذي ليس بينك، تقسير الجارذي القربى والجنب معاً، وإن أمكن رجوعه إلى الجار الجنب فقط، وقوله: « الصاحب في السفر » لعلَّه من قبيل ذكر بعض المصاديق.

وفيه عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن جده قال: قال أمير المؤمنين عن خطبة يصف هول يوم القيامة: ختم على الأفواه فلا تكلم، وتكلمت الأيدي، وشهدت الأرجل، وأنطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديثاً.

واعلم ، أن الأخبار كثيرة من طرق أهل السنة في أن الآيات نازلة في حق اليهود ، وهي وإن كان يؤيدها ما ينتهي إليه ذيل الآيات من التعرض لحال أهل الكتاب من اليهود في بخلهم وولعهم بجمع المال وإدخاره وكذا وسوستهم للمؤمنين وترغيبهم على الكف عن الإنفاق في سبيل الله وتفتينهم إياهم وإخزائهم لهم ، وإفساد الأمر على رسول الله عنين الأخبار المذكورة مع ذلك أشبه بالتطبيق النظري منها بنقل السبب في النزول ، كما هو الغالب في الأخبار الناقلة لأسباب النزول، ولذلك تركنا نقلها على كثرتها .

واعلم أيضاً أن الأخبار الواردة عن النبي وآله مُنْفَاتُهِ في إحسان الوالدين وذي القربي والميتامي وغيرهم من الطوائف المذكورة في الآية فوق حد الإحصاء على

معروفيتها وشهرتها، وهو الموجب للإغماض عن إيـرادها هُهُنـا، على أن لكل منهـا وحده مواقع خاصة في القرآن، ذكر ما يخصها من الأخبار هناك أنسب .

\* \* \*

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الْصَّلَوٰةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ الْنَسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَا فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَآمْسَحُواْ بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُوراً (٤٣) .

### (بیان)

قد تقدم في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر ﴾ (١) أن الآيات المتعرضة لأمر الخمر خمس طوائف ، وأن ضم هذه الآيات بعضها إلى بعض يفيد أن هذه الآية: ﴿ يا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تقربوا ﴾ الآية نزلت بعد قوله تعالى: ﴿ تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ قل إنما حرَّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ﴾ (٣) ، وقبل قوله تعالى : ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾ (٤) ، وقوله تعالى : ﴿ يا أَيُّها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ (٥) ، وهذه آخر الآيات نزولاً .

ويمكن بوجه أن يتصور الترتيب على خلاف هذا الذي ذكرناه فتكون النازلة أولاً آية النحل ثم الأعراف ثم البقرة ثم النساء ثم المائدة فيكون ما يفيده هذا الترتيب من قصة النهي القطعي عن شرب الخمر على خلاف ما يفيده الترتيب السابق ، فيكون ما في سورة الأعراف نهياً من غير تفسير ، ثم الذي في سورة البقرة نهياً باتاً ، لكن

<sup>(</sup>١) اليقرة: ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٦٧. (٤) البقرة: ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٩٠.

المسلمين كانوا يتعللون في الاجتناب حتى نهوا عنها نهياً جازماً في حال الصلاة في سورة النساء، ثم نهياً مطلقاً في جميع الحالات في سورة المائدة، ولعلّك إن تدبرت في مضامين الآيات رجحت الترتيب السابق على هذا الترتيب، ولم تجوز بعد النهي الصريح الذي في آية البقرة النهي الذي في آية النساء المختص بحال الصلاة، فهذه الآية قبل آية البقرة؛ إلا أن نقول إن النهي عن الصلاة في حال السكر كناية عن الصلاة كسلان، كما ورد في بعض الروايات الآتية.

وأما وقوع الآية بين ما تقدمها وما تأخر عنها من الآيات، فهي كالمتخللة المعترضة، إلا أن ههنا احتمالاً ربما صحح هذا النحو من التخلل والاعتراض \_ وهو غير عزيز في القرآن \_ وهو جواز أن تتنزل عدة من الآيات ذات سياق واحد متصل منسجم تدريجاً في خلال أيام ، ثم تمس الحاجة إلى نزول آية أو آيات ، ولما تمت الآيات النازلة على سياق واحد ، فتقع الآية بين الآيات كالمعترضة المتخللة وليست بأجنبية بحسب الحقيقة ، وإنما هي كالكلام بين الكلام لرفع توهم لازم الدفع ، أو بأجنبية بحسب الحقيقة ، وإنما هي كالكلام بين الكلام لرفع توهم لازم الدفع ، أو مس حاجة إلى إيراده نظير قوله تعالى: ﴿ بل الإنسان على نفسه بصيرة \* ولو ألقى معاذيره \* لا تحرك به لسائك لتعجل به \* إن علينا جمعه وقرآنه \* فإذا قرأناه فاتبع قرآنه \* ثم إن علينا بيانه \* كلاً بل تحيون العاجلة ﴾ (١) الآيات ، انظر إلى موضع قوله : ﴿ لا تحرك ﴾ إلى قوله : ﴿ بيانه ﴾ .

وعلى هذا فلا حاجة إلى التكلف في بيان وجه ارتباط الآية بما قبلها ، وارتباط ما بعدها بها ، على أن القرآن إنما نـزل نجوماً ، ولا موجب لهـذا الارتباط إلا في السور النازلة دفعة أو الآيات الواضحة الاتصال الكاشف ذلك عن الارتباط بينها .

قوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمنُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ مَا تَقُولُونَ ﴾ المراد بالصلاة المسجد ، والدليل عليه قوله: ولا جنباً إلا عابري سبيل ، والمقتضي لهذا التجوز قوله حتى تعلموا ما تقولون إذ لو قيل: لا تقربوا المسجد وأنتم سكارى لم يستقم تعليله بقوله: ﴿ حتى تعلموا ما تقولون ﴾ أو أفاد التعليل معنى آخر غير مقصود مع أن المقصود إفادة أنكم في حال الصلاة تواجهون مقام العظمة والكبرياء وتخاطبون رب المعالمين ، فلا يصلح لكم أن تسكروا وتبطلوا عقولكم برجس الخمر، فلا تعلموا ما

<sup>(</sup>١) القيامة: ٢٠.

تقولون ، وهذا المعنى كما ترى \_ يناسب النهي عن اقتراب الصلاة لكن الصلاة لما كانت أكثر ما تقع ، تقع في المسجد جماعة \_ على السنة \_ وكان من القصد أن تذكر أحكام الجنب في دخوله المسجد أوجز في المقال وسبك الكلام على ما ترى.

وعلى هذا فقوله: ﴿ حتى تعلموا ما تقولون ﴾ في مقام التعليل للنهي عن شرب الخمر بحيث يبقى سكرها إلى حال دخول الصلاة \_ أي نهيناكم عنه لغاية أن تعلموا ما تقولون فإذا تعلموا ما تقولون فإذا علمتم ما تقولون فلا بأس .

قوله تعالىٰ : ﴿ ولا جنباً إلاَّ عابري سبيل ﴾ إلى آخر الآية سيأتي الكلام في الآية في تفسير قوله تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إذا قمتم إلى الصلاة ﴾(١) .

# ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه في قـول الله : ﴿لا تقربوا الصلاة وأنـــم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ قال : هذا قبـل أن تحرم الخمر .

أقول: ينبغي أن تحمل الرواية على أن المراد بتحريم الخمر توضيح تحريمها، وإلا فهي مخالفة للكتاب، فإن آية الأعراف تحرم الخمر بعنوان أنه إثم صريحاً، وآية البقرة تصرح بأن في الخمر إثماً كبيراً، فقد حرمت الخمر في مكة قبل الهجرة لكون سورة الأعراف مكية ولم يختلف أحد في أن هذه الآية (آية النساء) مدنية، ومثل هذه الرواية عدة روايات من طرق أهل السنة تصرح بكون الآية نازلة قبل تحريم الخمر، ويمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى كون المراد بالآية عن الصلاة كسلان.

وفيه عن زرارة عن أبي جعفر عشق قال : لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متناعساً ولا متناعساً ولا متناقلاً فإنها من خلل النفاق، فإن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني من النوم .

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦.

أقول: قوله: فإنها من خلل النفاق استفاد على ذلك من قوله تعالى: « يا أيُّها الذين آمنوا » ، فالمتمرد عن هذا الخطاب منافق غير مؤمن ، وقوله : يعني من النوم يحتمل أن يكون من كلامه على ويكون تفسيراً للآية من قبيل بطن القرآن، ويمكن أن يكون من الظهر .

وقد وردت روايات أخر في تفسيره بالنوم ، رواها العياشي في تفسيره عن الحلبي في روايتين ، والكليني في الكافي بإسناده عن زيد الشحام عن الصادق من المناده عن زرارة عن الباقر منطفة ، وروى هذا المعنى أيضاً البخاري في صحيحه عن أنس عن رسول الله منطفة .

\* \* \*

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ ٱلَّذِيْنَ أُوتُواْ نَصِيْباً مِنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلْضَّلَالَة وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ تَضِلُّوا ٱلْسَّبِيْلَ (٤٤) وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيْراً (٤٥) مِنَ ٱلَّذِينِ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَآسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي ٱلْدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ آللُهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٤٦) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ أَوْتُوا ٱلْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوها فَنَرُدَّها عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ ٱلْسُّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا (٤٧) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذُلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْماً عَظِيْماً (٤٨) أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ ٱلَّذِيْنَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَآءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٤٩) ٱنْـظُرْ كَيْفَ يَفْتَــرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَـذِبَ وَكَفَىٰ بــهِ إِثْمـاً مُبِيناً (٥٠) أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ ٱلَّذِيْنَ أُوْتُواْ نَصِيْباً مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلْـطَّاغُوْتِ وَيَقُـولُونَ لِلَّذِيْنَ كَفَـرُواْ هُـؤُلاءِ أَهْـدَىٰ مِنَ ٱلَّـذِيْنَ آمَنُـواْ سَبِيلًا (١٥) أُوْلَئِكَ ٱلَّـذِيْنَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَنْ يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِـدَ لَـهُ نَصِيراً (٥٢) أَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذاً لَا يُؤْتُونَ ٱلْنَّاسَ نَقِيْراً (٥٣) أُمْ يَحْسُدُوْنَ ٱلْنَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيْمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيْماً (٥٤) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدُّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيراً (٥٥) إِنَّ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَـدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْـرَهَا لِيَـذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزاً حُكِيماً (٥٦) وَٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلْصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداَ لَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (٧٥) إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلْنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً (٥٨) .

# (بیان)

آيات متعرضة لحال أهل الكتاب ، وتفصيل لمظالمهم وخياناتهم في دين الله ، وأوضح ما تنظبق على اليهود ، وهي ذات سياق واحد متصل ، والآية الأخيرة: ﴿إِنَّ الله يأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴿الآية ، وإن ذكر بعضهم أنها مكية ، واستثناها في آيتين من سورة النساء المدنية ، وهي هذه الآية ، وقوله تعالى : ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾(١) الآية ، على ما في المجمع ، لكن الآية ظاهرة الارتباط بما

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٦.

قبلها من الأيات ، وكذا آية الاستفتاء فإنها في الإرث ، وقد شرَّع في المدينة .

قوله تعالى: ﴿ أَلَم تر إلى الذين أُوتُوا نصيباً من الكتاب ﴾ الآية ، قد تقدُّم في الكلام على الآيات (٣٦ ـ ٤٢) أنها مرتبطة بعض الارتباط بهذه الآيات، وقد سمعت القول في نزول تلك الآيات في حق اليهود .

وبالجملة يلوح من هذه الآبات أن اليهود كانوا يلقون إلى المؤمنين المودة ويظهرون لهم النصح فيفتنونهم بذلك ، ويأمرونهم بالبخل والإمساك عن الإنفاق ليمنعوا بذلك سعيهم عن النجاح ، وجدهم في التقدم والتعالي، وهذا لازم كون تلك الآيات نازلة في حق اليهود أو في حق من كان يسار اليهود ويصادقهم ثم تنحرف عن الحق بتحريفهم، ويميل إلى حيث يميلونه فيبخل ثم يأمر بالبخل .

وهـذا هو الـذي يستفاد من قـوله : ﴿ ويـريـدون أن تضلوا السّبيـل والله أعلم بأعدائكم ﴾ ، إلى آخر الآية .

فمعنى الآيتين ـ والله أعلم ـ أن ما نبينه لكم تصديق ما بيّناه لكم من حال الممسك عن الإنفاق في سبيل الله بالاختيال ، والفخر ، والبخل ، والرئاء ، أنك ترى اليهود الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ـ أي حظاً منه لا جميعه ـ كما يدعون لانفسهم ، يشترون الضلالة ويختارونه على الهدى ، ويريدون أن تضلوا السبيل ، فإنهم وإن لقوكم ببشر الوجه ، وظهروا لكم في زي الصلاح ، واتصلوا بكم اتصال الأولياء الناصرين ، فذكروا لكم ما ربما استحسنته طباعكم ، واستصوبته قلوبكم لكنهم ما يريدون إلا ضلالكم عن السبيل كما اختاروا لانفسهم الضلالة ، والله أعلم منكم بأعدائكم ، وهم أعداؤكم فلا يغرنكم ظاهر ما تشاهدون من حالهم ، فإياكم أن تطيعوا أمرهم أو تصغوا إلى أقوالهم المزوقة وإلقاءاتهم المزخرفة وأنتم تقدرون أنهم أولياءكم وأنصاركم ، فأنتم لا تحتاجون إلى ولايتهم الكاذبة ، ونصرتهم المرجوة وكفى بالله ولياً ، وكفى بالله نصيراً ؛ فأي حاجة مع ولايته ونصرته إلى ولايتهم ونصرتهم .

قوله تعالى : ﴿من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ﴾ إلى قوله : ﴿فَي الدين ﴾ ومن » في قوله : ومن الذين » ، بيانية ، وهو بيان لقوله في الآية السابقة : ﴿الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » ، أو لقوله : «بأعدائكم» ، وربما قيل : إن قوله : «من اللذين هادوا» ، خير لمبتدأ محذوف وهو الموصوف المحذوف لقوله : «يحرفون

الكلم، والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرفون ، أو من الذين هادوا من يحرفون؛ قالوا: وحذف الموصوف شائع كقول ذي الرمة :

فظلوا ومنهم دمعه سابق له وآخر يشني دمعه العين بالمهل يريد : ومنهم قوم دمعه ، أو ومنهم من دمعه .

وقد وصف الله تعالى هذه الطائفة بتحريف الكلم عن مواضعه ، وذلك إما بتغيير مواضع الألفاظ بالتقديم والتأخير والإسقاط والزيادة كما ينسب إلى التوراة الموجودة ، وإما بتفسير ما ورد عن موسى عليه في التوراة وعن سائر الأنبياء بغير ما قصد منه من المعنى الحق ، كما أولوا ما ورد في رسول الله عنيه من بشارات التوراة، ومن قبل أولوا ما ورد في البشارة، وقالوا: إن الموعود لم يجيء بعد ، وهم ينتظرون قدومه إلى اليوم .

ومن الممكن أن يكون المراد بتحريف الكلم عن مواضعه ما سيذكره تعالى بقوله: ﴿ويقولون سمعنا وعصينا في فتكون هذه الجمل معطوفة على قوله: ﴿يحرفون المراد حينئدٍ من تحريف الكلم عن مواضعه استعمال القول بوضعه في غير المحل الذي ينبغي أن يوضع فيه ، فقول القائل: سمعنا من حقه أن يوضع في موضع الطاعة فيقال: سمعنا وأطعنا لا أن يقال: ﴿ سمعنا وعصينا ﴿ أَن يقال فيه: اسمع موضع التهكم والاستهزاء ، وكذا قول القائل: اسمع ينبغي أن يقال فيه: اسمع أسمعك الله لا أن يقال: اسمع غير مسمع أي لا أسمعك الله وراعنا ، وهو يفيد في لغة اليهود معنى اسمع غير مسمع .

وقوله: ﴿ لِياً بالسنتهم وطعناً في الدين ﴾ أصل اللي الفتل أي يميلون بالسنتهم ويظهرون الباطل من كلامهم في صورة الحق، والإزراء والإهانة في صور التأدب والاحترام، فإن المؤمنين كانوا يخاطبون رسول الله عنه الله عنه عنه عنها كانوا يكلمونه بقولهم: راعنا يا رسول الله، ومعناه: انظرنا واسمع مناحتى نوفي غرضنا من كلامنا، فاغتنمت اليهود ذلك فكانوا يخاطبون رسول الله عنه الله عنه بقولهم: راعنا وهم يريدون به ما عندهم من المعنى المستهجن غير الحري بمقامه الله فلموا به في هذه الآية، وهو قوله تعالى: ﴿ ويحرفون الكلم عن مواضعه ﴾ ثم فسره بقوله: ﴿ ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ﴾ ثم عطف عليه كعطف التقسير قوله: «وراعنا» ثم ذكر أن هذا

الفعال المذموم منهم لي بالألسن، وطعن في المدين فقال: ﴿ لِياً بألسنتهم وطعناً في الدين ﴾ والمصدران في موضع الحال والتقدير: لاوين بألسنتهم، وطاعنين في الدين .

قوله تعالى: ﴿ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيراً لهم وأقوم كون هذا القول منهم وهو مشتمل على أدب الدين ، والخضوع للحق خيراً وأقوم مما قالوه (مع اشتماله على اللي والطعن المذمومين ولا خير فيه ولا قوام) مبني على مقايسة الأثر الحق الذي في هذا الكلام الحق على ما يظنونه من الأثر في كلامهم وإن لم يكن له ذلك بحسب الحقيقة ، فالمقايسة بين الأثر الحق وبين الأثر المظنون حقاً ، والمعنى : أنهم لو قالوا: سمعنا وأطعنا ، لكان فيه من الخير والقوام أكثر مما يقدرون في أنفسهم لهذا اللي والطعن ، فالكلام يجري مجرى قوله تعالى : ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ﴾(١) .

قوله تعالى: ﴿ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وتأييس للسامعين من أن تقول اليهود سمعنا وأطعنا، فإنه كلمة إيمان وهؤلاء ملعونون لا يوفقون للإيمان، ولذلك قيل: لو أنهم قالوا، الدال على التمنى المشعر بالاستحالة.

والظاهر أن الباء في قوله: ﴿ بكفرهم ﴾ للسببية دون الآية ، فإن الكفر يمكن أن يزاح بالإيمان ، فهو لا يوجب بما هو كفر لعنة تمنع عن الإيمان منعاً قاطعاً ، لكنهم لما كفروا (وسيشرح الله تعالى في آخر السورة حال كفرهم) لعنهم الله بسبب ذلك لعناً ألزم الكفر عليهم إلزاماً لا يؤمنون بذلك إلاً قليلاً ، فافهم ذلك .

وأما قوله: ﴿ فلا يؤمنون إلا قليلا ﴾ ، فقد قيل: إن « قليلاً » حال، والتقدير: إلا وهم قليل ـ أي لا يؤمنون إلا في حال هم قليل، وربما قيل: ان «قليلاً» صفة لموصوف محذوف، والتقدير: فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً، وهذا الوجه كسابقه لا بأس به، لكن يجب أن يزاد فيه، أن اتصاف الإيمان بالقلة إنما هو من قبيل الوصف بحال المتعلق أي إيماناً المؤمن به قليل.

وأما ما ذكره بعض المفسرين، أن المراد به قليل الإيمان في مقابل كامله ، وذكر

<sup>(1)</sup> الجمعة: 11.

أن المعنى : فلا يؤمنون إلا قليلاً من الإيمان لا يعتد به إذ لا يصلح عمل صاحبه ، ولا يبزكي نفسه ، ولا يبرقي عقله فقد أخطأ ، فإن الإيمان إنما يتصف بالمستقر والمستودع ، والكامل والناقص في درجات ومراتب مختلفة ، وأما القلة وتقابلها الكثرة فلا يتصف بهما ، وخاصة في مثل القرآن الذي هو أبلغ الكلام .

على أن المراد بالإيمان المذكور في الآية ، إما حقيقة الإيمان القلبي في مقابل النفاق ، أو صورة الإيمان التي ربما يطلق عليها الإسلام ، واعتباره على أي معنى من معانيه ، والاعتناء به في الإسلام مما لا ريب فيه ، والآيات القرآنية ناصة فيه ، قال تعالى : ﴿ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ﴾ (١) ، مع أن الذي يستثني الله تعالى منه قوله : ﴿ ولكن لعنهم الله بكفرهم ﴾ كان يكفي فيه أقل درجات الإيمان أو الإسلام الظاهري بحفظهم الظاهر بقولهم : «سمعنا وأطعنا» كسائر المسلمين .

والذي أوقعه في هذا الخطأ ما توهمه أن لعنه تعالى إياهم بكفرهم لا يجوز أن يتخلف عن التأثير بإيمان بعضهم، فقدر أن القلة وصف الإيمان، وهي ما لا يعتد به من الإيمان حتى يستقيم قوله : ﴿ لعنهم الله بكفرهم ﴾ وقد غفل عن أن هذه الخطابات وما تشتمل عليه من صفات الذم والمؤاخذات والتوبيخات ، كل ذلك متوجهة إلى المجتمعات من حيث الاجتماع ، فالذي لحقه اللعن والغضب والمؤاخذات العامة الأخرى، إنما هو المجتمع اليهودي من حيث إنه مجتمع مكون، فلا يؤمنون ولا يسعدون ولا يفلحون ، وهو كذلك إلى هذا اليوم وهم على ذلك إلى يوم القيامة .

وأما الاستثناء فإنما هو بالنسبة إلى الأفراد ، وخروج بعض الأفراد من الحكم المحتوم على المجتمع ليس نقضاً لذلك الحكم ، والمحوج إلى هذا الاستثناء أن الأفراد بوجه هم المجتمع فقوله : « فلا يؤمنون » حيث نفي فيه الإيمان عن الأفراد وإن كان ذلك نفياً عنهم من حيث جهة الاجتماع \_ وكان يمكن فيه أن يتوهم أن الحكم شامل لكل واحد واحد منهم بحيث لا يتخلص منه أحد استثنى ، فقيل : « إلا قليلاً » فالآية تجري مجرى قوله تعالى : ﴿ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو احرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم (٢).

قوله تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكتابِ آمنُوا بِمَا نَزَلْنَا ﴾ الخ. الطمس محو

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٤.

أثر الشيء، والوجه ما يستقبلك من الشيء وينظهر منه، وهو من الإنسان الجانب المقدم الظاهر من الرأس وما يستقبلك منه، ويستعمل في الأمور المعنوية كما يستعمل في الأمور الحسية، والأدبار جمع دبر بضمتين وهو القفا، والمراد بأصحاب السبت قوم من اليهود كانوا يعدون في السبت فلعنهم الله ومسخهم، قال تعالى: ﴿ وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ﴾(١) ، وقال تعالى : ﴿ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها ﴾(٢) .

وقد كانت الآيات السابقة \_ كما عرفت \_ متعرضة لحال اليهود أو لحال طائفة من اليهود، وانجر القول إلى أنهم بإزاء ما خانوا الله ورسوله، وأفسدوا صالح دينهم ابتلوا بلعنة من الله لحق جمعهم، وسلبهم التوفيق للإيمان إلا قليلا، فعم الخطاب لجميع أهل الكتاب \_ على ما يفيده قوله: ﴿يا أَيُّهَا اللّذِينَ أُوتُوا الكتاب ﴾ \_ ودعاهم إلى الإيمان بالكتاب الذي نزله مصدقاً لما معهم، وأوعدهم بالسخط الذي يلحقهم لو تمردوا واستكبروا من غير عذر من طمس أو لعن يتبعانهم اتباعاً لا ريب فيه.

وذلك ما ذكره بقوله: ﴿ من قبل أن نظمس وجوهاً فنردها على أدبارها ﴾ ، فطمس الوجوه محو هذه الوجوه التي يتوجه بها البشر نحو مقاصدها الحيوية مما فيه سعادة الإنسان المترقبة والمرجوة ، لكن لا المحو الذي يوجب فناء الوجوه وزوالها وبطلان آثارها ، بل محواً يوجب ارتداد تلك الوجوه على أدبارها ، فهي تقصد مقاصدها على الفطرة التي فطر عليها ، لكن لما كانت منصوبة إلى الأقفية ومردودة على الأدبار لا تقصد إلاً ما خلفته وراءها ، ولا تمشى إليه إلا القهقرى .

وهذا الإنسان \_ وهو بالطبع والفطرة متوجه نحو ما يراه خيراً وسعادة لنفسه \_ كلما توجه إلى ما يراه خيراً لنفسه ، وصلاحاً لدينه أو لدنياه لم ينل إلا شراً وفساداً ، وكلما بالغ في التقدم زاد في التأخر، وليس يفلح أبداً.

وأما لعنهم كلعن أصحاب السبت، فظاهره المسخ على ما تقدم من آيات أصحاب السبت التي تخبر عن مسخهم قردة .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٦٣.

وعلى هذا فلفظة «أو » في قوله : أو نلعنهم ، على ظاهرها من إفادة الترديد، والفرق بين الوعيدين أن الأول أعني الطمس يوجب تغيير مقاصد المغضوب عليهم من غير تغيير الحلقة إلا في بعض كيفياتها ، والثاني أعني اللعن كلعن أصحاب السبت يوجب تغيير المقصد بتغيير الخلقة الإنسانية إلى خلقة حيوانية كالقردة .

فهؤلاء إن تمردوا عن الامتثال ـ وسوف يتمردون على ما تفيده خاتمة الآية ـ كنان لهم إحدى سخطتين : إما طمس الوجوه ، وإما اللعن كلعن أصحاب السبت ، لكن الآية تدل على أن هذه السخطة لا تعمهم جميعهم حيث قال : « وجوها » فأتى بالجمع المنكر ، ولو كان المراد هو الجميع لم ينكر ، ولتنكير الوجوه وعدم تعيينه نكتة أخرى هي أن المقام لما كان مقام الإيعاد والتهديد ، وهو إيعاد للجماعة بشر لا يلحق إلا بعضهم ، كان إبهام الأفراد الذين يقع عليهم السخط الإلهي أوقع في الإنذار والتخويف، لأن وصفهم على إبهامه يقبل الانطباق على كل واحد واحد من القوم ، فلا يأمن أحدهم أن يمسه هذا العذاب البئيس، وهذه الصناعة شائعة في اللسان في مقام التهديد والتخويف .

وفي قوله تعالى: ﴿أو نلعنهم﴾، حيث أرجع فيه ضمير «هم» الموضوع لأولي العقل إلى قوله: ﴿وجوها كما هو الظاهر تلويحاً أو تصريحاً، بأن المراد بالوجوه الأشخاص من حيث استقبالهم مقاصدهم، وبذلك يضعف احتمال أن يكون المراد بطمس الوجوه وردها على أدبارها تحويل وجوه الأبدان إلى الأقفية، كما قال به بعضهم، ويقوى بذلك احتمال أن المراد من تحويل الوجوه إلى الأدبار تحويل النفوس من حال استقامة الفكر، وإدراك الواقعيات على واقعيتها إلى حال الاعوجاج والانحطاط الفكري بحيث لا يشاهد حقاً إلا أعرض عنه واشمأز منه ، ولا باطلاً إلا مال إليه وتولع به .

وهذا نوع من التصرف الإلهي مقتاً ونقمة نظير ما يـدل عليه قـوله تعـالىٰ : ﴿ ونقلب أفــدتهم وأبصـارهم كما لم يؤمنـوا بــه أول مرة ونــذرهم في طغيـانهم يعمهون ﴾(١) .

فتبيّن ممّا مرّ أن المراد بطمس الوجوه في الآيـة نوع تصـرف إلّهي في النفوس

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١١٠.

يوجب تغيير طباعها من مطاوعة الحق وتجنب الباطل إلى اتباع الباطل والاحتراز عن الحق في باب الإيمان بالله وآياته كما يؤيده صدر الآية : ﴿آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس﴾ الخ . وكذا تبين أنّ المراد باللعن المذكور فيها المسخ .

وربما قيل : إن المراد بالطمس تحويل وجوه قوم إلى أقفيتهم ويكون ذلك في آخر الزمان أو يوم القيامة ، وفيه : أن قوله : « أو نلعنهم » ينافي ذلك كما تقدم بيانه .

وربما قيل: إن المراد بالطمس الخذلان الدنيوي ، فلا يزالون على ذلة ونكبة لا يقصدون غاية ذات سعادة إلا بدلها الله عليهم سراباً لا خير فيه ، وفيه: أنه وإن كان لا يبعد كل البعد لكن صدر الآية ـ كما تقدم ـ ينافيه .

وربما قيل: إن المراد به إجلاؤهم وردهم ثانياً إلى حيث خرجوا منه ، وقد أخرجوا من الحجاز إلى أرض الشام وفلسطين ، وقد جاؤوا منهما ، وفيه أن صدر الآية بسياقه يؤيد غير ذلك كما عرفته .

نعم من الممكن أن يقال: إن المراد به تقليب أفئدتهم ، وطمس وجوه باطنهم من الحق إلى نحو الباطل، فلا يفلحون بالإيمان بالله وآياته ، ثم إن الدين الحق لما كان هو الصراط الذي لا ينجح إنسان في سعادة حياته الدنيا إلا بركبوبه والاستواء عليه ، وليس للناكب عنه إلا الوقوع في كانون الفساد، والسقوط في مهابط الهلاك ، قال تعالى : ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لينيقهم بعض الذي عملوا ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم ﴾ (٢) ، ولازم هذه الحقيقة أن طمس الوجوه عن المعارف الحقة الدينية طمس لها عن حقائق سعادة الحياة الدنيا بجميع أقسامها ، فالمحروم من سعادة الدنيا من استقرار الحال وتمهد الأمن وسؤدد الاستقلال والملك ، وكل ما يطيب به العيش ، ويدر به ضرع العمل ، اللهم والوجوه المذكورة جلها أو كلها .

قوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهُ مَقْعُولًا ﴾ إشارة إلى أن الأمر لا محالة واقع، وقد

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٩٦.

وقع على ما ذكره الله في كتاب من لعنهم وإنـزال السخط عليهم، وإلقـاء العـداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة، وغير ذلك في آيات كثيرة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أَن يَشَرَكُ بِهِ وَيغفر مَا دُونَ ذَلِكُ لَمِنَ يَشَاءَ ﴾ ظاهر السياق أَن الآية في مقام التعليل للحكم المذكور في الآية السابقة أعني قوله : ﴿آمنوا بِمَا نَزَلنا مصدقاً لما معكم مِن قبل أَن نظمس ﴾ النج. فيعود المعنى إلى مشل قولنا: فإنكم إن لم تؤمنوا به كنتم بذلك مشركين ، والله لا يغفر أَن يشرك بِه فيحل عليكم غضبه وعقوبته فيطمس وجوهكم يردها على أدبارها أو يلعنكم، فنتيجة عدم المغفرة هذه ترتب آثار الشرك الدنيوية من طمس أو لعن عليه .

وهذا هو الفرق بين مضمون هذه الآية ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهُ لاَ يَغَفُّرُ أَنْ يَشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكُ لَمِن يَشْآء وَمِن يَشْرِكُ باللهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّالًا بِعِيداً ﴾ (١) ، فإن هذه الآية (آية ٤٨ ) ، تهدد بآثار الشرك الدنيوية ، وتلك (آية ١١٦ ) ، تهدد بآثاره الأخروية ، وذلك بحسب الإطلاق كلتاهما الأخروية ، وذلك بحسب الإطلاق كلتاهما شاملتين لجميع الآثار .

ومغفرته سبحانه وعدم مغفرته لا يقع شيء منهما وقوعاً جزافياً، بل على وفق الحكمة، وهو العزيز الحكيم؛ فأما عدم مغفرته للشرك، فإن الخلقة إنما تثبت على ما فيها من الرحمة على أساس العبودية والربوبية، قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون﴾ (٢) ، ولا عبودية مع شرك؛ وأما مغفرته لسائر المعاصي والذنوب التي دون الشرك، فبشفاعة من جعل له الشفاعة من الأنبياء والأولياء والملائكة والأعمال الصالحة على ما مرّ تفصيله في بحث الشفاعة في الجزء الأول من هذا الكتاب.

وأما التوبة: فالآية غير متعرضة لشانها من حيث خصوص مورد الآية ، لأن موردها عدم الإيمان ولا توبة معه ، على أن التوبة يغفر معها جميع الذنوب حتى الشرك ، قال تعالى : فوقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرَّحيم وأنيبوا إلى ربكم (٢).

والمراد بالشرك في الآية ما يعم الكفر لا محالة، فإن الكافر أيضاً لا يغفر له البتة

وإن لم يصدق عليه المشرك بعنوان التسمية ، بناء على أن أهل الكتاب لا يسمون في القرآن مشركين وإن كان كفرهم بالقرآن وبما جاء به النبي شركاً منهم أشركوا به ( راجع تفسير آية ٢٢١ من البقرة ) ، وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بما نزل الله مصدقاً لما معهم فقد كفروا به ، وأشركوا ما في أيديهم بالله سبحانه ، فإنه شيء لا يريده الله على الصفة التي أخذوه بها ، فالمؤمن بموسى خلاف إذا كفر بالمسيح عليف فقد كفر بالله وأشرك به موسى ؟ ولعل ما ذكرناه هو النكتة لقوله تعالى : « أن يشرك به»، دون أن يقول : المشرك أو المشركين .

وقوله تعالى: ﴿ لمن يشآء ﴾ تقييد للكلام لدفع توهم أن لأحد من الناس تأثيراً فيه تعالى يوجب به عليه المغفرة فيحكم عليه تعالى حاكم أو يقهره قاهر، وتعليق الأمور الثابتة في القرآن على المشيئة كثير والوجه في كلها أو جلها دفع ما ذكرناه من التوهم كقوله تعالى: ﴿ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ﴾ (١).

على أن من الحكمة أن لا يغفر لكل مذنب ذنبه وإلاً لغى الأمر والنهي ، وبطل التشريع ، وفسد أمر التربية الإلهية ، وإليه الإشارة بقوله : « لمن يشاء » ، ومن هنا يظهر أن كل واحد من المعاصي لا بد أن لا يغفر بعض أفراده وإلا لغى النهي عنه ، وهذا لا ينافي عموم لسان آيات أسباب المغفرة ، فإن الكلام في الوقوع دون الوعد على وجه الإطلاق ، ومن المعاصي ما يصدر عمن لا يغفر له بشرك ونحوه .

فمعنى الآية أنه تعالى لا يغفر الشرك من كافر ولا مشرك ، ويغفر سائر الذنوب دون الشرك بشفاعة شافع من عباده أو عمل صالح ، وليس هو تعالى مقهوراً أن يغفر كل ذنب من هذه الذنوب لكل مذنب، بل له أن يغفر وله أن لا يغفر؛ كل ذلك لحكمة.

قوله تعالى: ﴿ أَلَم تَو إلى الذين يزكون أنفسهم ﴾ قال الراغب: أصل الزكاة النمو الحاصل من بركة الله تعالى \_ إلى أن قال \_ : وتزكية الإنسان نفسه ضربان : أحدهما : بالفعل وهو محمود ، وإليه قصد بقوله : قد أفلح من تزكى ، والثاني بالقول كتزكيته لعدل غيره ، وذلك مذموم أن يفعل الإنسان بنفسه ، وقد نهى الله تعالىٰ عنه

<sup>(</sup>١) هود: ۱۰۸.

فقـال : لا تزكـوا أنفسكم ، ونهيه عن ذلـك تأديب لقبـح مدح الإنسـان نفسه عقـلًا وشرعاً ، ولهذا قيل لحكيم : ما الذي لا يحسن وإن كان حقاً؟ فقـال: مدح الـرجل نفسه ، انتهى كلامه .

ولما كانت الآية في ضمن الآيات المسرودة للتعرض لحال أهل الكتاب، كان الظاهر أن هؤلاء المزكين لأنفسهم هم أهل الكتاب أو بعضهم ، ولم يوصفوا بأهل الكتاب لأن العلماء بالله وآياته لا ينبغي لهم أن يتلبسوا بأمثال هذه الرذائل ، فآلإصرار عليها انسلاخ عن الكتاب وعلمه .

ويؤيده ما حكاه الله تعالى عن اليهود من قولهم: ﴿ نحن أبناء الله وأحباؤه ﴿ '')، وقولهم: ﴿ لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ﴾ ( '') وزعمهم الولاية كما في قوله تعالى : ﴿ قل يا أيها النين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس ﴾ ( ' )، قالاية تكني عن اليهود، وفيها استشهاد لما تقدم ذكره في الآيات السابقة من استكبارهم عن الخضوع للحق واتباعه، والإيمان بآيات الله سبحانه، واستقرار اللعن الإلهي فيهم، وأن ذلك من لوازم إعجابهم بأنفسهم وتزكيتهم لها.

قوله تعالى: ﴿ وَلِمُ الله يزكي من يشآء ولا يظلمون فتيلاً ﴾ إضراب عن تزكيتهم لأنفسهم، ورد لهم فيما زكوه، وبيان أن ذلك من شؤون الربوبية يختص به تعالى، فإن الإنسان وإن أمكن أن يتصف بفضائل، ويتلبس بأنواع الشرف والسؤدد المعنوي، غير أن اعتناءه بذلك واعتماده عليه لا يتم إلا بإعطائه لنفسه استغناء واستقلالاً، وهو في معنى دعوى الألوهية والشركة مع رب العالمين، وأين الإنسان الفقير الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة، والاستغناء عن الله سبحانه في خير أو فضيلة؟ والإنسان في نفسه وفي جميع شؤون نفسه، والخير الذي يزعم أنه يملك، وجميع أسباب ذلك الخير، مملوك لله سبحانه محضاً من غير استثناء، فماذا يبقى للإنسان؟ .

وهذا الغرور والإعجاب الذي يبعث الإنسان إلى تزكية نفسه هو العجب الذي هو من أمهات الرذائل، ثم لا يلبث هذا الإنسان المغرور المعتمد على نفسه دون أن يمس غيره، فيتولد من رذيلته هذه رذيلة أخرى، وهي رذيلة التكبر ويتم تكبره في صورة الاستعلاء على غيره من عباد الله فيستعبد به عباد الله سبحانه، ويجري به كل

<sup>(</sup>١)المائدة: ١٨.

ظلم وبغي بغير حق وهتك محارم الله ويسط السلطة على دماء النباس وأعراضهم وأموالهم .

وهذا كله إذا كان الوصف وصفاً فردياً، وأما إذا تعدى الفرد وصار خلقاً اجتماعياً وسيرة قومية ، فهو الخطر الذي فيه هلاك النبوع وفساد الأرض، وهنو الذي يحكيه تعالى عن اليهود إذ قالوا: ﴿ليس علينا في الأميين سبيل﴾(١).

فما كان لبشر أن يذكر لنفسه من الفضيلة ما يمدحها به سواء كان صادقاً فيما يقول أو كاذباً لأنه لا يملك ذلك لنفسه، لكن الله سبحانه لما كان هو المالك لما ملكه، والمعطي الفضل لمن يشآء وكيف يشآء كان له أن يزكي من شآء تزكية عملية بإعطاء الفضل وإقاضة النعمة، وأن يزكي من يشآء تزكية قولية يذكره بما يمتدح به، ويشرفه بصفات الكمال كقوله في آدم ونوح: ﴿إن الله اصطفى آدم ونوحاً﴾(٢)، وقوله في إبراهيم وإدريس: ﴿ إنّه كان صديقاً نبياً﴾(٣)، وقوله في يعقوب: ﴿وإنه لذو علم لما علمناه﴾ (٤)، وقوله في يوسف: ﴿ إنه من عبادنا المخلصين ﴾(٥)، وقوله في حق عبسى: حق موسى: ﴿ إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً ﴾(١)، وقوله في حق عبسى: ﴿ وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ﴾(٧)، وقوله في سليمان وأيوب: ﴿نعم يتولى الصالحين﴾(٨)، وقوله في محمد مناشه: ﴿إن وليبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين﴾(١)، وقوله : ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم﴾(١٠)، وكذا قوله تعالى يتولى الصالحين، (٩)، وقوله : ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم، والأنبياء، والصافات، في حق عدة من الأنبياء ذكرهم في سورة الأنعام، ومريم، والأنبياء، والصافات، وصَ، وغيرها.

وبالجملة فالتزكية لله سبحانه حق لا يشاركه فيها غيره ، إذ لا يصدر عن غيره إلاً من ظلم وإلى ظلم ، ولا يصدر عنه تعالى إلا حقاً وعدلاً يقدر بقدره لا يفرط ولا يفرط ، ولذا ذيل قوله : ﴿ بل الله يزكي من يشآء ﴾ بقوله \_ وهو في معنى التعليل \_ : ﴿ ولا يظلمون فتيلاً ﴾ .

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۷۵. (۵) يوسف: ۲٤. (۸) ص: ۴۰، ٤٤.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣٣. (١) مريم: ٩١. (٩) الأعراف: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) مريم: ١٤، ٥٦. (٧) آل عمران: ٤٥. (١٠) القلم: ٤.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٦٨.

وقد تبيّن ممّا مرّ أن تزكيته تعالى وإن كانت مطلقة تشمل التزكية العملية والتزكية القولية، لكنها تنطبق بحسب مورد الكلام على التزكية القولية .

قوله تعالى: ﴿ولا يظلمون فتيلاً﴾ الفتيل: فعيل بمعنى المفعول من الفتل وهو اللي قيل: المراد به ما يكون في شق النواة، وقيل: هو ما في بطن النواة، وقد ورد في روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام: أنه النقطة التي على النواة، والنقير ما في ظهرها، والقطمير قشرها، وقيل: هو ما فتلته بين إصبعيك من الوسخ، وكيف كان هو كناية عن الشيء الحقير الذي لا يعتد به

وقد بان بالآية الشريفة أمران: أحدهما: أن ليس لصاحب الفضل أن يعجبه فضله ويمدح نفسه ، بل هو مما يختص به تعالىٰ ، فإن ظاهر الآية أن الله يختص به أن يزكي كل من جاز أن يتلبس بالتزكية ، فليس لغير صاحب الفضل أيضاً أن يزكيه إلا بما زكاه الله به ، وينتج ذلك أن الفضائل هي التي مدحها الله وزكّاها ، فلا قدر لفضل لا يعرفه الدين ولا يسميه فضلا ، ولا يستلزم ذلك أن تبطل آثار الفضائل عند الناس ، فلا يعرفوا لصاحب الفضل فضله ، ولا يعظموا قدره ، بل هي شعائر الله وعلائمه ، وقد قال تعالى : ﴿ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ﴾ (١) ، فعلى الجاهل أن يخضع للعالم ويعرف له قدره ، فإنه من اتباع الحق وقد قال تعالى : ﴿ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ (١) ، وإن لم يكن للعالم أن يتبجح بعلمه ويمدح نفسه ، والأمر في جميع الفضائل الحقيقية الإنسانية على هذا الحال .

وثانيهما: أن ما ذكره بعض باحثينا ، واتبعوا في ذلك ما ذكره المغاربة ، أن من الفضائل الإنسانية الاعتماد بالنفس أمر لا يعرف اللدين ، ولا يوافق مذاق القرآن ، والذي يراه القرآن في ذلك هو الاعتماد بالله والتعزز بالله ، قال تعالى : ﴿ اللَّذِينَ قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل (٣) ، وقال : ﴿أن القوة لله جميعاً ﴾ (٤) ، وقال : ﴿إن العزة لله جميعاً ﴾ (٤) ، وقال : ﴿إن العزة لله جميعاً ﴾ (٤) ، وقال عير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿ انظر كيف يفترون على الله الكذب ١٨٤ . فتزكيتهم أنفسهم

(٥) يونس: ٥٠.

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٢. (٣) آل عمران: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٩. (٤) البقرة: ١٦٥.

ببنوة الله وحبه وولايته ونحو ذلك افتراء على الله إذ لم يجعل الله لهم ذلك ، على أن أصل التزكية افتراء وإن كانت عن صدق فإنه ـ كما تقدم بيانه ـ إسناد شريك إلى الله وليس له في ملكه شريك قال تعالى : ﴿ ولم يكن له شريك في الملك ﴾(١) .

وقوله: ﴿ وَكَفِّي بِهِ إِنْما مِبِيناً ﴾ ، أي لو لم يكن في التزكية ، إلا أنه افتراء على الله لكفى في كونه إنما مبيناً ، والتعبير بالإثم \_ وهو الفعل المذموم الذي يمنع الإنسان من نيل الخيرات ويبطئها \_ هو المناسب لهذه المعصية لكونه من إشراك الشرك وفروعه ، يمنع نزول الرحمة ، وكذا في شرك الكفر الذي يمنع المغفرة ، كما وقع في الآية السابقة : ﴿ ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ﴾ بعد قوله : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ﴾ .

قولم تعالى: ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكتابِ يؤمنُونَ بالجبِتُ والطاغوت ﴾ ، الجبت والجبس كل ما لا خير فيه ، وقيل : وكل ما يعبد من دون الله سبحانه ، والطاغوت مصدر في الأصل كالطغيان يستعمل كثيراً بمعنى الفاعل ، وقيل : هو كل معبود من دون الله ، والآية تكشف عن وقوع واقعة قضى فيها بعض أهل الكتاب للذين كفروا على الذين آمنوا بأن سبيل المشركين أهدى من سبيل المؤمنين ، وليس عند المؤمنين إلا دين التوحيد المنزل في القرآن المصدق لما عندهم ، ولا عند المشركين إلا الإيمان بالجبت والطاغوت ، فهذا القضاء اعتراف منهم بأن للمشركين نصيباً من الحق ، وهو الإيمان بالجبت والطاغوت الذي نسبه الله منه الله بقوله : ﴿ أُولئكُ الذين لعنهم الله والآية .

وهذا يؤيد ما ورد في أسباب النزول ، أن مشركي مكة طلبوا من أهل الكتاب أن يحكموا بينهم وبين المؤمنين فيما ينتحلونه من الدين فقضوا لهم على المؤمنين ، وسيأتي الرواية في ذلك في البحث الروائي الآتي .

وقد ذكر كونهم ذوي نصيب من الكتاب ليكون أوقع في وقوع الذم واللوم عليهم ، فإن إيمان علماء الكتاب بالجبت والطاغوت ، وقد بين لهم الكتاب أمرهما أشنع وأفظع .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١١١.

قوله تعالى : ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِنَ الْمُلُكُ ﴾ إلى قوله: ﴿نَقَيْراً ﴾ النقير فعيل بمعنى المفعول وهو المقدار اليسير الذي يأخذه الطير من الأرض بنقر منقاره، وقد مرّ له معنى آخر في قوله: ﴿ ولا يظلمون فتيلاً ﴾ الآية .

وقد ذكروا أن «أم» في قوله: أم لهم نصيب من الملك، منقطعة والمعنى: بل ألهم نصيب من الملك، والاستفهام إنكاري أي ليس لهم ذلك.

وقد جوّز بعضهم أن تكون «أم» متصلة، وقال: إن التقدير: أهم أولى بالنبوة أم لهم نصيب من الملك؟ ورد بأن حذف الهمزة إنما يجوز في ضرورة الشعر، ولا ضرورة في القرآن، والطاهر أن أم متصلة وأن الشق المحذوف ما يبدل عليه الآية السابقة: ﴿ الله تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ﴾ الآية، والتقدير: ألهم كل ما حكموا به من حكم أم لهم نصيب من الملك أم يحسدون الناس؟ وعلى هذا تستقيم الشقوق وتترتب، ويتصل الكلام في سوقه.

والمراد بالملك هو السلطنة على الأمور المادية والمعنوية، فيشمل ملك النبوة والولاية والهداية وملك الرقاب والثروة، وذلك أنه هو الظاهر من سياق الجمل السابقة واللاحقة، فإن الآية السابقة تومى، إلى دعواهم أنهم يملكون القضاء والحكم على المؤمنين، وهو مسانخ للملك على الفضائل المعنوية وذيل الآية: ﴿ فإذن لا يؤتون الناس نقيراً ﴾ يدل على ملك الماديات أو ما يشمل ذلك، فالمراد به الأعم من ملك الماديات والمعنويات.

فيؤول معنى الآية إلى نحو قولنا: أم لهم نصيب من الملك الله أنعم الله به على نبيه بالنبوة والولاية والهداية ونحوه، ولو كان لهم ذلك لم يؤتوا الناس أقل القليل الذي لا يعتد به لبخلهم وسوء سريرتهم، فالآية قريبة المضمون من قوله تعالى: ﴿قُلُ لُو أَنتُم تَمْلُكُونَ خَزَاتُنَ رَحْمَةً رَبِي إِذًا لأمسكتم خشية الإنفاق﴾(١).

قوله تعالى: ﴿أَم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ وهذا آخر الشقوق الثلاثة المذكورة، ووجه الكلام إلى اليهود جواباً عن قضائهم على المؤمنين بأن دين المشركين أهدى من دينهم .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٠٠.

والمراد بالناس على ما يدل عليه هذا السياق هم الذين آمنوا ، وبما آتاهم الله من فضله هو النبوة والكتاب والمعارف الدينية ، غير أن ذيل الآية : ﴿فقد آتينا آل إبراهيم ﴾ «الخ»، يدل على أن هذا الذي أطلق عليه الناس من آل إبراهيم ، فالمراد بالناس حينت له هو النبي المناب ، وما انبسط على غيره من هذا الفضل المذكور في الآية ، فهو من طريقه وببركاته العالية ، وقد تقدم في تفسير قوله تعالى : ﴿إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم ﴾ (١) الآية ، أن آل إبراهيم هو النبي وآله .

وإطلاق الناس على المفرد لا ضير فيه، فإنه على نحو الكناية كقولك لمن يتعرض لك ويؤذيك: لا تتعرض للناس، وما لك وللناس؟ تريد نفسك أي لا تتعرض لي

قوله تعالى: ﴿ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ﴾ الجملة إيئاس لهم في حسدهم، وقطع لرجائهم زوال هذه النعمة، وانقطاع هذا الفضل بأن الله قد أعطى آل إبراهيم من فضله ما أعطى، وآتاهم من رحمته ما آتى، فليموتوا بغيظهم فلن ينفعهم الحسد شيئاً.

ومن هنا يظهر أن المراد بآل إبراهيم إما النبي وآله من أولاد إسماعيل، أو مطلق آل إبراهيم من أولاد إسماعيل وإسحاق حتى يشمل النبي ومنائد الذي هو المحسود عند اليهود بالحقيقة، وليس المراد بآل إبراهيم بني إسرائيل من نسل إبراهيم، فإن الكلام على هذا التقدير يعود تقريراً لليهود في حسدهم النبي أو المؤمنين لمكان النبي ونيهم فيهسد معنى الجملة كما لا يخفى .

وقد ظهر أيضاً ـ كما تقدمت الإشارة إليه ـ أن هذه الجملة: فقد آتينا آل إبراهيم هالخ» تدل على أن الناس المحسودين هم من آل إبراهيم، فيتأيد به أن المراد بالناس النبي علم المؤمنون به فليسوا جميعاً من ذرية إبراهيم، ولا كرامة لذريته من المؤمنين على غيرهم حتى يحمل الكلام عليهم، ولا يوجب مجرد الإيمان واتباع ملة إبراهيم تسمية المتبعين بأنهم آل إبراهيم، وكذا قوله تعالى: فإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا (٢) الآية، لا يوجب تسمية الذين آمنوا بآل إبراهيم، وليسوا براهيم لمكان الأولوية، فإن في الآية ذكراً من الذين اتبعوا إبراهيم، وليسوا

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٣٣.

يسمون آل إبراهيم قطعاً، فالمراد بآل إبراهيم النبي أو هو وآله سَنُوالَّهِ وإسماعيل جده ومن في حذوه

قوله تعالى : ﴿وآتيناهم ملكاً عظيماً ﴾ قد تقدم أن مقتضى السياق أن يكون المراد بالملك ما يعم الملك المعنوي الذي منه النبوة والولاية الحقيقية على هداية الناس وإرشادهم ويؤيده أن الله سبحانه لا يستعظم الملك الدنيوي لو لم ينته إلى فضيلة معنوية ومنقبة دينية ، ويؤيد ذلك أيضاً أن الله سبحانه لم يعد فيما عده من الفضل في حق آل إبراهيم النبوة والولاية إذ قال : فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ، فيقوى أن يكون النبوة والولاية مندرجتين في إطلاق قوله : ﴿وآتيناهم ملكاً عظيماً ﴾

قوله تعالى: وفمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه الصد الصرف وقد قوبل الإيمان بالصد لأن اليهود أما كانوا ليقنعوا على مجرد عدم الإيمان بما أنزل على النبي النبي دون أن يبذلوا مبلغ جهدهم في صد الناس عن سبيل الله والإيمان بما نزله من الكتاب، وربما كان الصد بمعنى الإعراض وحينئذٍ يتم التقابل من غير عناية زائدة

قوله تعالى: ﴿وكفى بجهنّم سعيراً﴾ تهديد لهم بسعيـر جهنّم في مقابـل ما صدوا عن الإيمان بالكتاب وسعروا نار الفتنة على النبي سَلَمَاتُ والذين آمِنوا معه.

ثم بين تعالى كفاية جهنم في أمرهم بقوله: ﴿إِنَّ الذَّينَ كَفُرُوا بَآيَاتُنا ﴾ إلى آخر الآية وهو بيان في صورة التعليل، ثم عقبه بقوله: ﴿والذَّينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات ﴾ إلى آخر الآية ليتبين الفرق بين الطائفتين: من آمن به، ومن صد عنه، ويظهر أنهما في قطبين متخالفين من سعادة الحياة الأخرى وشقائها: دخول الجنات وظلها الظليل، وإحاطة سعير جهنّم والاصطلاء بالنار \_ أعاذنا الله \_ ومعنى الآيتين واضح.

قوله تعالى: ﴿إِن الله يأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم ﴾ الخ . الفقرة الثانية من الآية: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴿ ظاهرة الارتباط بالآيات السابقة عليها ، فإن البيان الإلهي فيها يدور حول حكم اليهود للمشركين بأنهم أهدى سبيلاً من المؤمنين ، وقد وصفهم الله تعالى في أول بيانه بأنهم أوتوا نصيباً من الكتاب والذي في الكتاب هو تبيين آيات الله والمعارف الإلهية ، وهي أمانات مأخوذة عليها الميثاق أن تبين للناس ولا تكتم عن أهله .

وهذا الذي ذكر من القرائن يؤيد أن يكون المراد بالأمانات ما يعم الأمانـات. المالية وغيرها من المعنـويات كـالعلوم والمعارف الحقـة التي من حقها أن يبلغها حاملوها أهلها من الناس.

وبالجملة لما خانت اليهود الأمانات الإلهية المودعة عندهم من العلم بمعارف التوحيد وآيات نبوة محمد المنابسة فكتموها ولم يظهروها في واجب وقتها، ثم لم يقنعوا بذلك حتى جاروا في الحكم بين المؤمنين والمشركين فحكموا للوثنية على التوحيد فآل أمرهم فيه إلى اللعن الإلهي وجر ذلك إياهم إلى عذاب السعير، فلما كان من أمرهم ما كان، غير سبحانه سياق الكلام من التكلم إلى الغيبة فأمر الناس بتأدية الأمانات إلى أهلها ، وبالعدل في الحكم فقال : وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس في الحكم فقال : وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس في الحكم فقال .

والذي وسعنا به معنى تأدية الأمانات والعدل في الحكم هو الذي يقضي به السياق على ما عرفت، فلا يرد عليه أنه عدول عن ظاهر لفظ الأمانة والحكم، فإن المتبادر في مرحلة التشريع من مضمون الآية وجوب رد الأمانة المالية إلى صاحبها، وعدل القاضي وهو الحكم في مورد القضاء الشرعي؛ وذلك أن التشريع المطلق لا يتقيد بما يتقيد به موضوعات الأحكام الفرعية في الفقه، بل القرآن مثلاً يبين وجوب رد الأمانة على الإطلاق، فما كان من ذلك الأمانة على الإطلاق، فما كان من ذلك راجعاً إلى الفقه من الأمانة المالية والقضاء في المرافعات راجعه فيه الفقة ، وما كان غير ذلك استفاد منه فن أصول المعارف ، وهكذا .

# (بحث روائي)

في الدر المنثور: أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود إذا كلم رسول الله منتسب لوى لسانه، وقال: أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام وعابه فأنزل الله فيه: ﴿ أَلَمْ تَرْ إِلَى الذّين أُوتُوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ﴾ إلى قوله: ﴿ فلا يؤمنون إلا قليلاً ﴾.

وفيه أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الدَّينَ

أوتوا الكتاب الآية قال: نزلت في مالك بن الصيف ، ورفاعة بن زيد بن التابوت من بني قينقاع .

وفيه أخرج ابن إسحاق ، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهة في الدلائل عن ابن عباس قال: كلم رسول الله وينه رؤساء من أحبار اليهود منهم عبدالله بن سوريا، وكعب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد فأنزل الله فيهم: ﴿ وَيَا أَيُّهَا الذِّينَ أُوتُوا الكتاب آمنوا بما نزلنا ﴾ الآية.

أقول: ظاهر الآيات الشريفة على ما تقدم في البيان السابق وإن كان نزولها في البيان السابق وإن كان نزولها في اليهود من أهل الكتاب إلا أن ما نقلناه من سبب النزول لا يزيد على أنه حكم تطبيقي كغالب نظائره من الأخبار الحاكية لأسباب النزول، والله أعلم.

وفي تفسير البرهان عن النعماني بإسناده عن جابر عن الباقر سنند في حديث طويل يصف فيه خروج السفياني، وفيه قال: وينزل أمير جيش السفياني البيداء فينادي مناد من السماء: يا بيداء أبيدي بالقوم فيخسف بهم فلا يفلت منهم إلاّ ثلاثة نفر يحول الله وجوههم إلى أقفيتهم، وهم من كلب، وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿ياأَيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا يما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها ﴾ الآية.

أقول: ورواه عن المفيد أيضاً بإسناده عن جابر عن الباقر منظن في نظيـر الخبر في قصة السفياني.

وفي الفقيه بإسناده عن ثوير عن أبيه: أن علياً عَلَيْهُ قال: ما في القرآن آية أحب إليَّ من قوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللهُ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾.

أقول: ورواه في الدر المنثور عن الفريابي والترمذي وحسنه عن علي.

وفي الدر المنثور: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال لما نزلت: ﴿ يَا عَبَادَيَ الذَينَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنْفُسَهُم ﴾ الآية فقام رجل فقال: والشرك يَا نبي الله؟ فكره ذلك النبي عَمِلَتُ فقال: ﴿ إِنَّ الله لا يَغْفَر أَنْ يَشْرِكُ بِه ﴾ الآية.

وفيه أخرج ابن المنذر عن أبي مجاز قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ يا عبادي الذين

أسرفوا الآية قام النبي سلم على المنسر فتلاها على الناس فقام إليه رجل فقال: والشوك بالله؟ فسكت ـ مرتين أو ثلاثاً ـ فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يشوك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴿فَأَثْبَتَ هذه في الزمر، وأثبتت هذه في النساء.

أقول: وقد عرفت فيما تقدم أن آية الزمر ظاهرة بحسب ما تتعقبه من الآيات في المغفرة بالتوبة، ولا ريب أن التوبة يغفر معها كل ذنب حتى الشرك، وأن آية النساء موردها غير مورد التوبة فلا تتافي بين الآيتين مضموناً حتى تكون إحداهما ناسخة أو مخصصة للأخرى.

وفي المجمع عن الكلبي في الآية: تزلت في المشركين وحشي وأصحابه، وذلك أنه لما قتل حمزة، وكان قد جعل له على قتله أن يعتق فلم يوف له بذلك، فلما قدم مكة ندم على صبيعه هو وأصحابه فكتبوا إلى رسول الله وسنات بنا قد ندمنا على الذي صنعناه، وليس يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ، الأيتان، وقد دعونا مع الله إلها آخر، وقتلنا النفس التي حرم الله، وزنينا، فلولا هذه لا تبعناك، فنزلت الآية: ﴿إلا من تاب وعمل عملاً صالحاً ﴾ الآيتين - فبعث بهما رسول الله وشي وأصحابه، فلما قرأهما كتبوا إليه: أن هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل عملاً صالحاً فلا نكون من أهل مشيئته - فنزلت: إن الله لا يغفر - الآية - فبعث بها إليهم فقرأوها فبعثوا إليه: إنا نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته - فنزلت: فيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ﴾، فبعث بها إليهم فلما قرأوها دخل هو وأصحابه في الإسلام، ورجعوا إلى رسول الله وسنات فقبل منهم، ثم قال لوحشي أخبرني كيف قتلت حمزة؟ فلما أخبره قال: ويحك غيب شخصك عني فلحق وحشي بعد ذلك بالشام، وكان بها إلى أن مات.

واقعة في محل محفوفة بأطراف لها ، معها ارتباط واتصال، وللمجموع سياق لا يحتمل التقطيع والتفصيل فقطعها ثم رتبها ونضدها نضداً يناسب هذه المراجعة العجيبة بين النبي سنزان وجشي .

ولقد أجاد بعض المفسرين حيث قال بعد الإشارة إلى الرواية : كأنهم يثبتون أن الله سبحانه كان يداعب وحشياً !.

فواضع الرواية لم يرد إلا أن يشرف وحشياً بمغفرة محتومة مختومة لا يضره معها أي ذنب أذنب وأي فظيعة أتى بها ، وعقب ذلك ارتفاع المجازاة على المعاصي ، ولازمه ارتفاع التكاليف عن البشر على ما يراه النصرانية بل أشنع ، فإنهم إنما رفعوا التكاليف بتفدية مثل عيسى المسيح ، وهذا يرفعه اتباعاً لهوى وحشي

ووحشي هذا هو عبد لابن مطعم قتل حمزة بأحد ، ثم لحق مكة ثم أسلم بعد أخذ الطائف ، وقال له النبي المسلماني عبد شخصك عني فلحق بالشام وسكن حمصاً واشتغل في عهد عمر بالكتابة في الديوان ، ثم أخرج منه لكونه يدمن الخمر، وقد جلد لذلك غير مرة ، ثم مات في خلافة عثمان ، قتله الخمر على ما روي .

روى ابن عبد البر في الاستيعاب بإسناده عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن الفضل، عن سليمان بن يسار، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت أنا وعبدالله بن عدي بن الخيار فمررنا بحمص وبها وحشي، فقلنا: لو أتيناه وسألناه عن قتله حمزة كيف قتله، فلقينا وجلاً ونحن نسأل عنه فقال: إنه رجل قد غلبت عليه الخمر فإن تجداه صاحباً تجداه رجلاً عربياً يحدثكما ما شئتما من حديث، وإن تجداه على غير ذلك فانصرفا عنه؛ قال: فأقبلنا حتى انتهينا إليه، الحديث، وفيه ذكر كيفية قتله حمزة يوم أحد.

وفي المجمع روى مطرف بن شخير عن عمر بن الخطاب قال : كنا على عهد رسول الله مَشْمَاتُ إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا بأنه من أهــل النار حتى نــزلت الآية فأمسكنا عن الشهادات .

وفي الدر المنشور: أخرج ابن المنذر من طريق المعتمر بن سليمان عن سليمان بن عتبة البارقي قال: حدثنا إسماعيل بن ثوبان قال: شهدت في المسجد قبل الداء الأعظم فسمعتهم يقولون: ﴿من قتل مؤمناً ﴾ إلى آخر الآية فقال المهاجرون

والأنصار: قد أوجب له النار فلمانزلت: ﴿إِنَالله لا يَغْفُر أَنْ يَشُرُكُ بِهُ وَيَغْفُر مَا دُونَ ذَلَكُ لَمْنَ يَشَاءَ ﴾قالوا: مَا شَاء الله، يَصِنْع الله مَا يَشَاء.

أقول: وروي ما يقرب من الروايتين عن ابن عمر بغير واحد من الطرق، وهذه الروايات لا تخلو من شيء فلا نظن بعامة أصحاب رسول الله المنتقب أن يجهلوا أن هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به لا تزيد في مضمونها على آيات الشفاعة شيئاً كما تقدم بيانه ، أو أن يغفلوا عن أن معظم آيات الشفاعة مكية كقوله تعالى في سورة الزخرف: ﴿ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ (١) ، ومثلها آيات الشفاعة الواقعة في سورة يونس، والأنبياء، وطه، والسبا، والنجم، والمدثر. كلها آيات مكية تثبت الشفاعة على ما مر بيانه، وهي عامة لجميع الذنوب ومقيدة في جانب المشفوع له بالدين المرضي وهو التوحيد، ونفي الشريك وفي جانب الله تعالى بالمشيئة، فمحصل مفادها شمول المغفرة لجميع الذنوب إلا الشرك على مشيئة من الله، وهذا بعينه مفاد هذه الآية: ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾

وأما الآيات التي توعد قاتل النفس المحترمة بغير حق. وآكل الربا، وقاطع الرحم بجزاء النار الخالد كقوله تعالى: ﴿وَمِن يَقْتُل مؤمناً متعمداً فَجَزَاؤه جَهِنّم خَالداً فَيَها﴾ (٢) الآية، وقوله في الربا: ﴿وَمِن عاد فأولَئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ (٢)، وقوله في قاطع الرحم: ﴿وأولَئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار﴾ (٤) ، وغير ذلك من الآيات، فهذه الآيات إنما توعد بالشر وتنبىء عن جزاء النار، وأما كونه جزاءً محتوماً لا يقبل التغيير والارتفاع فلا صراحة لها فيه .

وبالجملة لا يترجح آية ﴿إن الله لا يغفر﴾ على آيات الشفاعة بأمر زائد في مضمونها يمهد لهم ما ذكروه .

فلا يسعهم أن يفهموا من آيات الكبائر تحتم النار حتى يجوز لهم الشهادة على مرتكبها بالنار، ولا يسعهم أن يفهموا من آية المغفرة (إن الله لا يغفر أن يشرك به) الخ. أمراً ليس يفتهم من آيات الشفاعة حتى يوجب لهم القول بنسخها أو تخصيصها أو تقييدها آيات الكبائر.

الزخرف: ٨٦.
 البقرة: ٩٧٥.

(٢) النساء: ٩٣. (٤) الرعد: ٢٥.

ويومى، إلى ذلك ما ورد في بعض هذه الروايات ، وهو ما رواه في الدر المنثور: عن ابن الضريس، وأبي يعلى، وابن المنذر، وابن عدي بسند صحيح عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا سلامة : ﴿إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ وقال: إني ادخرت دعوتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا بعد ورجونا .

فظاهر الرواية أن الذي فهموه من آية المغفرة فهموا مثله من حديث الشفاعة لكن يبقى عليه سؤال آخر ، وهو أنه ما بالهم فهموا جواز مغفرة الكبائر من حديث الشفاعة ، ولم يكونوا يفهمونه من آيات الشفاعة المكية على كشرتها ودلالتها وطول العهد؟ ما أدرى!

وفي الدر المنثور: في قوله: ﴿ أَلَم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ﴾ إلى قوله: ﴿ سبيلاً ﴾ ، أخرج البيهقي في الدلائل وابن عساكر في تاريخه عن جابر بن عبدالله قال: لما كان من أمر النبي عليه ما كان اعتزل كعب بن الأشرف ولحق بمكة وكان بها ، وقال: لا أعين عليه ولا أقاتله ؛ فقيل له بمكة : يا كعب أديننا خير أم دين محمد وأصحابه ؟ قال : دينكم خير وأقدم ، ودين محمد حديث ؛ فنزلت فيه : ﴿ أَلَم تَرَى إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ﴾ الآية .

أقول: وفي سبب نزول الآية روايات على وجوه مختلفة أسلمها ما أوردناه غير أن الجميع تشترك في أصل القصة، وهو أن بعضاً من اليهود حكموا لقريش على النبي النبي النبي بأن دينهم خير من دينه .

وفي تفسير البرهان في قوله تعالى: ﴿ أُم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ الآية عن الشيخ في أماليه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عشق : أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قال: نحن الناس.

وفي الكافي بإسناده عن بريد عن الباقر عنه في حديث: ﴿أَم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ نحن الناس المحسودون، الحديث.

أقول: وهذا المعنى مروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام مستفيضاً بطرق كثيرة مودعة في جوامع الشيعة كالكافي، والتهذيب، والمعاني، والبصائر، وتفسيري القمي والعياشي وغيرها. وفي معناها من طرق أهل السنة ما عن ابن المغازلي يرفعه إلى محمد بن علي الباقر عليهما السلام في قوله تعالى : ﴿أُم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾قال: نحن الناس والله .

وما في الدر المنثور: عن ابن المنذر والطبواني من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله: وأم يحسدون الناس، قال: نحن الناس دون الناس، وقد روى فيه أيضاً تفسير الناس برسول الله مسترات عن عكرمة ومجاهد، ومقاتل، وأبي مالك؛ وقد مر فيما قدمناه من البيان: أن النظاهر كون المراد بالناس رسول الله مسترات وأهل بيته ملحقون به.

وفي تفسير العياشي عن حمران عن الباقر مان وفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، قال: النبوة، هوالحكمة، قال: الفهم والقضاء، هوملكاً عظيماً، قال: الطاعة.

أقول: المراد بالطاعة الطاعة المفترضة على ما ورد في سائر الأحاديث، والأخبار في هذه المعاني أيضاً كثيرة، وفي بعضها تفسير الطاعة المفترضة بالإمامة والخلافة كما في الكافي بإسناده عن بريد عن الباقر عشية.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى ﴿إن الذين كفروا بآياتنا﴾ الآية قـال : الآيات أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام .

أقول : وهو من الجري .

وفي مجالس الشيخ بإسناده عن حفص بن غياث القاضي قال: كنت عند سيد الجعافرة جعفر بن محمد عليهما السلام لما قدمه المنصور فأتاه ابن أبي العوجاء وكان ملحداً فقال: ما تقول في هذه الآية: ﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب﴾؟ هب هذه الجلود عصت فعذبت فما بال الغير؟ قال أبو عبدالله عند: ويحك هي هي وهي غيرها، قال: أعقلني هذا القول، فقال له: أرأيت لو أن رجلاً عمد إلى لبنة فكسرها ثم صب عليها الماء وجبلها ثم ردها إلى هيئتها الأولى ألم تكن هي هي وهي غيرها؟ فقال: بلى أمتع الله بك.

أقول: ورواء في الاحتجاج أيضاً عن حفص بن غياث عنه طلخة ، والقمي في تفسيره مرسلًا ؛ ويعود حقيقة الجواب إلى أن وحدة المادة محفوظة بوحدة الصورة ،

فبدن الإنسان كأجزاء بدنه باق على وحدته ما دام الإنسان هو الإنسان وإن تغير البدن بأي تغير حدث فيه .

وفي الفقيه قال : سئـل الصادق الشخه عن قـول الله عز وجـل: لهم فيها أزواج مطهرة، قال: الأزواج المطهرة اللاتي لا يحضن ولا يحدثن .

وفي تفسير البرهان في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله يأمركم أَنْ تؤدوا الأمانات﴾ الآية عن محمد بن إبراهيم النعماني بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿إِنْ الله يأمركم أَنْ تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أَنْ تحكموا بالعدل﴾ فقال: أمر الله الإمام أَنْ يؤدي الأمانة إلى الإمام الذي بعده، ليس له أَنْ يزويها عنه ، ألا تسمع قوله: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أَنْ تحكموا بالعدل إِنْ الله نعما يعظكم به ﴾ هم الحكام يا زرارة، إنه خاطب بها الحكام.

أقول : وصدر الحديث مروي بطرق كثيرة عنهم عليهم السلام ، وذيله يدل على أنه من باب الجري ، وأن الآية نازلة في مطلق الحكم وإعطاء ذي الحق حقه فينطبق على مثل ما تقدم سابقاً .

وفي معناه ما في الدر المنثور عن سعيد بن منصور، والفريابي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا.

\* \* \*

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ أَطِيْعُواْ آللَّهُ وَأَطِيْعُواْ ٱلْرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَّمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ آللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومِنُونَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ آللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومِنُونَ بِآللَّهِ وَٱلْيَوْمِ آلاَجِوِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩) أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ ٱلَّذِيْنَ بِآللَهِ وَآلْيُومِ آلَهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْوِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُسِرِيْدُونَ أَنْ يَرْعُمُونَ أَنْ فَيَاكُمُواْ بِهِ وَيُرِيْدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يَتَحَاكَمُواْ إِلَىٰ ٱلْطَاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَنْ يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيْدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَنْ

يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيداً (٦٠) وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ آللُهُ وَإِلَىٰ ٱلْرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْداً (٦١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآؤُكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيْقاً (٦٢) أَوْلَئِكَ ٱلَّذِيْنَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً (٦٣) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُ وَأَنْفُسَهُمْ جَآوُّكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلْرُّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابِأً رَحِيماً (٦٤) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً (١٥) . وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتَلُواْ أَنْفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُواْ مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَتُّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لُّهُمْ وَأَشَدُّ تَشْبِيناً (٦٦) وَإِذاً لآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْراً عَظِيماً (٦٧) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (٦٨) وَمَنْ يُطِع آللَّهَ وَٱلْرَّسُولَ فَأَوْلَئِكَ مَعَ ٱلَّذِيْنَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلْصِّدِيْقِينَ وَٱلْشُّهَدَآءِ وَٱلْصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقاً (٦٩) ذْلِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيماً (٧٠) .

#### (بیسان)

الآيات ـ كما ترى ـ غير عادمة الارتباط بما تقدمها من الآيات، فإن آيات السورة آخذة من قوله تعالى : واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، كأنها مسوقة لترغيب الناس في الإنفاق في سبيل الله ، وإقامة صلب طبقات المجتمع وأرباب الحوائج من المؤمنين وذم الدين يصدون الناس عن القيام بهذا المشروع الواجب ، ثم الحث على إطاعة

الله وإطاعة الرسول وأولي الأمر، وقطع منابت الاختلاف والتجنب عن التشاجر والمتنازع، وإرجاعه إلى الله ورسوله لو اتفق، والتحرز عن النفاق، ولزوم التسليم لأوامر الله ورسوله وهكذا إلى أن تنتهي إلى الآيات النادبة إلى الجهاد المبينة لحكمه أو الآمرة بالنفر في سبيل الله، فجميع هذه الآيات مجهزة للمؤمنين للجهاد في سبيل الله، ومنظمة لنظام أمورهم في داخلهم، وربما تخللها آية أو آيتان بمنزلة الاعتراض في الكلام لا يخل باتصال الكلام. كما تقدم الإيماء إليه في قوله تعالى: ﴿ وَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى ﴾ (١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنُوا أَطْيَعُوا الله وأَطْيِعُوا الرّسُولُ وأُولِي الأمر منكم ﴾ لما فرغ من الندب إلى عبادة الله وحده لا شريك له وبث الإحسان بين طبقات المؤمنين وذم من يعيب هذا الطريق المحمود أو صد عنه صدوداً عاد إلى أصل المقصود بلسان آخر يتفرع عليه فروع أخر ، بها يستحكم أساس المجتمع الإسلامي وهو التحضيض والترغيب في أخذهم بالائتلاف والاتفاق ، ورفع كل تنازع واقع بالرد إلى الله ورسوله .

ولا ينبغي أن يرتاب في أن قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الـرسول، جملة سيقت تمهيداً وتوطئة للأمر برد الأمر إلى الله ورسوله عند ظهور التنازع، وإن كان مضمون الجملة أساس جميع الشرائع والأحكام الإلهية.

فإن ذلك ظاهر تفريع قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ثم العود بعد العود إلى هذا المعنى بقوله: ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الذَينَ يَزَعَمُونَ ﴾ الخ. وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولُ إِلَّا لَيْطَاعَ بِإِذِنَ الله ﴾، وقوله: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾ الخ.

ولا ينبغي أن يرتاب في أن الله سبحانه لا يريد بإطاعته إلا إطاعته في ما يوحيه إلىنا من طريق رسوله من المعارف والشرائع ، وأما رسوله من له حيثيتان : إلينا من طريق التشريع بما يوحيه إليه ربه من غير كتاب ، وهو ما يبينه للناس من أحداهما: حيثية التشريع بما يوحيه إليه ربه من غير كتاب ، وهو ما يبينه للناس من تفاصيل ما يشتمل على إجماله الكتاب وما يتعلق ويرتبط بها، كما قال تعالى :

<sup>(1)</sup> التساء: 2x.

﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ (١)، والشانية: ما يراه من صواب الرأي وهو الذي يرتبط بولايته الحكومة والقضاء، قال تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله ﴾ (١)، وهذا هو الرأي الذي كان يحكم به على ظواهر قوانين القضاء بين الناس، وهو الذي كان عملية يحكم به في عزائم الأمور، وكان الله سبحانه أمره في الناس، وهو الذي كان عملية ﴾ (١)، اتخاذ الرآي بالمشاورة فقال: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ﴾ (١)، فاشركهم به في المشاورة ووحده في العزم.

إذا عرفت هذا علمت أن لإطاعة الرسول معنى ولإطاعة الله سبحانه معنى آخر ، وإن كان إطاعة الرسول إطاعة لله بالحقيقة لأن الله هو المشرع لوجوب إطاعته كما قال : ﴿ وَمَا أُرسَلنَا مَن رَسُولَ إِلاَّ لِيطَاعَ بَإِذَنَ الله ﴾ فعلى الناس أن يطيعوا الرسول فيما يبينه بالوحي ، وفيما يراه من الرأي .

وهذا المعنى (والله أعلم) هو الموجب لتكرار الأمر بالطاعة في قوله: ووأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، لا ما ذكره المفسرون: أن التكرار للتأكيد، فإن القصد لو كان متعلقاً بالتأكيد كان ترك التكرار كما لو قيل: وأطيعوا الله والرسول أدل عليه وأقرب منه ، فإنه كان يفيد أن إطاعة الرسول عين إطاعة الله سبحانه وأن الإطاعتين واحدة ، وما كل تكرار يفيد التأكيد .

وأما أولوا الأمر فهم - كائنين من كانوا - لا نصيب لهم من الوحي، وإنما شأنهم الرأي الذي يستصوبونه فلهم افتراض الطاعة نظير ما للرسول في رأيهم وقولهم، ولذلك لما ذكر وجوب الرد والتسليم عند المشاجرة لم يذكرهم بل خص الله والرسول فقال: فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وذلك أن المخاطبين بهذا الرد هم المؤمنون المخاطبون بقوله في صدر الآية: با أيها الذين آمنوا، والتنازع تنازعهم بلا ريب، ولا يجوز أن يفرض تنازعهم مع أولي الأمر مع افتراض طاعتهم بل هذا التنازع هو ما يقع بين المؤمنين أنفسهم، وليس في أمر الرأي، بل من حيث حكم الله في القضية المتنازع فيها بقرينة الآيات التالية الذامة لمن يرجع إلى حكم الطاغوت دون حكم الله ورسوله، وهذا الحكم التالية الذامة لمن يرجع إلى حكم الطاغوت دون حكم الله ورسوله، وهذا الحكم يجب الرجوع فيه إلى أحكام الدين المبينة المقررة في الكتاب والسُنة، والكتاب يجب الرجوع فيه إلى أحكام الدين المبينة المقررة في الكتاب والسُنة، والكتاب

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٤ .

والسُنّة حجتان قاطعتان في الأمر لمن يسعه فهم الحكم منهما ، وقول أولى الأمر، في أن الكتاب والسُنّة يحكمان بكذا أيضاً حجة قاطعة، فإن الآية تقرر افتراض الطاعة من غير أي قيد أو شرط، والجميع راجع بالآخرة إلى الكتاب والسُنّة .

ومن هنا يظهر أن ليس لأولي الأمر هؤلاء \_ كائنين من كانوا \_ أن يضعوا حكماً جديداً ، ولا أن ينسخوا حكماً ثابتاً في الكتاب والسنة ، وإلا لم يكن لوجوب إرجاع موارد التنازع إلى الكتاب والسنة والرد إلى الله والرسول معنى على ما يدل عليه قوله : فوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً (١) ، فقضاء الله هو التشريع وقضاء رسوله إما ذلك وإما الأعم ، وإنما الذي لهم أن يروا رأيهم في موارد نفوذ الولاية ، وأن يكشفوا عن حكم الله ورسوله في القضايا والموضوعات العامة .

وبالجملة لما لم يكن لأولي الأمر هؤلاء خيرة في الشرائع، ولا عندهم إلا ما لله ورسوله من الحكم أعني الكتاب والسُنَّة لم يذكرهم الله سبحانه ثنانياً عند ذكر الرد بقوله: ﴿ فَإِن تَنَازَعُتُم فِي شَيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ ، فلله تعالى إطاعة واحدة ، وللرسول وأولي الأمر إطاعة واحدة ، ولذلك قال : أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم .

ولا ينبغي أن يرتاب في أن هذه الإطاعة المأمور بها في قوله : «اصد را الله وأطيعوا الرسول»، إطاعة مطلقة غير مشروطة بشرط، ولا مقيدة بقيد وهو الدليل على أن الرسول لا يأمر بشيء، ولا ينهى عن شيء يخالف حكم الله في الواقعة وإلا كان فرض طاعته تناقضاً منه تعالى وتقدس ولا يتم ذلك إلا بعصمة فيه مُسِنَى .

وهذا الكلام بعينه جار في أولي الأمر غير أن وجود قوة العصمة في الرسول لما قامت عليه الحجج من جهة العقل والنقل في حد نفسه من غير جهة هذه الآية دون أولي الأمر ظاهراً أمكن أن يتوهم متوهم أن أولي الأمر هؤلاء لا يجب فيهم العصمة ولا يتوقف عليها الآية في استقامة معناها .

بيان ذلك: أن الذي تقرره الآية حكم مجعول لمصلحة الأمة يحفظ به مجتمع المسلمين من تسرب الخلاف والتشتت فيهم وشق عصاهم فلا يزيد على الولاية

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٦.

المعهودة بين الأمم والمجتمعات ، تعطى للواحد من الإنسان افتراض الطاعة ونفوذ الكلمة ، وهم يعلمون أنه ربما يعصي وربما يغلط في حكمه ، لكن إذا علم بمخالفته القانون في حكمه لا يطاع فيه ، وينبه فيما أخطأ ، وفيما يحتمل خطأه ينفذ حكمه وإن كان مخطئاً في الواقع ولا يبالي بخطأه ، فإن مصلحة حفظ وحدة المجتمع والتحرز من تشتت الكلمة مصلحة يتدارك بها أمثال هذه الأغلاط والاشتباهات .

وهذا حال أولي الأمر الواقع في الآية في افتراض طاعتهم؛ فرض الله طاعتهم على المؤمنين فإن أمروا بما يخالف الكتاب والسنة فلا يجوز ذلك منهم ولا ينفذ حكمهم لقول رسول الله علم الله المنابعة المخلوق في معصية الخالق، وقد روى هذا المعنى الفريقان وبه يقيد إطلاق الآية، وأما الخطأ والغلط فإن علم به رد إلى الحق وهو حكم الكتاب والسنة، وإن احتمل خطأه نفذ فيه حكمه كما فيما علم عدم خطأه، ولا بأس بوجوب القبول وافتراض الطاعة فيما يخالف الواقع هذا النوع لأن مصلحة حفظ الوحدة في الأمة وبقاء السؤدد والأبهة تتدارك بها هذه المخالفة، ويعود إلى مثل ما تقرر في أصول الفقه من حجية الطرق الظاهرية مع بقاء الأحكام الواقعية على حالها، وعند مخالفة مؤداها للواقع تتدارك المفسدة اللازمة بمصلحة الطريق.

وبالجملة طاعة أولى الأمر مفترضة وإن كانوا غير معصومين يجوز عليهم الفسق والخطأ ، فإن فسقوا فلا طاعة لهم ، وإن أخطأوا ردوا إلى الكتاب والسُنّة إن علم منهم ذلك ، ونفذ حكمهم فيما لم يعلم ذلك ، ولا بأس بإنفاذ ما يخالف حكم الله في الواقع دون الظاهر رعاية لمصلحة الإسلام والمسلمين، وحفظاً لوحدة الكلمة.

وأنت بالتأمل فيما قدمناه من البيان تعرف سقوط هذه الشبهة من أصله ، وذلك أن هذا التقريب من الممكن أن نساعده في تقييد إطلاق الآية في صورة الفسق بما ذكر من قول النبي المناش : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وما يؤدي هذا المعنى من الآيات القرآنية كقوله : ﴿إن الله لا يأمر بالفحشآء ﴾(١) ، وما في هذا المعنى من الآيات .

وكذا من الممكن بل الواقع أن يجعل شرعاً نظير هذه الحجية الظاهرية المذكورة كفرض طاعة أمراء السرايا الذين كان ينصبهم عليهم رسول الله مشترت ، وكذا

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٨.

الحكام الذين كان يوليهم على البلاد كمكة واليمن أو يخلفهم بالمدينة إذا خرج إلى غزاة، وكحجية قول المجتهد على مقلده وهكذا، لكنه لا يوجب تقيد الآية، فكون مسألة من المسائل صحيحة في نفسه أمر، وكونها مدلولاً عليها بظاهر آية قرآنية أمر آخر.

فالآية تدل على افتراض طاعة أولي الأمر هؤلاء، ولم تقيده بقيد ولا شرط، وليس في الآيات القرآنية ما يقيد الآية في مدلولها حتى يعود معنى قوله و وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى مثل قولنا: وأطيعوا أولي الأمر منكم فيما لم يأمروا بمعصية أو لم تعلموا بخطأهم فإن أمروكم بمعصية فلا طاعة عليكم ، وإن علمتم خطأهم فقوموهم بالرد إلى الكتاب والسنة فما هذا معنى قوله : « وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم».

مع أن الله سبحانه أبان ما هو أوضح من هذا القيد فيما هو دون هذه الطاعة المفترضة كقوله في الوالدين : ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ﴾ (١) الآية، فما باله لم يظهر شيئاً من هذه القيود في آية تشتمل على أس أساس الدين، وإليها تنتهي عامة أعراق السعادة الإنسانية.

على أن الآية جمع فيها بين الرسول وأولي الأمر، وذكر لهما معاً طاعة واحدة فقال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولا يجوز على الرسول أن يأمر بمعصية أو يغلط في حكم فلو جاز شيء من ذلك على أولي الأمر لم يسع إلا أن يذكر القيد الوارد عليهم، فلا مناص من أخذ الآية مطلقة من غير أي تقييد، ولازمه اعتبار العصمة في جانب أولي الأمر، كما اعتبر في جانب رسول الله سند من غير فرق.

ثم إن المراد بالأمر في أولي الأمر هو الشأن السراجع إلى دين المؤمنين المخاطبين بهذا الخطاب أو دنياهم على ما يؤيده قوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ (٢) ، وقوله في مدح المتقين : ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ (٢) ، وإن كان من الجائز بوجه أن يراد بالأمر ما يقابل النهي لكنه بعيد .

وقد قيد بقوله: ﴿منكم﴾ وظاهره كونه ظرفاً مستقراً \_ أي أولي الأمركائنين

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٨.

منكم وهو نظير قوله تعالى: ﴿هـو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ﴾ (١)، وقوله في دعوة إبراهيم: ﴿ورسلاً منكم يقصون عليكم آياتي ﴾ (١)، وبهذا يندفع ما ذكره بعضهم: أن تقييد أولي الأمر بقوله: «منكم» يدل على أن الواحد منهم إنسان عادي مثلنا وهم منا ونحن مؤمنون من غير مزية عصمة إلهية.

ثم إن أولي الأمر لما كان اسم جمع يدل على كثرة جمعية في هؤلاء المسمين بأولي الأمر فهذا لا شك فيه ، لكن يحتمل في بادىء النظر أن يكونوا آحاداً يلي الأمر ويتلبس بافتراض الطاعة واحد منهم بعد الواحد فينسب افتراض الطاعة إلى جميعهم بحسب اللفظ، والأخذ بجامع المعنى، كقولنا: صل فرائضك وأطع سادتك وكبراء قومك .

ومن عجيب الكلام ما ذكره الرازي: أن هذا المعنى يوجب حمل الجمع على المفرد، وهو خلاف الظاهر؛ وقد غفل عن أن هذا استعمال شائع في اللغة، والقرآن مليء به كقوله تعالى: ﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ (٤)، وقوله: ﴿ فلا تطع الكافرين ﴾ (٩)، وقوله: ﴿ ولا تطيعوا أمر المسرفين ﴾ (٩)، وقوله: ﴿ ولا تطيعوا أمر المسرفين ﴾ (٩)، وقوله: ﴿ واخفض جناحك للمؤمنين ﴾ (٩)، وقوله: ﴿ واخفض جناحك للمؤمنين ﴾ (٩)، إلى غير ذلك من الموارد المختلفة بالإثبات والنفي ، والإخبار والإنشاء .

والذي هو خلاف الظاهر من حمل الجمع على المفرد هو أن يطلق لفظ الجمع ويراد به واحد من آحاده لا أن يوقع حكم على الجمع بحيث ينحل إلى أحكام متعددة بتعدد الأحاد؛ كقولنا: أكرم علماء بلدك \_ أي أكرم هذا العالم، وأكرم ذاك العالم، وهكذا .

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بأولي الأمر ـ هؤلاء الذين هم متعلق افتراض الطاعة ـ الجمع من حيث هو جمع أي الهيئة الحاصلة من عدة معدودة كل واحد منهم من أولي الأمر، وهو أن يكون صاحب نفوذ في الناس، وذا تأثير في أمورهم كرؤساء

| (٧) الشعراء: ١٥١. | (٤) القلم: ٨.   | (١) ألجمعة: ٢. |
|-------------------|-----------------|----------------|
| (۲) السعواء. ۱۵۱. | (ع) العلم . ٨ . | (۱) الجمعة. ١. |

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٢٩. (٥) الفرقان: ٥٦. (٨) البقرة: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣٥. (٦) الأحزاب: ٦٧. (٩) الحجر: ٨٨.

الجنود والسرايا والعلماء وأولماء الدولة، وسراة القوم؛ بل كما ذكره في المنار هم أهل الحل والعقد الذين تثق بهم الأمة من العلماء والرؤساء في الجيش والمصالح العامة كالتجارة والصناعات والزراعة وكذا رؤساء العمال والأحزاب، ومديروا الجرائد المحترمة، ورؤساء تحريرها! فهذا معنى كون أولي الأمر هم أهل الحل والعقد، وهم الهيئة الاجتماعية من وجوه الأمة، لكن الشأن في تطبيق مضمون تمام الآية على هذا الاحتمال.

الآية دالة \_ كما عرفت \_ على عصمة أولي الأمر وقد اضطر إلى قبول ذلك القائلون بهذا المعنى من المفسرين .

فهل المتصف بهذه العصمة أفراد هذه الهيئة ، فيكون كل واحد منهم معصوماً ، فالجميع معصوم إذ ليس المجموع إلا الآحاد؟ لكن من البديهي أن لم يمر بهذه الأمة يوم يجتمع فيه جماعة من أهل الحل والعقد كلهم معصومون على إنفاذ أمر من أمور الأمة ، ومن المحال أن يأمر الله بشيء لا مصداق له في الخارج ، أو أن هذه العصمة وهي صفة حقيقية \_ قائمة بتلك الهيئة قيام الصفة بموصوفها وإن كانت الأجزاء والأفراد غير معصومين ، بل يجوز عليهم من الشرك والمعصية ما يجوز على سائر أفراد الناس ، فالرأي الذي يراه الفرد يجوز فيه الخطأ ، وأن يكون داعياً إلى الضلال والمعصية بخلاف ما إذا رأته الهيئة المذكورة لعصمتها؟ وهذا أيضاً محال وكيف يتصور اتصاف موضوع اعتباري بصفة حقيقية أعني اتصاف الهيئة الاجتماعية بالعصمة .

أو أن عصمة هذه الهيئة ليست وصفاً لأفرادها ولا لنفس الهيئة ، بل حقيقته أن الله يصون هذه الهيئة أن تأمر بمعصية أو ترى رأياً فتخطىء فيه ، كما أن الخبر المتواتر مصون عن الكذب، ومع ذلك ليست هذه العصمة بوصف لكل واحد من المخبرين ولا للهيئة الاجتماعية ، بل حقيقته أن العادة جارية على امتناع الكذب فيه ، وبعبارة أخرى هو تعالى يصون الخبر الذي هذا شأنه عن وقوع الخطأ فيه وتسرب الكذب عليه ، فيكون رأي أولي الأمر مما لا يقع فيه الخطأ البتة ، وإن لم يكن آحادهم ولا هيئتهم متصفة بصفة زائدة ، بل هو كالخبر المتواتر مصون عن الكذب والخطأ ، وليكن هذا معنى العصمة في أولي الأمر، والآية لا تدل على أزيد من أن رأيهم غير خاط، بل مصيب يوافق الكتاب والسنة ، وهو من عناية الله على الأمة ، وقد روي عن النبي متعلنة أنه قال : لا تجتمع أمتى على خطأ .

أما الرواية فهي أجنبة عن المورد ، فإنها إن صحت ، فإنما تنفي اجتماع الأمة على خطأ ، ولا تنفى اجتماع أهل الحل والعقد منهم على خطأ ، وللأمة معنى ولأهل الحل والعقد معنى آخر ، ولا دليل على إرادة معنى الثاني من لفظ الأول ، وكذا لا تنفي الخطأ عن اجتماع الأمة ، بل تنفي الاجتماع على خطأ ، وبينهما فرق .

ويعود معنى الرواية إلى أن الخطأ في مسألة من المسائل لا يستوعب الأمة ، بل يكون دائماً فيهم من هو على الحق : إما كلهم أو بعضهم ولو معصوم واحد ، فيوافق ما دل من الأيات والروايات على أن دين الإسلام وملة الحق لا يرتفع من الأرض ، بل هو باق إلى يوم القيامة ، قبال تعالى : ﴿ فَإِنْ يَكُفُر بِهِا هَوْلا ، فقد وكلنا بِها قبوماً ليسوا بها بكافرين ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وجعلها كلمة باقية في عقبه ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ (٤) ، إلى غير ذلك من الآيات .

وليس يختص هذ بأمة محمد بل الصحيح من الروايات تدل على خلافه ، وهي الروايات الواردة من طرق شتى عن النبي مسنية الدالة على افتراق اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، والمسلمين على ثلاث وسبعين فرقة كلهم هالك إلا واحدة ، وقد نقلنا الرواية في المبحث الرواثي الموضوع في ذيل قوله تعالى : ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ (٥)

وبالجملة لا كلام على متن الـرواية إن صحّ سندهـا فإنهـا أجنبيـة عن مـورد الكلام ، وإنما الكلام في معنى عصمة أهل الحل والعقد من الأمة لوكان هو المراد بقوله: وأولي الأمر منكم .

ما هو العامل الموجب لعصمة أهل الحل والعقد من المسلمين فيما يرونه من الرأي؟ هذه العصابة التي شانها الحل والعقد في الأمور غير مختصة بالأمة المسلمة ، بل كل أمة من الأمم العظام ، بل الأمم الصغيرة ، بل القبائل والعشائر لا تفقد عدة من أفرادها لهم مكانة في مجتمعهم ذات قوة وتأثير في الأمور العامة ، وأنت إذا فحصت التاريخ في الحوادث الماضية وما في عصرنا من الأمم والأجيال وجدت موارد كثيرة

(٥) آل عمران: ١٠٣.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٨٩. (٣) الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٢٨. (٤) فصلت: ٤٢.

اجتمعت أهل الحل والعقد منهم في مهام الأمور وعزائمها على رأي استصوبوه ثم عقبوه بالعمل ، فربما أصابوا وربما أخطأوا ، فالخطأ وإن كان في الأراء الفردية أكثر منه في الأراء الاجتماعية ، لكن الآراء الاجتماعية ليست بحيث لا تقبل الخطأ أصلاً ، فهذا التاريخ وهذه المشاهدة يشهدان منه على مصاديق وموارد كثيرة جداً :

فلو كان الرأي الاجتماعي من أهل الحل والعقد في الإسلام مصوناً عن الخطأ ، فإنما هو بعامل ليس من سنخ العوامل العادية ، بل عامل من سنخ العوامل المعجزة الخارقة للعادة ، ويكون حينلة كرامة باهرة تختص بها هذه الأمة تقيم صلبهم ، وتحفظ حماهم وتقيهم من كل شريدب في جماعتهم ووحدتهم ، وبالآخرة سبباً معجزاً إلهياً يتلو القرآن الكريم ، ويعيش ما عاش القرآن ، نسبته إلى حياة الأمة العملية نسبة القرآن إلى حياتهم العلمية ، فكان من اللازم أن يبين القرآن حدوده وسعة دائرته ، ويمتن الله به كما أمتن بالقرآن وبمحمد على المنابق أمته ، ولا سيما أصحابه الاجتماعية كما بين لنبية ذلك ، وأن يوصي به النبي ويقلدوا ولاية أمور الأمة ، وأن يبين الكرام وهم الذين صاروا بعده أهلا للحل والعقد ، وتقلدوا ولاية أمور الأمة ، وأن يبين أن هذه العصابة المسماة بأولي الأمر ما حقيقتها ، وما حدها وما سعة داثرة عملها ، أن هذه العصابة المسماة بأولي الأمر ما حقيقتها ، وما حدها وما سعة داثرة عملها ، وهل يتشكل هيئة حاكمة واحدة على جميع المسلمين في الأمور العامة لجميع الأمة الإسلامية؟ أو تنعقد في كل جمعية إسلامية جمعية أولي الأمر فيحكم في نفوسهم وأموالهم؟.

ولكان من اللازم أن يهتم به المسلمون ولا سيما الصحابة فيسألوا عنه ويبحثوا فيه ، وقد سألوا عن أشياء لا قدر لها بالنسبة إلى هذه المهمة كالأهلة ، وماذا ينفقون ، والأنفال ، قال تعالى في يسألونك عن الأهلة > وفو ويسألونك ماذا ينفقون > وفريسألونك عن الأنفال > قما بالهم لم يسألوا؟ أو أنهم سألوا ثم لعبت به الأيدي فخفي علينا؟ فليس الأمر مما يخالف هوى أكثرية الأمة الجارية على هذه الطريقة حتى يقضوا عليه بالإعراض فالترك حتى ينسى .

ولكان من الواجب أن يحتج به في الاختلافات والفتن الواقعة بعد ارتحال النبي المُنْلِنَةُ حيناً بعد حين ، فما لهذه الحقيقة لا توجد لها عين ولا أثـر في احتجاجاتهم ومناظراتهم ، وقد ضبطها النقلة بكلماتها وحروفها ، ولا توجد في خطاب ولا كتاب؟

ولم تظهر بين قدماء المفسرين من الصحابة والتابعين حتى ذهب إليه شرذمة من المتأخرين: الرازي وبعض من بعده!

حتى أن الرازي أورد على هذا الوجه بعد ذكره: بأنه مخالف للإجماع المركب، فإن الأقوال في معنى أولي الأمر لا تجاوز أربعة: الخلفاء الراشدون، وأمراء السرايا، والعلماء والأئمة المعصومون؛ فالقول الخامس حرق للإجماع، ثم أجاب بأنه في الحقيقة راجع إلى القول الثالث فأفسد على نفسه ما كان أصلحه، فهذا كله يقضي بأن الأمر لم يكن بهذه المثابة، ولم يفهم منه أنه عطية شريفة وموهبة عزيزة من معجزات الإسلام وكراماته الخارقة لأهل الحل والعقد من المسلمين.

أو يقال: إن هذه العصمة لا تنتهي إلى عامل خارق للعادة بل الإسلام بنى تربيته العامة على أصول دقيقة تنتج هذه النتيجة: إن أهل الحل والعقد من الأمة لا يغلطون فيما اجتمعوا عليه ، ولا يعرضهم الخطأ فيما رأوه .

وهذا الاحتمال مع كونه باطلاً من جهة منافاته للناموس العام ، وهو أن إدراك الكل هو مجموع إدراكات الأبعاض ، وإذا جاز الخطأ على كل واحد جاز على الكل يرد عليه أن رأي أولي الأمر بهذا المعنى لو اعتمد في صحته وعصمته على مثل هذا العامل غير المغلوب لم يتخلف عن أثره ، فإلى أين تنتهي هذه الأباطيل والفسادات العالم الإسلامي؟.

وكم من منتدى إسلامي بعد رحلة النبي منات المديم اليه أهل الحل والعقد من المسلمين على ما اجتمعوا عليه ثم سلكوا طريقاً يهديهم إليه رأيهم فلم يزيدوا إلا ضلالاً ولم يزد إسعادهم المسلمين إلا شقاء ولم يمكث الاجتماع الديني بعد النبي المسلمين ألا شقاء ولم يمكث الاجتماع الديني بعد النبي المسلمين أله أمبراطورية ظالمة حاطمة! فليبحث الباحث الناقد في الفتن الناشئة منذ قبض رسول الله يشاب وما استبعته من دماء مسفوكة ، وأعراض مهتوكة ، وأموال منهوبة ، وأحكام عطلت وحدود أبطلت! ثم ليبحث في منشئها ومحتدها ، وأصولها وأعراقها هل تنتهي الأسباب العاملة فيها إلا إلى ما رأته أهل الحل والعقد من الأمة ثم حملوا ما رأوه على أكتاف الناس؟

فهذا حال هذا الركن الركين الذي يعتمد عليه بناية الدين أعني رأي أهل الحل والعقد لوكان هو المراد بأولي الأمر المعصومين في رأيهم .

فلا مناص على القول بأن المراد بأولي الأمر أهل الحل والعقد من أن نقول بجواز خطأهم وأنهم على حد سائر الناس يصيبون ويخطؤون ، غير أنهم لما كانوا عصابة فاضلة خبيرة بالأمور مدربين مجربين يقل خطؤهم جداً، وأن الأمر بوجوب طاعتهم مع كونهم ربما يغلطون ويخطؤون من باب المسامحة في موارد الخطأ نظراً إلى المصلحة الغالبة في مداخلتهم، فلو حكموا بما يغاير حكم الكتاب والسنة ، ويطابق ما شخصوه من مصلحة الأمة بتفسير حكم من أحكام الدين بغير ما كان يفسر سابقاً، أو تغيير حكم بما يوافق صلاح الوقت أو طبع الأمة أو وضع حاضر الدنيا كان هو المتبع ، وهو الذي يرتضيه الدين لأنه لا يريد إلا سعادة المجتمع ورقبه في اجتماعه ، كما هو الظاهر المتراءى من سير الحكومات الإسلامية في صدر الإسلام ومن دونهم فلم يمنع حكم من الأحكام الدائرة في زمن النبي متناش ولم يقض على صلح حال الأمة في إنفاذ حكم جديد يصلح شأنهم ، أو سن سنة حديثة توافق آمالهم صلاح حال الأمة في إنفاذ حكم جديد يصلح شأنهم ، أو سن سنة حديثة توافق آمالهم صريح الدين حفظاً لصلاح الأمة .

وعلى هذا فيكون حال الملة الإسلامية حال سائر المجتمعات الفاضلة المدنية في أن فيها جمعية منتخبة تحكم على قوانين المجتمع على حسب ما تراه وتشاهده من مقتضيات الأحوال ، وموجبات الأوضاع .

وهذا الوجه أو القول ـ كما ترى ـ قول من يرى أن الدين سنة اجتماعية سبكت في قالب الدين ، وظهرت في صورته ، فهو محكوم بما يحكم على متون الاجتماعات البشرية وهياكلها بالتطور في أطوار الكمال التدريجي ، ومثال عال لا ينطبق إلا على حياة الإنسان الذي كان يعيش في عصر النبوة وما يقاربه .

فهي حلقة متقضية من حلق هذه السلسلة المسماة بالمجتمع الإنساني لا ينبغي أن يبحث عنها اليوم إلا كما يبحث علماء طبقات الأرض (الجيولوجيا) عن السلع المستخرجة من تحت أطباق الأرض.

والذي يذهب إلى مثل هذا القول لا كلام لنا معه في هذه الآية : ﴿ أَطَيُّعُوا اللَّهُ

<sup>(</sup>١) صاحب فجر الاسلام فيه .

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، فإن القول يبتني على أصل مؤثر في جميع الأصول والسنن المأثورة من الدين من معارف أصلية ونواميس أخلاقية وأحكام فرعية، ولمو حمل على هذا ما وقع من الصحابة في زمن النبي وفي مرض موته ثم الاختلافات التي صدرت منهم وما وقع من تصرف الخلفاء في بعض الأحكام وبعض سير النبي بمنات ثم في زمن معاوية ومن تلاه من الأمويين ثم العباسيين ثم الذين يلونهم والجميع أمور متشابهة أنتج نتيجة باهتة .

ومن أعجب الكلام المتعلق بهذه الآية ما ذكره بعض المؤلفين أن قوله تعالى: ﴿ أَطْيِعُوا اللهِ وَأَطْيِعُوا الرسول وأُولِي الأمر منكم ﴾ لا يدل على شيء مما ذكره المفسرون على اختلاف أقوالهم .

أما أولاً فلأن فرض طاعة أولي الأمر كائنين من كانوا لا يدل على فضل ومزيمة لهم على غيرهم أصلاً ، كما أن طاعة الجبابرة والظلام واجبة علينا في حال الاضطرار اتقاء من شرهم ، ولن يكونوا بذلك أفضل منا عند الله سبحانه .

وأما ثانياً فلأن الحكم المذكور في الآية لا يزيد على سائر الأحكام التي تتوقف فعليتها على تحقق موضوعاتها نظير وجوب الإنفاق على الفقير وحرمة إعانة الـظالم، فلا يجب علينا أن نوجد فقيراً حتى ننفق عليه أو ظالماً حتى لا نعينه.

والوجهان اللذان ذكرهما ظاهرا الفساد، مضافاً إلى أن هذا القائل قدر أن المراد بأولى الأمر في الآية الحكام والسلاطين وقد تبيّن فساد هذا الاحتمال .

أما الوجه الأول فلأنه غفل عن أن القرآن مملوء من النهي عن طاعة الظالمين والمسرفين والكافرين ، ومن المحال أن يأمر الله مع ذلك بطاعتهم ثم يزيد على ذلك فيقرن طاعتهم بطاعة نفسه ورسوله ، ولو قرض كون هذه الطاعة طاعة تقية لعبر عنها بإذن ونحو ذلك كما قال تعالى: ﴿ إِلّا أن تتقوا منهم تقاة ﴾ (١) ، لا بالأمر بطاعتهم صريحاً حتى يستلزم كل محذور شنيع .

وأما الوجه الثاني فهو مبني على الوجه الأول من معنى الآية، أما لو فـرض افتراض طاعتهم لكونهم ذا شأن في الدين كانوا معصومين لما تقدم تفصيلاً ، ومحال

<sup>(</sup>١) أل عمران: ٢٨.

أن يأمر الله بطاعة من لا مصداق له، أو له مصداق اتفاقي في آية تتضمن أس أساس المصالح الدينية وحكماً لا يستقيم بدونه حال المجتمع الإسلامي أصلاً ، وقد عرفت أن الحاجة إلى أولي الأمر عين الحاجة إلى الرسول وهي الحاجة إلى ولاية أمرالامة وقد تكلمنا فيه في بحث المحكم والمتشابه .

ولنرجع إلى أول الكلام في الآية :

ظهر لك من جميع ما قدمناه أن لا معنى لحمل قوله تعالى: «وأولي الأمر منكم» على جماعة المجمعين من أهل الحل والعقد، وهي الهيئة الاجتماعية بأي معنى من المعاني فسرناه، فليس إلا أن المراد بأولي الأمر آحاد من الأمة معصومون في أقوالهم مفترض طاعتهم، فتحتاج معرفتهم إلى تنصيص من جانب الله سبحانه من كلامه أو بلسان نبيه فينطبق على ما روي من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم هم.

وأما ما قيل: إن أولي الأمر هم الخلفاء الراشدون أو أمراء السرايا أو العلماء المتبعون في أقوالهم وآرائهم فيدفع ذلك كله أولاً: أن الآية تدل على عصمتهم ولا عصمة في هؤلاء الطبقات بلا إشكال إلاً ما تعتقده طائفة من المسلمين في حق علي عصمة في وثانياً: أن كلاً من الأقوال الثلاث قول من غير دليل يدل عليه .

وأما ما أورد على كون المراد به أئمة أهل البيت المعصومين عليهم السلام :

أُولاً: أن ذلك يحتاج إلى تعريف صريح مـن الله ورسوله، ولو كـان ذلك لم يختلف في أمرهم اثنان بعد رسول الله مُسَلِّمُ .

وفيه: أن ذلك منصوص عليه في الكتاب والسنة كآية الولاية وآية التطهير وغير ذلك ، وسيأتي بسط الكلام فيها ، وكحديث السفينة : « مثل أهل ببتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق» وحديث الثقلين : « إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل ببتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً» وقد مر في بحث المحكم والمتشابه في الجزء الثالث من الكتاب ، وكأحاديث أولي الأمر المروية من طرق الشيعة وأهل السنة ، وسيجيء بعضها في البحث الروائي التالي .

وثانياً: أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم ، فإنها من دون معرفتهم تكليف بما لا يطاق وإذا كانت مشروطة فالآية تدفعه لأنها مطلقة . وفيه : أن الإشكال منقلب على المستشكل، فإن الطاعة مشروطة بالمعرفة مطلقاً، وإنما الفرق أن أهل الحل والعقد يعرف مصداقهم على قوله من عند أنفسنا من غير حاجة إلى بيان من الله ورسوله ، والإمام المعصوم يحتاج معرفته إلى معرف يعرفه، ولا فرق بين الشرط والشرط في منافاته الآية.

على أن المعرفة وإن عدت شرطاً لكنها ليست من قبيل سائر الشروط، فإنها راجعة إلى تحقق بلوغ التكليف فلا تكليف من غير معرفة به وبموضوعه ومتعلقه، وليست راجعة إلى التكليف والمكلف به، ولو كانت المعرفة في عداد سائر الشرائط كالاستطاعة في الحج، ووجدان الماء في الوضوء مثلاً لم يوجد تكليف مطلق أبداً إذ لا معنى لتوجه التكليف إلى مكلف سواء علم به أو لم يعلم.

وثالثاً: أنا في زماننا هذا عـاجزون عن الـوصول إلي الإمـام المعصوم وتعلم العلم والدين منه، فلا يكون هو الذي فرض الله طاعته على الأمة إذ لا سبيل إليه.

وفيه: أن ذلك مستند إلى نفس الأمة في سوء فعالها وخيانتها على نفسها لا إلى الله ورسوله ، فالتكليف غير مرتفع كما لو قتلت الأمة نبيها ثم اعتذرت أنها لا تقدر على طاعته ، على أن الإشكال مقلوب عليه فإنا لا نقدر اليوم على أمة واحدة في الإسلام ينفذ فيها ما استصوبته لها أهل الحل والعقد منها .

ورابعاً: أن الله تعالى يقول: ﴿ فَإِن تَنَازَعَتُم فِي شَيءَ فَرَدُوهُ إِلَى اللهُ وَالرسول﴾ ، ولو كان الممراد من أولي الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام .

وفيه : أن جوابه تقدم فيما مرّ من البيان ، والمراد بالرد الرد إلى الإمام بالتقريب الذي تقدم .

وخامساً: أن القائلين بالإمام المعصوم يقولون: إن فائلة اتباعه إنقاذ الأمة من ظلمة الخلاف ، وضرر التنازع والتفرق وظاهر الآية يبين حكم التنازع مع وجود أولي الأمر، وطاعة الأمة لهم كأن يختلف أولوا الأمر في حكم بعض النوازل والوقائع ، والحلاف والتنازع مع وجود الإمام المعصوم غير جائز عند القائلين به لأنه عندهم مثل الرسول منطقة فلا يكون لهذه الزيادة فائدة على رأيهم .

وفيه: أن جوابه ظاهر مما تقدم أيضاً ، فإن التنازع المذكور في الآية إنما هو تنازع المؤمنين في أحكام الكتاب والسنة دون أحكام الولاية الصادرة عن الإمام في الوقائع والحوادث ، وقد تقدم أن لا حكم إلا لله ورسوله ، فإن تمكن المتنازعون من فهم الحكم من الكتاب والسنة كان لهم أن يستنبطوه منهما ، أو يسألوا الإمام عنه وهو معصوم في فهمه ، وإن لم يتمكنوا من ذلك كان عليهم أن يسألوا عنه الإمام ، وذلك نظير ما كان لمن يعاصر رسول الله منظيرة كانوا يتفقهون فيما يتمكنون منه أو يسألون عنه رسول الله منظير ما كان لمن يعاصر رسول الله منظيرة كانوا يتفقهون فيما يتمكنون منه أو يسألون عنه رسول الله منظير ما كان المن يعاصر وسؤل الله منظيرة من فهمه بالاستنباط .

فحكم أولي الأمر في الطاعة حكم الرسول على ما يدل عليه الآية، وحكم التنازع هو الذي ذكره في الآية سواء في ذلك حضور الرسول كما يدل عليه الآيات التالية، وغيبته كما يدل عليه الأمر في الآية بإطلاقه ، فالرد إلى الله والرسول المذكور في الآية مختص بصورة تنازع المؤمنين كما يدل عليه قوله : « تنازعتم » ، ولم يقل : فإن تنازع أولوا الأمر ، ولا قال : فإن تنازعوا ، والرد إلى الله والرسول عند حضور الرسول ، هو سؤال الرسول عن حكم المسألة أو استنباطه من الكتاب والسنة للمتمكن الرسول ، هو سؤال الإمام عنه أو الاستنباط ـ كما تقدم بيانه ، فلا يكون قوله : هؤان تنازعتم في شي ، ها الخم «الخ» زائداً من الكلام مستغنى عنه كما ادعاه المستشكل .

فقد تبين من جميع ما تقدم: أن المراد بأولي الأمر في الآية رجال من الأمة حكم الواحد منهم في العصمة وافتراض الطاعة حكم الوسول متناث ، وهذا مع ذلك لا ينافي عموم مفهوم لفظ أولي الأمر بحسب اللغة ، وإرادته من اللفظ، فإن قصد مفهوم من اللفظ شيء وإرادة المصداق الذي ينطبق عليه المقهوم شيء آخر ، وذلك أن مفهوم الرسول معنى عام كلي وهو المراد من اللفظ في الآية لكن المصداق المقصود هو الرسول محمد منافق .

قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِن تَنَازَعُتُم فِي شَيْء فَردُوه إلى الله والرسول ﴾ إلى آخر الآية تفريع على الحصر المستفاد من المورد فإن قوله: وأطيعوا الله النخ. حيث أوجب طاعة الله ورسوله، وهذه الطاعة إنما هي في المواد الدينية التي تتكفل رفع كل اختلاف مفروض، وكل حاجة ممكنة لم يبق مورد تمس الحاجة الرجوع إلى غير الله ورسوله، وكان معنى الكلام: أطيعوا الله، ولا تطيعوا الطاغوت، وهو ما ذكرناه من الحصر.

وتوجه الخطاب إلى المؤمنين كاشف عن أن المراد بالتنازع هو تنازعهم بينهم لا تنازع مفروض بينهم وبين أولي الأمر ، ولا تنازع مفروض بين أولي الأمر ، فإن الأول أعني التنازع بينهم وبين أولي الأمر لا يلائم افتراض طاعة أولي الأمر عليهم ، وكذا الثاني أعني التنازع بين أولي الأمر ، فإن افتراض الطاعة لا يلائم التنازع الذي أحد طرفيه على الباطل ، على أنه لا يناسب كون الخطاب متوجهاً إلى المؤمنين في قوله : ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه ﴾ .

ولفظ الشيء وإن كان يعم كل حكم وأمر من الله ورسوله وأولى الأمر كائناً ما كان لكن قوله بعد ذلك: ﴿ فردوه إلى الله والرسول ﴾ يدل على أن المفروض هو النزاع في شيء ليس لأولي الأمر الاستقلال والاستبداد فيه من أوامرهم في دائرة ولايتهم كأمرهم بنفر أو حرب أو صلح أو غير ذلك، إذ لا معنى لإيجاب الرد إلى الله والرسول في هذه الموارد مع فرض طاعتهم فيها .

فالآية تدل علمي وجوب الرد في نفس الأحكام الدينية التي ليس لأحد أن يحكم فيها بإنفاذ أو نسخ إلا الله ورسوله ، والآية كالصريح في أنه ليس لأحد أن يتصرف في حكم ديني شرعه الله ورسوله ، وأولوا الأمر ومن دونهم في ذلك سواء .

وقوله: ﴿ إِن كُنتُم آمنتُم بِاللّهَ ﴾ ، تشديد في الحكم وإشارة إلى أن مخالفته إنما تنتشىء من فساد في مرحلة الإيمان، فالحكم يرتبط به ارتباطاً، فالمخالفة تكشف عن التظاهر بصفة الإيمان بالله ورسوله ، واستبطان للكفر، وهو النفاق كما يدل عليه الأيات التالية .

وقوله: ﴿ ذَلَكَ خَيْرُ وَأَحْسَنَ تَأْوِيلًا ﴾ ، أي الرد عند التنازع أو إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، والتأويل هو المصلحة الواقعية التي تنشأ منها الحكم ثم تترتب على العمل وقد تقدم البحث عن معناه في ذيل قوله تعالىٰ : ﴿ وَابْتَعَاء تَأْوِيلُه وَمَا يَعْلُمُ تَأْوِيلُه وَمَا يَعْلُمُ تَأْوِيلُه إِلَّا الله ﴾ (١) الآية ، في الجزء الثالث من الكتاب .

قوله تعالى: ﴿ أَلَم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بِما أُنزل إليك ﴾ - إلى آخر الآية - الزعم هو الاعتقاد بكذا سواء طابق الواقع أم لا، بخلاف العلم، فإنه الاعتقاد المطابق للواقع، ولكون الزعم يستعمل في الاعتقاد في موارد لا يطابق الواقع، ربما

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٧.

يظن أن عدم مطابقة الواقع مأخوذ في مفهومه وليس كذلك ، والطاغوت مصدر بمعنى الطغيان كالرهبوت والجبروت والملكوت ، غير أنه ربما يطلق ويراد به اسم الفاعل مبالغة يقال : طغى الماء إذا تعدى ظرفه لوفوره وكثرته ، وكان استعماله في الإنسان أولاً على نحو الاستعارة ثم ابتذل فلحق بالحقيقة ، وهو خروج الإنسان عن طوره الذي حده له العقل أو الشرع ، فالطاغوت هو الظالم الجبار ، والمتمرد عن وظائف عبودية الله استعلاء عليه تعالى وهكذا ، وإليه يعود ما قيل : إن الطاغوت كل معبود من دون الله .

وقوله: ﴿ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبِلُكُ ﴾ ، بِمَنْزِلَة أَنْ يَقَالَ: بِمَا أَنْزِلَ الله على رسله ، ولم يقل: آمنوا بـك وبالـذين من قبلك لأن الكلام في وجـوب الرد إلى كتاب الله وحكمه وبذلك يظهر أن المراد بقوله: ﴿ وقد أُمرُوا أَنْ يَكَفُرُوا بِهِ ﴾ الأمر في الكتب السماوية والـوحي النازل على الأنبياء: محمد ومن قبله صلى الله عليه وآله وعليهم .

وقوله: ﴿ أَلَم تَر ﴾ الخ . الكلام بمنزلة دفع الدخل كأنه قيل: ما وجه ذكر قوله: ﴿ أَطِيعُوا الله وأطيعُوا الرسول ﴾ الخ؟ . فقيل: ألم تر إلى تخلفهم من الطاعة حيث يريدون التحاكم إلى الطاغوت؟ والاستفهام للتأسف والمعنى: من الأسف ما رأيته أن بعض الناس، وهم معتقدون أنهم مؤمنون بما أنزل إليك من الكتاب وإلى سائر الأنبياء والكتب السماوية إنما أنزلت لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وقد بينه الله تعالى لهم بقوله: ﴿ كَانَ النَّاسِ أَمةُ واحلةً فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ (١) يتحاكمون عند التنازع إلى الطاغوت وهم أهل الطغيان والمتمردون عن دين الله المتعدون على الحق، وقد أمروا في هذه الكتب أن يكفروا بالطاغوت، وكفى في منع التحاكم إليهم أنه إلغاء لكتب الله وإبطال لشرائعه .

وفي قوله: ﴿ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالًا بعيداً ﴾، دلالة على أن تحاكمهم إنما هو بإلقاء الشيطان وإغوائه ، والوجهة فيه الضلال البعيد .

قوله تعالى : ﴿ وإذا قيل لهم تعالوا ﴾ إلى آخر الآية ، تعالوا بحسب الأصل أمر من التعالي وهو الارتفاع، وصد عنه يصد صدوداً ـ أي أعرض.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٣.

وقوله : ﴿ إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ﴾، بمنزلة أن يقال : إلى حكم الله ومن يحكم به .

وفي قوله : ﴿ يصدون عنك ﴾ ، إنما خص الرسول بالإعراض مع أن الذي دعوا اليه هو الكتاب والرسول معاً لا الرسول وحده لأن الأسف إنما هو من فعل الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله فهم ليسوا بكافرين حتى يتجاهروا بالإعراض عن كتاب الله بل منافقون بالحقيقة يتظاهرون بالإيمان بما أنزل الله لكنهم يعرضون عن رسوله .

ومن هنا يظهر أن الفرق بين الله ورسىوله بتسليم حكم الله والتـوقف في حكم الرسول نفاق البتة .

قوله تعالى: ﴿ فكيف إذا أصابتهم مصيبة ﴾ الخ. إيذان بأن هذا الإعراض والانصراف عن حكم الله ورسوله ، والإقبال إلى غيره وهو حكم الطاغوت سيعقب مصيبة تصيبهم لا سبب لها إلا هذا الإعراض عن حكم الله ورسوله ، والتحاكم إلى الطاغوت .

وقوله ﴿ ثم جاؤوك يحلفون بالله ﴾ الخ. حكاية لمعذرتهم أنهم ما كانوا يريدون بركونهم إلى حكم الطاغوت سوء، والمعنى ـ والله أعلم ـ : فإذا كان حالهم هذا الحال كيف صنيعهم إذا أصابهم بفعالهم هذا وباله السيء ثم جاؤوك يحلفون بالله قائلين ما أردنا بالتحاكم إلى غير الكتاب والرسول إلا الإحسان والتوفيق وقطع المشاجرة بين الخصوم؟.

قوله تعالى: ﴿ أُولَئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ﴾ الخ. تكذيب لقولهم فيما اعتذروا به، ولم يذكر حال ما في قلوبهم، وأنه ضمير فاسد لدلالة قوله: ﴿ فَأَعِرْضُ عَنْهُم وَعَظْهُم ﴾ على ذلك إذ لوكان ما في قلوبهم غير فاسد كان قولهم صدقاً وحقاً ولا يؤمر بالإعراض عمن يقول الحق ويصدق في قوله.

وقوله : ﴿ وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ﴾ ، أي قولاً يبلغ في أنفسهم ما تريد أن يقفوا عليه ويفقهوه من مفاسد هذا الصنيع ، وأنه نفاق لو ظهر نزل بهم الويل من سخط الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا لَيْطَاعِ بِإِذِنْ اللهِ﴾، رد مطلق لجميع ما

تقدمت حكايته من هؤلاء المنافقين من التحاكم إلى الطاغوت ، والإعراض عن الرسول، والحلف والاعتذار بالإحسان والتوفيق . فكل ذلك مخالفة للرسول بوجه ، سواء كانت مصاحبة لعذر يعتذر به أم لا ، وقد أوجب الله طاعته من غير قيد وشرط، فإنه لم يرسله إلا ليطاع بإذن الله ، وليس لأحد أن يتخيل أن المتبع من الطاعة طاعة الله ، وإنما الرسول بشر ممن خلق إنما يطاع لحيازة الصلاح فإذا أحرز صلاح من دون طاعته فلا بأس بالاستبداد في إحرازه، وترك الرسول في جانب، وإلا كان إشراكا بالله ، وعبادة لرسوله معه ، وربما كان يلوح ذلك في أمور يكلمون فيها رسول الله المسلمة يقول قائلهم له إذا عزم عليهم في مهمة : أبامر من الله أم منك؟ .

فذكر الله سبحانه أن وجوب طاعة النبي مُسَنَّة وجوب مطلق ، وليست إلاَّ طاعة الله فإنها بإذنه نظير ما يفيده قوله تعالى : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴿ (١).

قوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ﴾ الخ. الشجر ـ بسكون الجيم ـ والشجور: الاختلاط يقال: شجر شجراً وشجوراً أي اختلط، ومنه التشاجر والمشاجرة كأن الدعاوي أو الأقوال اختلط بعضها مع بعض، ومنه قيل للشجر شجير لاختلاط غصونها بعضها مع بعض، والحرج الضيق.

وظاهر السياق في بدء النظر أنه رد لزعم المنافقين أنهم آمنوا بالنبي المنافقين أنهم آمنوا بالنبي المنافقين أنهم يؤمنون مع تحاكمهم تحاكمهم إلى الطاغوت ، فالمعنى : فليس كما يزعمون أنهم يؤمنون مع تحاكمهم إلى الطاغوت بل لا يؤمنون حتى يحكموك «الخ».

لكن شمول حكم الغاية أعنى قوله: دحتى يحكموك، النح. لغير المنافقين، وكذا قوله بعد ذلك: ﴿ وَلُو أَنَا كَتِنَا عَلَيْهِم ﴾ إلى قوله: ﴿ مَا فَعَلُوه إِلاَّ قَلِيلَ مَنْهُم ﴾ يؤيد أن الرد لا يختص بالمنافقين بل يعمهم وغيرهم من جهة أن ظاهر حالهم أنهم يزعمون أن مجرد تصديق ما أنزل من عند الله بما يتضمنه من المعارف والأحكام إيمان بالله

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٠.

ورسوله وبما جاء به من عند ربر حفيقة ، وليس كذلك بـل الإيمان تسليم تـام باطناً وظاهراً ، فكيف يتأتى لمؤمن حف أن لا يسلم للرسول حكماً في الظاهر بـأن يعرض عنه ويخالفه ، أو في باطن نفسه بأن يتحرج عن حكم الرسول إذا خالف هوى نفسه ، وقد قال الله تعالى لرسوله : ﴿ لتحكم بين الناس بما أراك الله ﴾ (١) .

فلو تحرج متحرج بما قضى به النبي عليه فمن حكم الله تحرج لأنه الذي شرفه بافتراض الطاعة ونفوذ الحكم .

وإذا كانوا سلموا حكم الرسول، ولم يتحرج قلوبهم منه كانوا مسلمين لحكم الله قطعاً سواء في ذلك حكمه التشريعي والتكويني، وهذا موقف من مواقف الإيمان يتلبس فيه المؤمن بعدة من صفات الفضيلة أوضحها: التسليم لأمر الله، ويسقط فيه التحرج والاعتراض والرد من لسان المؤمن وقلبه، وقد أُطلق في الآية التسليم إطلاقاً.

ومن هنا يظهر أن قوله: فلا وربك إلى آخر الآية، وإن كان مقصوراً على التسليم لحكم النبي مستنات بحسب اللفظ، لأن مورد الآيات هو تحاكمهم إلى غير رسول الله مستنات مع وجوب رجوعهم إليه إلا أن المعنى عام لحكم الله ورسوله جميعاً، ولحكم التشريع والتكوين جميعاً كما عرفت.

بل المعنى يعم الحكم بمعنى قضاء رسول الله على وكل سيرة سار بها أو عمل ، عمل به لأن الأثر مشترك ، فكل ما ينسب بوجه إلى الله ورسوله بأي نحو كان لا يتأتى لمؤمن بالله حق إيمانه أن يرده أو يعترض عليه أو يمله أو يسوأه بوجه من وجوه المساءة ، فكل ذلك شرك على مراتبه ، وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا يَؤْمَنُ أَكْثَرُهُم بِالله إلا وهم مشركون ﴾ (٢).

قوله تعالى: ﴿ولو أنا كتبنا عليهم﴾ إلى قوله: ﴿ما فعلوه إلا قليل منهم﴾ قد تقدم في قوله: ﴿ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ﴿(١) أن هذا التركيب بدل على أن الحكم للهيئة الاجتماعية من الأفراد وهو المجتمع، وأن الاستثناءلدفع توهم استغراق الحكم واستيعابه لجميع الأفراد، ولذلك كان هذا الاستثناء أشبه بالمنفصل منه بالمتصل أو هو برزخ بين الاستثنائين: المتصل والمنفصل لكونه ذا جنتين.

على هذا فقوله: « ما فعلوه إلا قليل منهم» وارد مورد الإخبار عن حال الجملة المجتمعة أنهم لا يمتثلون الأحكام والتكاليف الحرجية الشاقة التي تماس ما يتعلق به قلوبهم تعلق الحب الشديد كنفوسهم وديارهم، واستثناء القليل لدفع التوهم.

فالمعنى: ولو أنا كتبنا أي فرضنا عليهم قتل أنفسهم والخروج من ديارهم وأوطانهم المألوفة لهم ما فعلوه أي لم يمتثلوا أمرنا، ثم لما استشعر أن قوله: «ما فعلوه» يوهم أن ليس فيهم من هو مؤمن حقاً مسلم لحكم الله حقيقة دفع ذلك باستثناء القليل منهم ، ولم يكن يشمله الحكم حقيقة لأن الإخبار عن حال المجتمع من حيث إنه مجتمع ولم تكن الأفراد داخلة فيه إلا بتبع الجملة .

ومن هنا يظهر أن المراد قتل الجملة الجملة وخروج الجملة وجلاؤهم من جملة ديارهم كالبلدة والقرية دون قتل كل واحد نفسه ، وخروجه من داره ، كما في قوله تعالى: ﴿فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ﴿(١) ، فإن المقصود بالخطاب هو الجماعة دون الأفراد.

قوله تعالى: ﴿ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأنسد تثبيتاً ﴾ في تبديل الكتابة في قوله: «ولو أنا كتبنا عليهم» بالوعظ في قوله: «ما يوعظون به» إشارة إلى أن هذه الأحكام الظاهرة في صورة الأمر، والفرض ليست إلا إشارات إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم، فهي في الحقيقة مواعظ ونصائح براد بها خيرهم وصلاحهم.

وقوله: «لكان خيراً لهم» أي في جميع ما يتعلق بهم من أولاهم وأخراهم، وذلك أن خير الآخرة لا ينفك من خير الدنيا بل يستتبعه، وقوله: «وأشد تثبيتاً» أي لنفوسهم وقلوبهم بالإيمان لأن الكلام فيه، قال تعالى: ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾ (٢) الآية .

قوله تعالى: ﴿وإِذاً لآتيناهم من لـدنا أجراً عظيماً ﴾ أي حين تثبتوا بـالإيمان الثابت؛ والكلام في إبهام قوله: «أجراً عظيماً» كالكلام في إطلاق قوله: «لكان خيراً لهم».

قوله تعالى: ﴿ولهديناهم صراطاً مستقيماً ﴾ قد مضى الكلام في معنى الصراط

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٤. (٢) إبراهيم: ٢٧.

المستقيم في ذيل قوله: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ (١)، في الجزء الأول من الكتاب.

قوله تعالى: ﴿ومن يطع الله والرسول﴾ إلى قوله: ﴿وحسن أولئك رفيقاً﴾ جمع بين الله والرسول في هذا الوعد الحسن مع كون الآيات السابقة متعرضة لإطاعة الرسول والتسليم لحكمه وقضائه، لتخلل ذكره تعالى بينها في قوله: «ولو أنا كتبنا عليهم» الخ. فالطاعة المفترضة طاعته تعالى وطاعة رسوله، وقد بدأ الكلام على هذا النحو في قوله: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» الآية.

وقوله: ﴿ فَأُولَنَكُ مِعِ الذِّينِ أَنْعِمِ الله عليهم ﴾ ، يدل على اللحوق دون الصيرورة ، فهؤلاء ملحقون بجماعة المنعم عليهم ، وهم أصحاب الصراط المستقيم الذي لم ينسب في كلامه تعالى إلى غيره إلا إلى هذه الجماعة في قوله تعالى : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ (٢) ، وبالجملة فهم ملحقون بهم غير صائرين منهم كما لا يخلو قوله: «وحبن أولئك رفيقا» من تلويح إليه ، وقد تقدم أن المراد بهذه النعمة هي الولاية .

وأما هؤلاء الطوائف الأربع أعني النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فالنبيون هم أصحاب الوحي الذين عندهم نبأ الغيب، ولا خبرة لنا من حالهم بأزيد من ذلك إلا من حيث الأثار، وقد تقدم أن المراد بالشهداء شهداء الأعمال فيما يطلق من لفظ الشهيد في القرآن دون المستشهدين في معركة القتال، وأن المراد بالصالحين هم أهل اللياقة بنعم الله.

وأما الصديقون: فالذي يدل عليه لفظه هو أنه مبالغة من الصدق، ومن الصدق ما هو في القول، ومنه ما هو في الفعل، وصدق الفعل هو مطابقته للقول لأنه حاك عن الاعتقاد فإذا صدق في حكايته كان حاكياً لما في الضمير من غير تخلف، وصدق القول مطابقته لما في الواقع، وحيث كان القول نفسه من الفعل بوجه كان الصادق في فعله لا يخبر إلا عمّا يعلم صدقه وأنه حق، ففي قوله الصدق الخبري والمخبري حمعاً

فالصديق الذي لا يكذب أصلًا هو الذي لا يفعل إلًّا ما يراه حقاً من غير اتباع

<sup>(</sup>١)) الحمد: ٦.

لهوى النفس، ولا يقول إلا ما يرى أنه حق، ولا يرى شيئاً إلا ما هو حق فهو يشاهد حقائق الأشياء، ويقول الحق، ويفعل الحق.

وعلى ذلك فيترتب المراتب، فالنبيون وهم السادة، ثم الصديقون وهم شهداء الحقائق والأعمال، والشهداء وهم شهداء الأعمال، والصالحون وهم المتهيؤون للكرامة الإلهية.

وقوله تعالى: ﴿ وحسن أولئك رفيقاً ﴾ أي من حيث الرفاقة فه و تمييز، قيل: ولذلك لم يجمع، وقيل: المعنى: حسن كل واحد منهم رفيقاً، وهو حال نظير قوله: ﴿ ثُمْ نَخْرِجُكُمْ طَفَلًا ﴾ (١) .

قوله وتعالى: ﴿ وَلَكُ الفَصْلُ مِنَ اللهُ وَكُفَى بِاللهُ عَلَيْمًا ﴾ تقديم « وَلَكُ وَإِتِيانَهُ بِصِيغة الإِشَارة الدالة على البعيد ودخول اللام في الخبر يدل على تفخيم أمر هذا الفضل كأنه كل الفضل، وختم الآية بالعلم لكون الكلام في درجات الإِيمان التي لا سبيل إلى تشخيصها إلا العلم الإِلهي .

واعلم أن في هذه الآيات الشريفة موارد عديدة من الالتفات الكلامي متشابك بعضها مع بعض فقد أُخذ المؤمنون في صدر الآيات مخاطبين ثم في قوله: «ولو أنا كتبنا عليهم» كما مر غائبين، وكذلك أخذ تعالى نفسه في مقام الغيبة في صدر الآيات في قوله: «أطيعوا الله» الآية، ثم في مقام المتكلم مع الغير في قوله: «وما أرسلنا من رسول» الآية، ثم الغيبة في قوله: «بإذن الله» الآية، ثم المتكلم مع الغير في قوله: «وله أولو أنا كتبنا» الآية، ثم الغيبة في قوله: «ومن يطع الله والرسول» الآية.

وكذلك الرسول أخذ غائباً في صدر الآيات في قوله: «وأطيعوا الرسول» الآية، ثم مخاطباً في قوله: «واستغفر لهم السرسول» الآية، ثم مخاطباً في قوله: «واستغفر لهم السرسول» الآية، ثم مخاطباً في قوله: «ومن يسطع الله والرسول» الآية، ثم مخاطباً في قوله: «وحسن أولئك» الآية، فهذه عشرة موارد من الالتفات الكلامي والنكات المختصة بكل مورد مورد ظاهرة للمتدبر.

<sup>(</sup>١) الحج: ٥.

## (بحث روائي)

في تفسير البرهان عن ابن بابويه بإسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري: لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد عنائله : ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله عزفنا الله ورسوله فمن أولوا الأمر الذين الرسول وأولي الأمر منكم فقلت: يا رسول الله عرفنا الله ورسوله فمن أولوا الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ ، فقال عليه الله على يا جابر وأثمة المسلمين من بعدي: أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن ، ثم الحسين ، ثم الحسين ، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد وكنيي محمد وكنيي محمد بن علي ، ثم سميي محمد وكنيي محمد وكنيي عبده ابن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها ، ذاك الذي يغيب عن شبعته وأوليائه غيبة لا يثبت على يديه مشارق الأرض ومغاربها ، ذاك الذي يغيب عن شبعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيه على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان .

قال جابر: فقلت له يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته ؟ فقال من عليه الله في غيبته على المنطقة الله عنه النبوة إنهم يستضيؤون بنوره ، وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلاها سحاب ، يا جابر هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله فاكتمه إلاً عن أهله .

أقول: وعن النعماني بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي عن علي علي النفخ ما في معنى الرواية السابقة، ورواها علي بن إبراهيم بإسناده عن سليم عنه النفخ، وهناك روايات أخر من طرق الشيعة وأهل السنة، وفيها ذكر إمامتهم بأسمائهم من أراد الوقوف عليها فعليه بالرجوع إلى كتاب ينابيع المودة وكتاب غاية المرام للبحراني وغيرهما.

وفي تفسير العياشي عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر منشخم عن هذه الآية ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ قال: الأوصياء.

أقول: وفي تفسير العياشي عن عمر بن سعيد عن أبي الحسن ﷺ مثله وفيه علي بن أبي طالب والأوصياء من بعده .

وعن ابن شهر آشوب: سأل الحسن بن صالح عن الصادق علين عن ذلك فقال الأثمة من أهل بيت رسول الله علينه.

أقول: وروى مثله الصدوق عن أبي بصير عن الباقر عليه وفيه: قال: الأئمة من ولد علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة.

وفي الكافي بإسناده عن أبي مسروق عن أبي عبدالله على قال: قلت له: إنا نكلم أهل الكلام فنحتج عليهم بقول الله عز وجل: فاطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فيقولون: نزلت في المؤمنين، ونحتج عليهم بقول الله عز وجل: فوقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي فيقولون: نزلت في قربي المسلمين قال: فلم أدع شيئاً مما حضرني ذكره من هذا وشبهه إلا ذكرته، فقال لي: إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة، قلت: وكيف أصنع؟ فقال: أصلح نفسك ثلاثاً وأطبه، قال: وصم واغتسل وابرز أنت وهو إلى الجبال فتشبك أصابعك من يدك اليمني في أصابعه ثم أنصفه، وابدأ بنفسك، وقل: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إن كان أبو مسروق جحد حقاً وادعى باطلاً فأنزل عليه خسباناً من السماء وعذاباً أليماً، ثم رد الدعوة عليه فقل: وإن جحد حقاً وادعى باطلاً فأنزل عليه فأنزل عليه حسباناً من السماء وعذاباً أليماً .

ثم قال لي : فإنك لا تلبث أن ترى ذلك فيه، فـوالله ما وجـدت خلقاً يجيبني إليه .

وفي تفسير العياشي عن عبدالله بن عجلان عن أبي جعفر للسنان في قوله: ﴿ أَطَيعُ وَاللّهُ وَأَطَيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ قال: هي في علي وفي الأئمة جعلهم الله مواضع الأنبياء غير أنهم لا يحلون شيئًا ولا يحرمونه.

أقول: والاستثناء في الرواية هو الذي قدمنا في ذيل الكلام على الآية أنها تدل على أن لا حكم تشريعاً إلا الله ورسوله.

وفي الكافي بإسناده عن بريد بن معاوية قال: تلا أبو جعفر علينظم: أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن خفتم تنازعاً في الأمر فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم .

قال : كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم إنما قال ذلك للمارقين الذين قيل لهم : أطبعوا الله وأطبعوا الرسول.

أقول: الرواية لا تدل على أزيد من كون ما تلاه عَالَمْ فَا تَعْمُ تَفْسِير للآية وبياناً للمراد

منها، وقد تقدم في البيان السابق توضيح دلالتها على ذلك، وليس المراد هو القراءة كما ربما يستشعر من قوله: تلا أبو جعفر علاق.

ويدل على ذلك اختلاف اللفظ الموجود في الروايات كما في تفسير القمي بإسناده عن حريز عن أبي عبدالله مَيَّاتُكُمُ قال: نزلت: «فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله وإلى أولى الأمر منكم».

وما في تفسير العياشي عن بويد بن معاوية عن أبي جعفر عليه (وهو رواية الكافي السابقة) وفي الحديث: ثم قال للناس: «يا أيها الذين آمنوا» فجمع المؤمنين إلى يوم القيامة «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» إيانا عنى خاصة « فإن خفتم تنازعاً في الأمر فارجعوا إلى الله وإلى الرسول وأولي الأمر منكم» هكذا نزلت، وكيف يأمرهم بطاعة أولي الأمر ويرخص لهم في منازعتهم إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾.

وفي تفسير العياشي: في رواية أبي بصير عن أبي أجعفر عشق قال: نزلت (يعني آية أطيعوا الله)، في علي بن أبي طالب عشق قلت له: إن الناس يقولون لنا: فما منعه أن يسمي علياً وأهل بيته في كتابه؟ فقال أبو جعفر عشق : قولوا لهم: إن الله أنزل على رسوله الصلاة ولم يسم ثلاثاً ولا أربعاً حتى كان رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله عنول الموبوع أسر ذلك (لهم) وأنزل الحج ولم ينزل طوفوا أسبوعاً حتى فسر ذلك لهم رسول الله عنول : هو أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم تنزلت في على والحسن والحسين عليهم السلام، وقال في علي من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال رسول الله على مؤلاه، وقال الله على من كنت مولاه فعلي مؤلاه، وقال حتى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك، وقال : فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، ويوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك، وقال : فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، الله تنفيل وأن ينزل الله في إنها لله يوبد الله لله يوبد الله لله يوبد الله لله يوبد الله لله يوبد عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً فكان على والحسن والحسن والحسين والحسن والحسن والحسن والحسن الكماء عليهم فأدخلهم تحت الكساء في بيت أم سلمة وقال : اللهم إن لكل نبي ثقلًا وأهلًا فهؤلاء ثقلي وأهلي ، وقالت أم في بيت أم سلمة وقال : اللهم إن لكل نبي ثقلًا وأهلًا فهؤلاء ثقلي وأهلي ، وقالت أم وقال أله الميت والها ، وقال الكماء وقال : اللهم إن لكل نبي ثقلًا وأهلًا فهؤلاء ثقلي وأهلي ، وقالت أم

سلمــة : ألست من أهلك؟ قــال : إنــك إلى خيــر ، ولكن هؤلاء ثقلي وأهلي ، الحديث .

أقول : وروي في الكافي بإسناده عن أبي بصير عنه على المثله مع اختلاف يسير في اللفظ .

وفي تفسير البرهان عن ابن شهرآشوب عن تفسير مجاهد : إنها نزلت في أمير المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على الله الله أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال : يا أمير المؤمنين أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ حين قال له : « أخلفني في قومي وأصلح » فقال الله : ﴿ وأولي الأمر منكم ﴾ .

قال: على بن أبي طالب الشخه ولاه الله أمر الأُمة بعد محمد، وحين خلفه رسول الله الله المدينة فأمر الله العباد بطاعته وترك خلافه.

وفيه عنه عن إبانة الفلكي : إنها نزلت حين شكا أبو بـريدة من علي اللغظه ، الخبر .

وفي العبقات عن كتاب ينابيع المودة للشيخ سليمان بن إبراهيم البلخي عن المناقب ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن علي في حديث قال : وأما أدنى ما يكون به العبد ضالاً أن لا يعرف حجة الله تبارك وتعالى وشاهده على عباده ، الذي أمر الله عباده بطاعته ، وفرض ولاينه .

قال سليم: قلت: يا أمير المؤمنين صفهم لي؟ قال: الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا أَطْيَعُوا اللهُ وأَطْيَعُوا الرسولُ وأُولِي الأمر منكم ﴾ فقلت له: جعلني الله فداك أوضح لي؟ ، فقال: اللّذين قال رسول الله عملات في مواضع وفي آخر خطبته يوم قبضه الله عز وجل إليه: إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم بهما كتاب الله عز وجل ، وعترتي أهل بيتي ، فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين - وجمع بين مسبحته ولا أقول: كهاتين - وجمع مسبحته والوسطى - فتمسكوا بهما ولا تقدموهم فتضلوا .

أقول: والروايات عن أثمة أهل البيت عليهم السلام في المعاني السابقة كثيرة جداً وقد اقتصرنا فيما نقلناه على إيراد نموذج من كل صنف منها، وعلى من يطلبها أن يراجع جوامع الحديث.

وأما الذي روي عن قدماء المفسرين فهي ثلاثة أقوال: الخلفاء الراشدون، وأمراء السرايا، والعلماء، وما نقل عن الضحاك أنهم أصحاب النبي منزية فهو يرجع إلى القول الثالث، فإن اللفظ المنقول منه: أنهم أصحاب رسول الله منوية هم الدعاة الرواة، وظاهره أنه تعليل بالعلم فيرجع إلى التفسير بالعلماء.

واعلم أيضاً أنه قد نقل في أسباب نزول هذه الآيات أمور كثيرة ، وقصص مختلفة شتى لكن التأمل فيها لا يدع ريباً في أنها جميعاً من قبيل التطبيق النظري من رواتها ، ولذلك تركنا إيرادها لعدم الجدوى في نقلها ، وإن شئت تصديق ذلك فعليك بالرجوع إلى الدر المنثور وتفسير الطبري وأشباههما .

وفي محاسن البرقي بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر علين في قـول الله تعالىٰ : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون ﴾ الآية ، قال : التسليم ، الرضا ، والقنوع بقضائه.

وفي الكافي بإسناده عن عبدالله الكاهلي قال: قال أبو عبدالله على لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وحجوا البيت ، وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه الله وصنع رسوله على الله عنه هكذا وكذا ، ولو صنع خلاف الذي صنع ، أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾ ثم قال أبو عبدالله على عليكم التسليم .

وفي تفسير العياشي عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبدالله على النافية قال : سمعته يقول : والله لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وحجوا البيت ، وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله على المنافية : لم صنع كذا وكذا؟ ووجدوا ذلك في أنفسهم لكانوا بذلك مشركين ، ثم قرأ : فو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاله مما قضى محمد وآل محمد - فو ويسلموا تسليماً كه .

أقول: وفي معنى الروايتين روايات أخر، والذي ذكره سَلِنَكُهُ تعميم في الآية من جهة الملاك من جهتين: من جهة أن الحكم لا يفرق فيه بين أن يكون حكماً تشريعياً أو تكوينياً، ومن جهة أن الحاكم بالحكم لا يفرق فيه بين أن يكون هو الله أو رسوله.

واعلم أن هناك روايات تطبق الآيات أعني قوله : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون ﴾ إلى آخر الآيات على ولاية على على على السلام ، وهو من مصاديق التطبيق على المصاديق ، فإن الله سبحانه ورسوله المسلام والأثمة من أهل البيت عليهم السلام مصاديق الآيات وهي جارية فيهم .

وفي أمالي الشيخ بإسناده إلى علي بن أبي طالب عليه قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي عليه فقال : يا رسول الله ما أستطيع فراقك ، وإني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي وأقبل حتى أنظر إليك حباً لك ، فذكرت إذا كان يوم القيامة فأدخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين فكيف لي بك يا نبي الله؟ فنزل : ﴿ ومن يطع فأدخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين فكيف لي بك يا نبي الله؟ فنزل : ﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ﴾ فدعا النبي عنظ الرجل فقرأها عليه وبشره بذلك .

أقول: وهذا المعنى مروي من طرق أهل السنة أيضاً رواه في الدر المنثور عن الطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والضياء المقدسي في صفة الجنة وحسنه عن عائشة ، وعن الطبراني وابن مردويه من طريق الشعبي عن ابن عباس ، وعن سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي ، وعن ابن جرير عن سعيد بن جبير .

وفي تفسير البرهان عن ابن شهرآشوب عن أنس بن مالك عمن سمى عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ يَطْعُ الله والرسول فأولئك مع اللذين أنعم الله عليهم من النبيين ﴾ يعني محمداً ﴿ والصديقين ﴾ يعني عليا وكان أول من صدق ﴿ والشهداء ﴾ يعني علياً وجعفراً وحمزة والحسن والحسين عليهم السلام .

أقول : وفي هذا المعنى أخبار أخر .

وفي الكافي عن الباقر عليه قال: أعينونا بالورع فإنه من لقي الله بالورع كان له عند الله فرحاً فإن الله عز وجل يقول: ﴿ وَمَنْ يَطِعُ اللهُ وَالْـرَسُولُ ﴾، وتــلا الآية ثم قال: فمنا النبي ومنا الصديق ومنا الشهداء والصالحون.

وفيه عن الصادق عَلَىٰ المؤمن مؤمنان : مؤمن وفي الله بشروطه التي اشترطها عليه فذلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ، وذلك ممن يشفع ولا يشفع له ، وذلك ممن لا يصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة ، ومؤمن

زلت به قدم فذلك كخامة الزرع كيفما كفأته الريح انكفاً ، وذلك ممن يصيب أهوال الدنيا وأهوال الآخرة ويشفع له ، وهو على خير .

أقول: في الصحاح: الخامة: الغضة الرطبة من النبات انتهى ؛ ويقال: كفأت فلاناً فانكفأ ـ أي صرفته فانصرف ورجع، وهو مالله يشير في الحديث إلى ما تقدم في تفسير قوله: ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾(١) أن المراد بالنعمة الولاية فينطبق على قوله تعالى: ﴿ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون (١) . ولا سبيل لأهوال الحوادث إلى أولياء الله الذين ليس لهم إلا الله سبحانه.

\* \* \*

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ خُدُوا حِذْرَكُمْ فَآنْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ آنْفِرُواْ ثَبَاتٍ أَوِ آنْفِرُواْ جَمِيعاً (٧١) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيً إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً (٧٢) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيْقُولَنَّ كَأَنْ كَأْنُ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيْماً (٣٣) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ آللَّهِ آلَٰذِيْنَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةِ آلْدُنْنِ اللَّهِ عَظِيْماً (٣٣) فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ آللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ أَجْراً عَظِيماً (٣٤) وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ آللَهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ أَجْراً عَظِيماً (٤٤) وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ آللَهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ اللَّهِ وَالنِّيْلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ اللَّهِ وَالْنِسُاءِ وَٱلْوِلْدَانِ آلَذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ آلْطَالِم أَهُلُهَا وَآجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَآجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَآجْعَلْ لَنَا مِنْ لَلُهُ لَا أَلَيْكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ آللَهِ وَٱلَّذِيْنَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ آللَهِ وَآلَذِيْنَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ

<sup>(</sup>١) الفاتحة: ٧.

فِي سَبِيْلِ ٱلْطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاءَ ٱلْشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلْشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفاً (٧٦).

### (بیسان)

الآيات بالنسبة إلى ما تقدمها ـ كما ترى ـ بمنزلة في المقدمة بالنسبة إلى المقدمة وهي تحث وتستنهض المؤمنين للجهاد في سبيل الله ، وقد كانت المحنة شديدة على المؤمنين أيام كانت تنزل هذه الآيات ، وهي كأنها الربع الثاني من زمن إقامة رسول الله يمن أيام كانت العرب هاجت عليهم من كل جانب لإطفاء نور الله ، وهدم ما ارتفع من بناية الدين يغزو رسول الله يمن بني مكة وطواغيت قريش ، ويسري السرايا إلى أقطار الجزيرة ، ويرفع قواعد الدين بين المؤمنين ، وفي داخلهم جمع المنافقين وهم ذو قوة وشوكة ، وقد بان يوم أحد أن لهم عدداً لا ينقص من تصف عدة المؤمنين بكثير(۱) .

وكانوا يقلبون الأمور على رسول الله على ويتربصون به الدوائر، ويشطون المؤمنين وفيهم مرضى القلوب سماعون لهم، وحولهم اليهود يفتنون المؤمنين ويغزونهم وكانت عرب المدينة تحترمهم، وتعظم أمرهم من قديم عهدهم فكانوا يلقون إليهم من باطل القول ومضلات الأحاديث ما يبطل به صادق إرادتهم، وينتقض به مبرم جدهم، ومن جانب آخر كانوا يشجعون المشركين عليهم، ويطيبون نفوسهم في مقاومتهم، والبقاء والثبات على كفرهم وجحودهم، وتفتين من عندهم من المؤمنين.

فالآيات السابقة كالمسوقة لإبطال كيد اليهود للمسلمين ، وإمحاء آثار إلقاءاتهم على المؤمنين، وما في هذه الآيات من حديث المنافقين هو كتتميم إرشاد المؤمنين ، وتكميل تعريفهم حاضر الحال ليكونوا على بصيرة من أمرهم ، وعلى حذر من الداء المستكن المذي دبّ في داخلهم، ونفذ في جمعهم، وليبطل بذلك كيد أعدائهم

 <sup>(</sup>١) وقد تقدم في أحاديث أحد أن النبي عَمَلُونَةٍ خَرِج إلى أحد في ألف ثم رجع منهم ثلاثمائة من المنافقين مع عبدالله بن أبي ، وبقي مع النبي عَمَلُونَةٍ مسعمائة .

الخارجين المحيطين بهم، ويسرت أنفاسهم إلى صدورهم، وليتم نور الدين في سطوعة، والله متم نوره ولوكره المشركون والكافرون.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ﴾ الحذر بالكسر، فالسكون ما يحذر به وهو آلة الحذر كالسلاح، وربما قيل: إنه مصدر كالحذر بفتحتين، والنفر هو السير إلى جهة مقصودة، وأصله الفزع، فالنفر من محل السير فزع عنه وإلى محل السير فزع إليه، والثبات جمع ثبة، وهي الجماعة على تفرقة، فالثبات الجماعة بعد الجماعة بحيث تتفصل ثانية عن أولى، وثالثة عن ثانية، ويؤيد ذلك مقابلة قوله: «فانفروا ثبات» قوله: «أو انفروا جميعاً».

والتفريع في قوله: «فانفروا ثبات»، على قوله: «خذوا حذركم»، بظاهره يؤيد كون المراد بالجذر ما به الحذر على أن يكون كناية عن التهيؤ النام للخروج إلى الجهاد ويكون المعنى: خذوا أسلحتكم أي أعدوا للخروج واخرجوا إلى عدوكم فرقة فرقة (سرايا) أو اخرجوا إليهم جميعاً (عسكراً).

ومن المعلوم أن التهيؤ والإعداد يختلف باختلاف عدة العدو وقوته فالترديد في قوله: أو انفروا، ليس تخييراً في كيفية الخروج، وإنما الترديد بحسب تردد العدو من حيث العدة والقوة ـ أي إذا كان عددهم قليلًا فثبة، وإن كان كثيراً فجميعاً.

فيؤول المعنى \_ وخاصة بملاحظة الآية التالية : وإن منكم ليبطئن، \_ إلى نهيهم عن أن يضعوا أسلحتهم، وينسلخوا عن الجد وبذل الجهد في أمر الجهاد فيموت عزمهم ويفتقد نشاطهم في إقامة أعلام الحق، ويتكاسلوا أو يتبطؤوا أو يتبطوا في قتال أعداء الله، وتطهير الأرض من قذارتهم .

قوله تعالى: ﴿وإن منكم لمن ليبطئن﴾، قيل: إن اللام الأولى لام الابتداء لدخولها على اسم إن، واللام الثانية لام القسم لدخولها على الخبر وهي جملة فعلية مؤكدة بنون التأكيد الثقيلة، والتبطئة والإبطاء بمعنى، وهو التأخير في العمل.

وقوله: ﴿ وَإِنْ مَنْكُم ﴾ ، يدل على أن هؤلاء من المؤمنين المخاطبين في صدر الأية بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا ﴾ ، على ما هو ظاهر كلمة «منكم» كما يدل عليه ما سيأتي من قوله: ﴿ أَلَم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ﴾ ، فإن الظاهر أن هؤلاء أيضاً كانوا من المؤمنين ، مع قوله تعالى بعد ذلك : ﴿ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم

يخشون الناس، وقوله: ﴿وإن تصبهم حسنة ﴾ «الخ» وكذا قوله: ﴿فليقاتل في سبيل الله الذين ﴾ ، وقوله: ﴿الذين آمنوا يقاتلون في الذين ﴾ ، وقوله: ﴿الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ﴾ ، وقوله: ﴿الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ﴾ ، كل ذلك تحريص واستنهاض للمؤمنين وفيهم هؤلاء المبطؤون على ما يلوح إليه اتصال الأيات .

على أنه ليس في الآيات ما يدل بظاهره على أن هؤلاء المبطئين من المنافقين الله على الله الله عنهم دلالة ما على الله يؤمنوا إلا بظاهر من القول ، مع أن في بعض ما حكى الله عنهم دلالة ما على إيمانهم في الجملة كقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَصَابِتُكُم مَصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعُم الله عليّ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَصَابِتُكُم مَصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعُم الله عليّ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ الطّالَ ﴾ «الخ».

نعم ذكر المفسرون أن المراد بقوله: «وإن منكم لمن»، المنافقون، وأن معنى كونهم منهم دخولهم في عددهم ، أو اشتراكهم في النسب فهم منهم نسباً أو اشتراكهم مع المؤمنين في ظاهر حكم الشريعة بحقن الدماء والإرث ونحو ذلك لتظاهرهم بالشهادتين ، وقد عرفت أن ذلك تصرف في ظاهر القرآن من غير وجه .

وإنما دعاهم إلى هذا التفسير حسن الظن بالمسلمين في صدر الإسلام (كل من لقي النبي منظمة وآمن به) والبحث التحليلي فيما ضبطه التاريخ من سيرتهم وحياتهم مع النبي وبعد يضعف هذا الظن ، والخطابات القرآنية الحادة في خصوصهم توهن هذا التقدير.

ولم تسمح الدنيا حتى اليوم بأمة أو عصابة طاهرة تألفت من أفراد طاهرة من غير استثناء مؤمنة واقفة على قدم صدق من غير عثرة قط (إلا ما نقل في حديث الطف) بل مؤمنوا صدر الإسلام كسائر الجماعات البشرية فيهم المنافق والمريض قلبه والمتبع هواه والطاهر سره.

والذي يمتاز به الصدر الأول من المسلمين هو أن مجتمعهم كان مجتمعاً فاضلاً يقدمهم رسول الله مُسْلَقِهُم، ويغشاهم نور الإيمان، ويحكم فيهم سيطرة الدين؛ هذا حال مجتمعهم من حيث إنه مجتمع، وإن كان يوجد بينهم من الأفراد الصالح والطالح جميعاً، وفي صفاتهم ألروحية الفضيلة والرذيلة معاً وكل لون من ألوان الأخلاق والملكات.

وهـذا هو الـذي يذكره القرآن مـن حـالهم، ويبينه من صفـاتهم قال تعـالى:

ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى أن قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً (١٠)، فقد بدأ تعالى بذكر صفاتهم وفضائلهم الاجتماعية مطلقة، وختم بذكر المغفرة والأجر لأفرادهم مشروطة.

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَصَابِتُكُم مَصَيْبَةً ﴾ أي من قتل أو جرح ﴿ قال قد أنعم الله عليَّ إِذَ لَم أكن معهم شهيداً ﴾ حتى ابتلي بمثل ما ابتلي به المؤمنون .

قوله تعالى: ﴿ وَلِئُن أَصَابِكُم فَصَلَ مِن الله ﴾ من قبيل غنيمة الحرب ونحوها ، والفضل هو المال وما يماثله ، وقوله: ﴿ ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم ﴾ ، تشبيه وتمثيل لحالهم فإنهم مؤمنون ، والمسلمون يد واحدة يربط بعضهم ببعض أقوى الروابط ، وهو الإيمان بالله وآياته الذي يحكم على جميع الروابط الأخر من نسب أو ولاية أو بيعة أو مودة لكنهم لضعف إيمانهم لا يرون لأنفسهم أدنى ربط يربطهم بالمؤمنين فيتمنون الكون معهم والحضور في جهادهم كما يتمنى الأجنبي فضلاً ناله أجنبي ، فيقول أحدهم : ﴿ وَيا لَيتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » ومن علائم ضعف إيمانهم إكبارهم أمر هذه الغنائم ، وعدهم حيازة الفضل والمال فوزاً عظيماً » وكل مصيبة أصابت المؤمنين في سبيل الله من قتل أو جرح أو تعب نقمة .

قوله تعالى: ﴿فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون﴾، قال في المجمع: يقال شريت أي بعت، واشتريت أي ابتعت، فالمراد بقوله يشرون الحياة الدنيا بالأخرة أي يبيعون حياتهم الدنيا ويبدلونها الآخرة.

والآية تفريع على ما تقدم من الحث على الجهاد، وذم من يبطىء في الخروج إليه ففيها تجديد للحث على القتال في سبيل الله بتذكير أن هؤلاء جميعاً مؤمنون، قد شروا بإسلامهم لله تعالى الحياة الدنيا بالآخرة كما قال: ﴿ إِن الله السترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ﴾ (٢) ، ثم صرَّح على فائدة القتال الحسنة وأنها الأجر العظيم على أي حال بقوله : ﴿ ومن يقاتل في سبيل الله ﴾ «الخ».

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٩.

فبين أن أمر المقاتل في سبيل الله ينتهي إلى إحمدى عاقبتين محمودتين : أن يقتل في سبيل الله، أو يغلب عدو الله، وله على أي حال أجر عظيم، ولم يذكر ثالث الاحتمالين ـ وهو الانهزام ـ تلويحاً إلى أن المقاتل في سبيل الله لا ينهزم .

وقدم القتل على الغلبة لأن ثوابه أجزل وأثبت، فإن المقاتل الغالب على عدو الله وإن كان يكتب له الأجر العظيم إلا أنه على خطر الحبط باقتراف بعض الأعمال الموجبة لحبط الأعمال الصالحة، واستتباع السيئة بعد الحسنة بخلاف القتل إذ لاحياة بعده إلا حياة الأخرة، فالمقتول في سبيل الله يستوفي أجره العظيم حتماً، وأما الغالب في سبيل الله فأمره مراعى في استيفاء أجره.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمَ لَا تَقَاتُلُونَ فِي سَبِيلِ الله والمستضعفين ﴾ الخ. عطف على موضع لفظ الجلالة ، والآية تشتمل على حث وتحريض آخر على القتال في لفظ الاستفهام بتذكير أن قتالكم قتال في سبيل الله سبحانه ، وهو الذي لا بغية لكم في حياتكم السعيدة إلا رضوانه ، ولا سعادة أسعد من قربه ، وفي سبيل المستضعفين من رجالكم ونسائكم وولدانكم .

ففي الآية استنهاض وتهييج لكافة المؤمنين وإغراء لهم: أما المؤمنون خالصوا الإيمان وطاهروا القلوب فيكفيهم ذكر الله جلّ ذكره في أن يقوموا على الحق ويلبوا نداء ربهم ويجيبوا داعيه ، وأما من دونهم من المؤمنين فإن لم يكفهم ذلك فليكفهم أن قتالهم هذا على أنه قتال في سبيل الله قتال في سبيل من استضعفه الكفار من رجالهم ونسائهم وذراريهم فليغيروا لهم وليتعصبوا .

والإسلام وإن أبطل كل نسب وسبب دون الإيمان، إلا أنه أمضى بعد التلبس بالإيمان الأنساب والأسباب القومية، فعلى المسلم أن يفدي عن أخيه المسلم المتصل به بالسبب الذي هو الإيمان، وعن أقربائه من رجاله ونسائه وذراريه إذا كانوا على الإسلام، فإن ذلك يعود بالأخرة إلى سبيل الله دون غيره.

وهؤلاء المستضعفون الذين هم أبعاضهم وأفلاذهم مؤمنون بالله سبحانه بدليل قوله: «الذين يقولون ربناه الخ. وهم مع ذلك مذللون معذبون يستصرخون ويستغيثون بقولهم: ﴿ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ﴾، وقد أطلق الظلم، ولم يقل: الظالم أهلها على أنفسهم، وفيه إشعار بأنهم كانوا يظلمونهم بأنواع التعذيب والإيذاء وكذلك كان الأمر.

وقد عبر عن استغاثتهم واستنصارهم بأجمل لفظ وأحسن عبارة، فلم يحك عنهم أنهم يقولون: يا للرجال، يا للسراة، يا قوماه، يا عشيرتاه، بل حكى أنهم يدعون ربهم ويستغيثون بمولاهم الحق فيقولون: ﴿وربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها﴾ ثم يشيرون إلى النبي النبي اللها وإلى من معه من المؤمنين المجاهدين بقولهم: ﴿واجعل لنا من لدنك نصيراً ﴾، فهم يتمنون ولياً، ويتمنون نصيراً لكن لا يرضون دون أن يسألوا ربهم الولي والنصير.

# (كلام في الغيرة والعصبية)

انظر إلى هذا الأدب البارع الإلهي الذي أتى به الكتاب العزيز وقسه إلى ما عندنا من ذلك بحسب قضاء الطبع ترى عجباً .

لا شك أن في البنية الإنسانية ما يبعثه إلى الدفاع عمّا يحترمه ويعظمه كالذراري ، والنساء ، والجاه ، وكرامة المحتد ونحو ذلك ، وهو حكم توجبه الفطرة الإنسانية وتلهمه إيّاه ، لكن هذا الدفاع ربما كان محموداً إذا كان حقاً وللحق ، وربما كان مذموماً يستتبع الشقاء وفساد أمور الحياة إذا كان باطلاً وعلى الحق .

والإسلام يحفظ من هذا الحكم أصله وهو ما للفطرة ، ويبطل تفاصيله أولاً ثم يوجهه إلى جهة الله سبحانه بصرفه عن كل شيء ثم يعود به إلى موارده الكثيرة فيسبك الجميع في قالب التوحيد بالإيمان بالله فيندب الإنسان أن يتعصب لرجاله ونسائه وذراريه ولكل حق بإرجاع الجميع إلى جانب الله ، فالإسلام يؤيد حكم الفطرة ، ويهذبه من شوب الأهواء والأماني الفاسدة ويصفي أمره في جميع الموارد ، ويجعلها جميعاً شريعة إنسانية يسلكها الإنسان على الفطرة ، ويخلصها من ظلمة التناقض إلى نور التوافق والتسالم ، فما يدعو إليه الإسلام ويشرعه لا تناقض ولا تضاد بين أجزائه وأطرافه ، يشترك جميعها في أنها من شؤون التوحيد ، ويجتمع كلها في أنها اتباع وأطرافه ، يشترك جميعها في أنها من شؤون التوحيد ، ويجتمع كلها في أنها اتباع للحق ، فيعود جميع الأحكام حينئذ كلية ودائمة وثابتة من غير تخلف واختلاف .

قوله تعالى: ﴿الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ﴾ إلى قوله: ﴿الطاغوت ﴾ مقايسة بين الذين آمنوا والذين كفروا من جهة وصف قتالهم، وبعبارة أخرى من جهة نية كل من الطائفتين في قتالهم ليعلم بذلك شرف المؤمنين على الكفار في طريقتهم وأن

سبيل المؤمنين ينتهي إلى الله سبحانه ويعتمد عليه بخلاف سبيل الكفار ليكون ذلك محرضاً آخر للمؤمنين على قتالهم .

قوله تعالى: ﴿ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ﴾ الذين كفروا لوقوعهم في سبيل الطاغوت خارجون عن ولاية الله فيلا مولى لهم إلا ولي الشرك وعبادة غير الله تعالى، وهو الشيطان فهو وليهم، وهم أوليائه.

وإنما استضعف كيد الشيطان لأنه سبيل الطاغوت الذي يقابل سبيل الله، والقوة لله جميعاً فلا يبقى لسبيل الطاغوت الذي هو مكيدة الشيطان إلا الضعف، ولذلك حرض المؤمنين عليهم ببيان ضعف سبيلهم، وشجعهم على قتالهم، ولا ينافي ضعف كيد الشيطان بالنسبة إلى سبيل الله قوته بالنسبة إلى من اتبع هواه، وهو ظاهر.

## ( بحث روائي )

في المجمع في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنُوا خَـَذُوا حَدْرَكُم ﴾ الآية، قال: سمى الأسلحة حذراً لأنها الآلة التي بها يتقي الحذر، قال: وهو المروي عن أبي جعفر عليه أن المراد بالثبات السرايا، وبالجميع العسكر.

وفي تفسير العياشي عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه : « يا أيّها الذين آمنوا خذوا آمنوا» فسماهم مؤمنين وليس هم بمؤمنين ولا كرامة، قال : ﴿ يا أيّها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ﴾ إلى قوله: «فأفوز فوزاً عظيماً»، ولو أن أهل السماء والأرض قالوا: قد أنعم الله علي إذ لم أكن مع رسول الله عليه لكانوا بذلك مشركين، وإذا أصابهم فضل من الله قال: يا ليتني كنت معهم فأقاتل في سبيل الله.

أقول: وروى هذا المعنى الطبرسي في المجمع والقمي في تفسيره عنه عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ و والمراد بالشرك في كلامه عَلَمْكُ الشرك المعنوي لا الكفر الذي يسلب ظاهر أحكام الإسلام عمّن تلبس به، وقد تقدم بيانه .

وفيه عن حمران عن الباقر على قوله تعالى: «والمستضعفين من الرجال» الآية قال: نحن أولئك.

أقول: ورواه أيضاً عن سماعة عن الصادق مُؤنِّكُهِ، ولفظه: فأما قوله:

«والمستضعفين» الآية، فأولّئك نحن، الحديث، والروايتان في مقام التطبيق والشكوى من بغي الباغين من هذه الأُمة، وليستا في مقام التفسير.

وفي الدر المنشور: أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق عطاء عن ابن عباس: في سورة النساء وخذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً عصباً وفرقاً، قال: نسخها: ﴿ وماكان المؤمنون لينفروا كافة ﴾ الآية .

أقول: الآيتان غير متنافيتين حتى يحكم بنسخ الثانية للأولى، وهو ظاهر بل لو كان فإنما هو التخصيص أو التقييد. والحمد لله.

\* \* \*

الفهرس

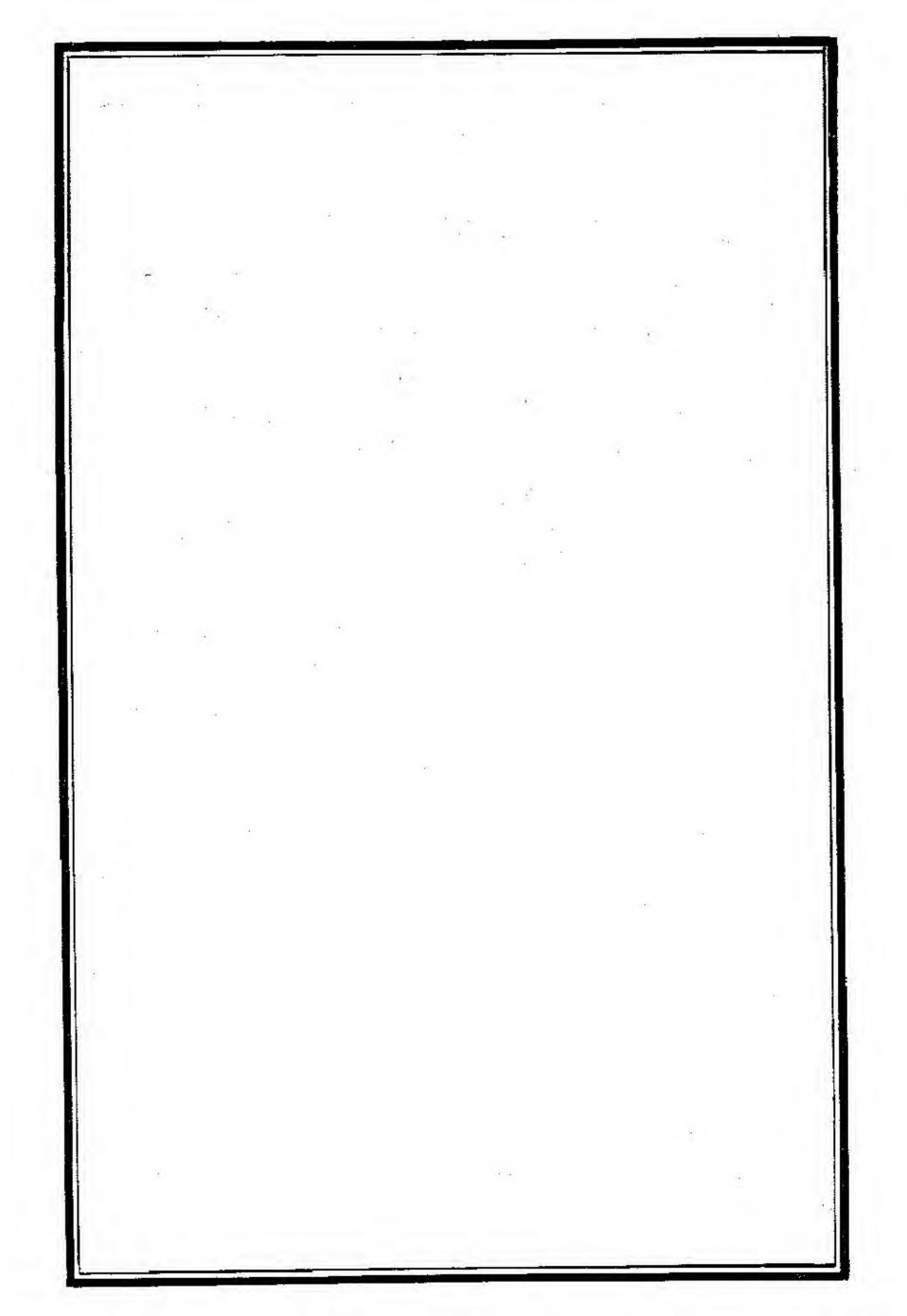

| رقم<br>الصفحة | نوع<br>البحث | موضوع البحث                                | رقم<br>الآيات |
|---------------|--------------|--------------------------------------------|---------------|
|               |              | ( سورة آل عمران )                          |               |
| 19            | بحث قرآني    | تعليم القرآن وقرانه بالعلم والعمل          | 174-17.       |
| 44            | بحث قرآني    | كلام في الامتحان وحقيقته .                 | 184-149       |
| ٥٤            | بحث قرآني    | معنى العفو والمغفرة في القرآن.             | 100-129       |
| ٦٧            | بحث قرآني    | كلام في التوكل .                           | 140 - 144     |
| VV            | بحث تاريخي   | فهرس أسامي شهداء أحد.                      |               |
| 91            | بحث فلسفي    | مقايسة بين القرآن والتوراة في أمر النساء.  | 199-19.       |
|               |              | كلام في المرابطة في المجتمع الإسلامي في    | Y++           |
|               |              | فصول:                                      |               |
| 9 2           | بحث قرآني    | ١ _ الإنسان والاجتماع.                     |               |
| 9.5           | بحث قرآني    | ٢ ـ الإنسان ونموه في اجتماعه.              |               |
| 97            | بحث قرآني    | ٣ ـ الإسلام وعنايته بالاجتماع.             |               |
| 44            | بحث قرآني    | ٤ ـ اعتبار الإسلام رابطة الفرد والمجتمع.   |               |
|               |              | ٥ - هل تقبل سنة الإسلام الاجتماعية         |               |
| 1             | بحث قرآني    | الإجراء والبقاء؟                           |               |
|               |              | ٦ _ بماذا يتكون ويعيش الاجتماع             |               |
| 1             | بحث قرآني    | الإسلامى؟                                  |               |
| 110           | بحث قرآني    | ٧ً ـ منطقان منطق التعقل ومنطق الإحساس      |               |
|               | 1.0          | ٨ ـ ما معنى ابتغاء الأجر عند الله والإعراض |               |
| 111           | بحث قرآني    | عن غيره؟                                   |               |
| 119           | بحث قرآني    | ٩ ـ ما معنى الحرية في الإسلام؟             |               |
|               |              | ١٠ ـ ما هو الطريق إلى التحول والتكامل في   |               |
| 171           | بحث قرآني    | المجتمع الإسلامي؟                          |               |

| رقم<br>الأيات | موضوع البحث                                                                        | نوع<br>البحث   | رقم<br>الصفحة |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ۲۰۰           | ١١ ـ هـل الدين يفي بإسعاد هـذه الحياة                                              |                |               |
|               | الحاضرة؟                                                                           | حث قرآني       | 177           |
|               | <ul> <li>١٢ - من الـــذي يتقلد ولايــة المجتمــع في الإسلام؟ وما سيرته؟</li> </ul> | حث قرآني       | 170           |
|               | ١٣ ـ تُغر المملكة الإسلامية هـ والاعتقاد                                           | ٥٫             |               |
|               | دون الحدود الطبيعية أو الاصطلاحية.                                                 | حث قرآني       | 174           |
|               | ١٤ ـ الإسلام اجتماعي بجميع شؤونه.                                                  | حث قرآني       | 14.           |
|               | ١٥ ـ الـدين الحق هو الغالب على الـدنيـا                                            | 40.00          |               |
|               | بالأخرة .                                                                          | حث قرآني       | 140           |
|               | ( سورة النساء )                                                                    |                |               |
| 1             | في عمر النوع الإنساني والإنسان الأولي.                                             | حث قرآني       | 128           |
|               | في أن النسل الحاضر ينتهي إلى آدم                                                   |                |               |
|               | وزوجته.<br>في أن الإنسان نوع مستقل غير متحـول من                                   | حث قرآني       | 180           |
|               | ي آن ام کشان فوج مستقل عبر منحسوں میں<br>نوع آخر۔                                  | حث قرآني       | 184           |
|               | في تناسل الطبقة الثانية من الإنسان.                                                | ر پ<br>حث قرآن | 189           |
| 7 - 7         | في الجاهلية الأولى.                                                                | حث قرآني       | 107           |
|               | كيف ظهرت الدعوة الإسلامية؟                                                         | حث قرآني       | 170           |
|               | في أن جميع المال لجميع الناس ثم                                                    |                |               |
|               | الاختصاص .<br>بحث علمي في فصول ثلاثة :                                             | حث قراني       | 177           |
|               | ب عدى ي عمون درية .<br>١ ـ النكاح من مقاصد الطبيعة .                               | فٹ علمی<br>م   | 140           |
|               | ٢ ـ استيلاء الذكور على الإناث.                                                     | دث علمی        | 100           |

الفهرس ..... الفهرس

| رقم<br>الصفحة | نوع<br>البحث | موضوع البحث                                     | رقم<br>الآيات |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 149           | بحث علمي     | ٣ ـ تعدد الزوجات .                              | 7 - 1         |
| 4.1           | بحث علمي     | في تعدد أزواج النبي والشائب .                   |               |
| X.1           | بحث قرآني    | في رجوع العمل إلى صاحبه .                       | 1 V           |
| 719           | بحث قرآني    | كلام في الإرث على وجه كلي.                      | 18-11         |
| 779           | بحث علمي     | بحث علمي في فصول :                              |               |
| 779           | بحث علمي     | ١ ـ ظهور الإرث .                                |               |
| 779           | بحث علمي     | ٢ _ تحول الإرث تدريجاً.                         |               |
| 74.           | بحث علمي     | ٣ ـ الوراثة بين الأمم المتمدنة .                |               |
|               |              | ٤ ـ ماذا صنع الإسلام والطرف هـذا                |               |
| 777           | بحث علمي     | الظرف؟                                          |               |
| 2.0           |              | ٥ ـ عــ لامَ استقر حــال النســاء والأيتــام في |               |
| 377           | بحث علمي     | الإسلام؟                                        |               |
| 777           | بحث علمي     | ٦ ـ قوانين الإرث الحديثة.                       |               |
| 779           | بحث علمي     | ٧ _ مقايسة ما بين هذه السنن .                   |               |
| 749           | بحث علمي     | ٨ _ الوصية .                                    |               |
| 70.           | بحث قرآني    | كلام في التوبة وفيه أبحاث.                      | 14-14         |
| 414           | بحث علمي     | كلام في معنى الابن شرعاً.                       | YA - YY       |
| 419           | بحث علمي     | في حكمة تحريم محرمات النكاح.                    |               |
| 271           | بحث قرآني    | كلام في الكبائر والصغائر وتكفير السيئات.        | 71            |
| 251           | بحث قرآني    | كلام في حقيقة قرآنية.                           | 40 - 41       |
| 202           | بحث قرأني    | كلام في معنى قيمومة الرجال على النساء.          |               |
| 244           | بحث قرآني    | كلام في الغيرة والعصبية .                       | V7 - V1       |

\* 1